عَمَالُكُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي مِلْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ مِلْم الإمام الْعَلَّامَةُ الشَّيْحَ عُجُمَّدِ بَنْ عَبْالِللهَ ابْنَ خُمِيدًا لِغَدْدِي إِلَيْ الْعَبْدِي الْحَسَال مثفتي لمنابكة بمكترالكرمة المتوفي المستنة 1990هم مَكَنَبْنَالَامِامُ أَجْتُمَد

السيح للوالمن المنابئة على ضرائع المحتابية

# المناب المالية المحتابات

للإمام العكرمت الشيخ مجكمة بن عبدالله ابن هميذالخ دي الحنبلي مفقة المنابكة بحك المكرمة

مَكْنَبْلًا لَمِامُ الْحِدَمَد



#### كلمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، إلى يوم الدين.

وبعد فبين يديك أيها القارىء الكريم سفر جليل، يحوي سيرة أعلام أجلة، من أئمة العلم والدين، من فقهاء الحنابلة المعروفين، ألفه أحد علماء الحنابلة النجديين المشهورين، وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن مُحيد، مفتي الحنابلة بمكة المكرمة، أردنا نشره وطباعته لأول مرة، ليعم النفع به، ولأنه يتمم الحلقة المفقودة بين زمن المؤلف وزمن الحافظ ابن رجب الحنبلي، في كتابه «ذيل طبقات الحنابلة»، ونرجو من الله تعالى أن ينفع به، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.

#### \* \* \*

قال الشيخ العلامة محمد جميل الشطي في مختصر طبقات الحنابلة ص (١٩٢): «ترجمة سيدي العم العالم المفنن محمد مراد أفندي في مسودة طبقات الحنابلة له فقال: هو الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد، مفتي الحنابلة بمكة المكرمة الإمام العلامة الفقيه المحدث المتقن، كان ذا علم وسبع وفهم رفيع بالغاً أعلى مراتب التقوى مرجعاً لأرباب العلم والفتوى، كثير المحبة والاعتناء بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، له القدم الراسخ في العلوم العقلية والنقلية، دار البلاد ودخل دمشق ونزل في دارنا أياماً، واجتمع بجلة من أعيان دمشق وعلمائها، وصار بينه وبين سيدي الوالد صاحب التآليف الشيخ محمد والعم مفتي الحنابلة أحمد ألفة أكيدة ومحبة شديدة، وأثنيا عليه وذكرا له همة عالية» اهـ.

وقال تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله بن إبراهيم البسّام في ترجمته له في آخر أحد النسخ المعتمدة في هذا الكتاب وقد كتبها الشيخ البسّام المذكور: «شيخنا العالم العلّامة والحبر البحر الفهّامة الفاضل محمد علي عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد العامري الحنبلي، ولد في بلدة عنيزة \_ أم قرى القصيم \_ وذلك في سنة ١٢٣٦ هـ كما يؤخذ من ترجمته لشيخه عبدالله بابطين المذكور في حرف العين» اهـ. وقد أثبتنا ترجمة الشيخ ابن حميد بقلم تلميذه البسّام في أول الكتاب.

وقال عنه الشيخ عبدالله مرداد أبو الخير المتوفّى سنة ١٣٤٣ في المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص (٣٧٣) الجزء الثاني «.... الخطيب والإمام والمدرّس بالمسجد الحرام، علامة نحرير خطيب مصقع، كان نادرة العصر، ماهراً في العلوم الأدبية والعقلية عارفاً بالأحاديث والشعر وسائر العلوم الشرعية، جامعاً لأشتات الفضائل» اه.

وقال العلامة المسند عبدالحي الكتاني في فهرس الفهارس (١٩/١): «محمد بن حميد الشرقي المكي الحنبلي، مفتي الحنابلة بمكة، العامري نسبة إلى عامر بن صعصعة، العلامة الأديب المؤرخ المسند» اهـ.

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسّام عضو هيئة كبار العلماء، في «علماء نجد خلال ستة قرون» (٨٦٢/٣): «ولد في بلدة عنيزة سنة ١٢٣٢ هـ(١)، ونشأ فيها وكان عمه عثمان بن حميد وجده لأمه الشيخ عبدالله بن منصور آل تركي من أهل العلم والعبادة والصلاح. . . ، نشأ في بيئة علمية فنشأ محباً للعلم فقرأ على علماء بلده حتى أدرك طرفاً صالحاً من العلم».

وقال الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي بعنيزة في كتابه «روضة الناظرين» ص (٢١٣/٢): «هو العالم الجليل والحبر البحر الفهّامة المؤرخ الأديب

<sup>(</sup>۱) هذا سبق قلم من الشيخ حفظه الله والصواب ما تقدم أنه ولد سنة ١٢٣٦ هـ كما ذكره تلميذه الشيخ صالح البسّام واستدرك هذا الخطأ كذلك الشيخ محمد بن عثمان القاضي في كتابه «روضة الناظرين» ص (٢١٣/٣). فقال إنه ولد سنة ١٢٢٦ هـ وهـو خطأ أيضاً، وفي الأعلام للزركلي سنة ١٢٣٧ هـ والصواب ما أثبتناه.

الشيخ محمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن علي بن حميد. . . ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء في عنيزة ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة» إلى أن قال: «وترجم له ابن ضويان فأثنى عليه ثناءً حسناً وقال: كان فقيهاً ذكياً جيد الحفظ رحل إلى الأمصار وطاف بلاد الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها وأخذ عن علماء هذه الأقطار» اه.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن سليهان بن العثيمين في مقدمة الجوهر المنضد ص (٧٠): «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة كتاب ضخم ذيّل فيه على طبقات ابن رجب من وفيات سنة ٧٥١ هـ حيث توقف الإمام ابن رجب واستمر إلى قرب وفاته سنة ١٢٩٥ هـ استوعب فيه تراجم كثيرة ورجع إلى مصادر غنية وأصيلة وتراجم الرجال فيه مستوفاة، وصل فيه إلى درجة قريبة من مستوى كتاب ابن رجب مع تأخر زمنه. ورتب ابن حميد كتابه على حروف المعجم ولم يجعله طبقات كها فعله ابن رجب. . . » إلى أن قال: «وكتاب السحب الوابلة لم يطبع بعد وهو من أهم الكتب المؤلفة في الطبقات وأكثرها فائدة. . . » اهـ .

#### شيوخه:

- ١ ــ الشيخ عبدالله أبا بطين مفتي الديار النجدية المتوفى سنة ١٢٨٢ هـ قال عنه في ترجمته له في هذا الكتاب: «ولم تر عيني مثله».
  - ٢ ـ الشيخ علي بن محمد آل رأشد قاضي عنيزة.
- ٣ ـ الشيخ العلّامة محمد بن حمد الهديبي النجدي ثم الزبيري ثم المكي المدني.
- العلامة المسند العارف بالله محمد بن إدريس السنوسي صاحب الطريقة السنوسية.
  - الشيخ العلامة أحمد الدمياطي المكي الشافعي.
  - ٦ ـ الشيخ العلامة المحدث محمد عابد السندي أخذ عنه بالإجازة.

- ٧ ــ العلامة المفسر المحدث محمود الألوسي الحنفي صاحب «روح المعاني». مفتي
   بغداد المتوفى سنة ١٢٧٠هـ.
  - ٨ ـ الشيخ العلامة المسند المحقق إبراهيم السقا الأزهري.
- ٩ ـ الشيخ العلامة أحمد بن عثمان بن جامع قاضي الزبير أجازه بمكة المكرمة سنة ١٢٥٧ هـ.
- ١٠ ــ الشيخ عبدالجبار بن علي النقشبندي الزبيري المصري دفين المدينة المنورة سنة ١٢٨٥ هـ(١).

#### تلامذته:

- ١ \_ ابنه التقي الصالح علي بن محمد بن حميد، تولى الإفتاء بعد وفاة والده.
  - ٢ ـ الشيخ عبدالله بن عائض قاضي عنيزة.
- ٣ ـ الشيخ خلف بن إبراهيم بن هدهود، ولي إمامة المقام الحنبلي بعد وفاة ابن المترجم.
  - ٤ \_ مبارك آل مساعد البسّام مولاهم شاعر مجيد.
    - الشيخ عبدالله أبو الخير مرداد.
      - ٦ محمد العبد الكريم بن شبل.
- ٧ \_ الشيخ صالح بن عبدالله البسّام. كاتب أحد نسخ الكتاب المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ عن ٣٧ سنة.
- ٨ ـ الشيخ عبدالكريم بن صالح بن عثمان بن شبل. وأخوه الشيخ عبدالله.
   وروى عنه العلامة المحدث المحقق المصنف عبدالحي اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ عن ٣٩ سنة.

<sup>(</sup>١) راجع «علماء نجد خلال ستة قرون» و «فهرس الفهارس للكتاني».

#### مؤلفاته:

١ ـ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة وهو كتابنا هذا.

٢ \_ جمع حواشي الخلوتي على الإقناع وشرحه.

٣ ـ ألّف حاشية على المنتهى وشرحه للشيخ منصور البهوتي، وصل فيها إلى باب العتق.

٤ - له قصائد جياد ومراسلات أدبية(١).

#### وظائفه:

تولّى الإمامة بالمقام الحنبلي بالمسجد الحرام والتدريس والإفتاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهم. إلى أن توفاه الله.

#### وفاته:

توفي بالطائف يوم الأحد الثاني عشر من شعبان عام ١٢٩٥ هـ ودفن بمقبرة سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنها.

قال الشيخ ابن بسّام في «علماء نجد خلال ستة قرون» ص (٨٦٥/٣): «إن المترجم له بحكم وظيفته تبع الدولة العثمانية التي حاربت العقيدة السلفية، وبحكم وجود المترجم له بعد النكبة التي أصابت الدعوة السلفية في بلادها، فقضت عليها وكثرت أعداءها والموالين لأضدادها، وبحكم قراءته خارج نجد على علماء نذروا أنفسهم لمحاربة هذه الدعوة، فإنَّ هذه المؤثرات طبعته بطابعها الخاص وجعلت منه خصماً لها وحليفاً لأعدائها فإنه في مؤلفه \_ السحب الوابلة \_ ضرب صفحاً عن الترجمة لأنصار الدعوة. . . » اه ..

<sup>(</sup>١) راجع «علماء نجد خلال ستة قرون» لابن بّسام.

#### تعريف بالكتاب:

قال الدكتور عبدالرحمن العثيمين<sup>(۱)</sup> في «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»: كتاب ضخم ذيّل فيه على طبقات الحنابلة من وفيات سنة (٧٥١هـ) حيث توقف الإمام ابن رجب واستمر إلى قرب وفاته (١٢٩٥هـ) استوعب فيه تراجم كثيرة ورجع إلى مصادر غنية وأصيلة وتراجم الرجال فيها مستوفاة، وصل فيها إلى درجة قريبة من مستوى كتاب ابن رجب مع تأخر زمانه، ورتب ابن حميد كتابه على حروف المعجم ولم يجعله طبقات كما فعل ابن رجب، لأن ترتيبه على حروف المعجم أيسر وأسهل للكشف عن تراجمه. . . » اه. إلى أن قال: «ولكن ابن حميد كدّر هذا الصفو حيث لم يترجم للشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ ولا لأولاده ولا أصحابه».

#### ملاحظة:

ومع جلالة قدر مؤلفه وفائدة كتابه إلا أنه يؤخذ عليه أمران:

۱ \_ إغفاله لترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وكذلك أولاده وأتباعه (۲).

٢ ـ تعرضه للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ودعوته في ترجمة والده وفي تراجم بعض من ردّوا على الشيخ بمدح كتبهم والثناء عليها وتبجيلهم، وهذا أمر مكشوف ومعروف لكل صاحب بصيرة أن هذه الشبه الملفّقة لا تؤثر على الدعوة ولا تقلل من عزيمتها كها هو الواقع المشهود اليوم و لله الحمد والمنة حيث تصافت القلوب وزالت العداوة بحيث يعيشون كلّهم تحت دولة إسلامية واحدة المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>١) مقدمة الجوهر المنصّد لابن عبدالهادي ص (٧٠) وبعدها.

<sup>(</sup>٢) وقد استدرك عليه الشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى المتوفى سنة ١٣٤٣ نحو خمسين ترجمة ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع في مقدمة «مجموعة التوحيد النجدية». ويوجد بالمكتبة السعودية في الرياض بعض تراجم علماء نجد بخطه.

#### كلمة أخيرة للناشر:

نقلنا في الصفحات السابقة كلام العلماء في ثنائهم على هذا الكتاب، وإبداء بعض ملاحظاتهم عليه، في غمطه بعض تراجم الحنابلة، وتقصيره في بعضها، أو إغفاله لبعضها، وذلك شيء قد يقع من كل مؤلّف لكتاب كهذا الكتاب، والتقصير والخطأ من سِمة البشر، والكمال لا يناله إلا قليل من الرجال، وكنا نود التعليق على بعض المواضع فيه، غير أننا لم نحظ بعالم عارف يقوم بذلك على الوجه المطلوب، فطبعناه كما هو دون أن نعلق عليه، أو نتصرف في شيء من عباراته وكلام مؤلفه، أداءً للأمانة، ورجاء أن ينهض بعض العلماء المختصين القادرين بالتعليق عليه، فنطبعه بالتعليقات طبعة ثانية إن شاء الله تعالى، ومن الله نستمد العون والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.

الناشر

#### وصف النسختين للكتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»

ا ـ النسخة الأولى<sup>(۱)</sup>: وهي بخط تلميذ المؤلف الشيخ: صالح بن عبدالله بن إبراهيم البسّام المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ.

وهي بخط معتاد، وقد جعل الكاتب الـتراجم بخط أحمر، وعليها تملك وختم الوجيه محمد نصيف المتوفى سنة ١٣٩١ هـ. وبعض تعليقاته وتصحيحاته، وقد رقّم التراجم فوصلت إلى (٨٢٦) ترجمة.

ولم يكتب الكاتب تاريخ الفراغ من النسخ، وقد كتب ترجمة للمؤلّف في آخر النسخة، وقد أثبتناها في أوائل الكتاب.

عدد صفحاتها (٤٩٨) صفحة، ومتوسط السطور في كل صفحة ٢٢ سطراً.

٢ ـ النسخة الثانية: مصورة من مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وكاتبها غير معروف إلا أنه ذكر في آخر النسخة أنه قابلها وصحّحها على نسخة من الكتاب، وكان الفراغ من النسخ في ١٥ ذي الحجة من سنة ١٣٤٣ هـ، وانتهى من المقابلة في نصف رجب سنة ١٣٤٨ هـ. وخطها يميل إلى النسخي، وفيها أغلاط كثيرة جداً صُحّحت أثناء المقابلة المذكورة على الهامش.

وعليها بعض التصحيحات والتعليقات بقلم محمد العسّافي، ولعلّه رجل مطّلع على التواريخ كما يتضح من تعليقاته. وقد كتب في أولها ترجمة للمؤلف

<sup>(</sup>١) توجد في أحد المكتبات الخاصة لبعض الأفاضل، وأعارها لنا. جزاه الله خيراً.

منقولة من كتاب «مختصر طبقات الحنابلة» للشيخ محمد جميل الشطيّ، وكذلك كتب تقريظاً قرظ به أحدهم الكتاب ولم يذكر إسم المقرظ الذي انتهى من تقريظه في يوم الإثنين جمادى الأولى سنة ١٢٩٢هـ. وقد رقمت فيها التراجم فوصل عددها إلى (٨١٢) ترجمة، وعدد صفحاتها ٢٢٢ صفحة. ومتوسط السطور في كل صفحة ١٩ سطراً.

هذات السيالوا بله على صلى النابله المسلى الما المسلى الما مقاله مقالها عبد المله محمد الما المسلى المسلى المسلى الما المسلى المسلى الما المسلى الما المسلى الما المسلى الما المسلى الما المسلى الما المسلى ا

المقدسى وعبدالرجمن به احمد به المعداد المقيسي وعمد بعددلك على بيرط وحدثت لبيما باخره تتفردها بالشوصل الالرميكي بوط واحده وتموم الركابرهمات عهاشيا وكانت فدتعلمت الخط في صفرها وتزوجرا ابدعمها امين البن بناسي وهجث معدلالعرين وجا ورت م محية بعدموته مع خوندالبا رزيه وكان لا مزير. اختصاص بوا ولي عندها وعدعها مدارؤسا وجهم المارتحات عليه مالين والسدبير والعقل وعلوالهمه والكرم والحاس الجمه مع لاصل بحيثيان فريبها تما صحا لحنيا بلرلم يكن بقيم مدرونل عليه في بدينة مدالنسا ، غيرها وحمدالطلبه مجتراً فيهم وطبرهاعلهم واستمرت على هلالها حق مانت في ليام الثلاثاء تا سيعظر رهب فنه وصلى المرالعد ودفنت بحوش الخنابله واثني الناسعليرا خيرًا رحويا الدرتما لى حميط المين والمسلمة امين والحريد رابعان وصلواة وسلامه على مم الندين وخيام المربلين سينا فحيول واله صحبه المحميين والتابعين وتأبعيهم بالمسان الهوم الدنب معربة بالله بن على بن عنما ل بعد الحسالي النجرى ولد في بلده عنره ام تخرى القصم وذلك في سنة ٢٧٦ كما يؤخذ مدرجمة لشخه المين المذكورة حرف العين قرأ على شخط لمذكورة ا ولا ع المخصّرات الى من الله عليه خ المطولات منطاخ الفقر شرع المنس للشيخ منهور وفي لحديث صحيح البخارى ميلم والمنتقى ومختص التحريخ احل الفقه وشرع عقيده السفارين الكبير في التوهيد مع سائل الربطيم

العامری د دو ۱عو

صورة الصفحة الأخبرة لنسخة « أ ».

### الشُّعُبُ الْوَابِلُ عُو عَلَى مُنْ إِنْ لِكُنَّا بِلَهُ عَلَى مُنْ إِنْ لِكِنَا بِلَهُ

رحهم الله آميت تأليف الأمام العلامة الشيخ محدب عبدالله البن حميد منتى الحن المة عبكة المشرف دام مجده وعلاه و لنعنا بعلمه وللسلمين آمين

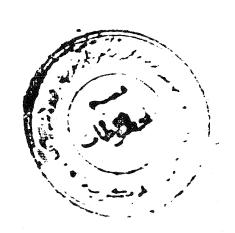

صورة الصفحة الأولى لنسخة «ب».

رصلى عليها مذالعدود منت محوى المناظير الثموالات عليها عبل حمير المسلمان والمسلمات آبين عليها خبول المدله مرب العالمين وصلوا تشهر سلاحد على المرمع بدام عين البنين وختام المهدن سينا عجد وعلى الرمع بدام عين والنابسين وتا بعيبهم بأحدان الإيمالين

### مْ نقله في ٥٠ ذي الجد اللم على الدهر ومدلحد

تمة متاطبة هذا الكتاب على المسنحة التى نقلناه منها ومخ حب الملاقة مع كثرة اغلاطم انتهى متا لمة تصحيحًا فى النعب رشهر مجب من شهورسنة ثمان واربعين وتلائمًا أنة لعدالالف من هجرة من خلقه المطى الكل وصعنب



صورة الصفحة الأخيرة لنسخة «ب».

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# السيف المحالية المحتابات

للإمام العلامت الشيخ مح مد بن عبد الله ابن هميذ النج دي الحسك المرام العلامة المنابكة عبك المكرمة من في المنابكة عبك المكرمة المتوفى ا

مَكسَنالامِامُ الْحِدَمد

## بسُــواللهالهالهالهالهيو

أحمد من رفع مقدار العلماء وجعلهم أعلاماً ونشر لهم في الخافقين بالثناء الجميل أعلاماً. وجعل ذكرهم يتجدد على ممر الأحقاب، فكأنهم حضور وإن واراهم التراب وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف من توجت بذكره التواريخ والسير، وأكرم من اتخذت شهائله الشريفة، وسيرته المنيفة، حفظاً من الغير، وعلى آله الذين استنار بذكرهم سواد السطور في بياض الطروس وعلى أصحابه أكمل من تشنفت بذكرهم الأسماع وابتهجت به النفوس، وعلى أتباعهم من أئمة الهدى، ومصابيح الشريعة والاقتداء، إلى يوم القيامة، ما نشروا للعلم أعلامه.

وبعد: فإن التاريخ فن ظريف، يشتاقه كل ذي طبع لطيف وقد قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: «من حفظ التاريخ زاد عقله»، وقال بعضهم:

إذا حفظ الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش حيناً من الدهر وفيه فوائد عظيمة، ومنافع جسيمة، أجَلها الاعتبار بمن مضى، والاقتداء بمن سار على منهاج الرضا، وتنشيط الهمة في طلب العلم عند الاطلاع على كيفية أحوال العلماء واجتهادهم وصبرهم وقناعتهم، إلى غير ذلك من الفوائد التي هي بالخير/ إن شاء عوائد.

هذا وإن السادة الحنابلة، لا زالت عليهم سحائب الرحمة وابلة، قد نجب منهم أئمة أعلام، في العراق ومصر والشام:

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد/ المات جمال الكتب والسير [٢] وقد جمع تراجم متوسطيهم وأول متأخريهم، العلامة الحافظ «زين الدين

عبدالرحمن بن رجب» فجاء في جمعة بالعجب (العجاب)(١)، إلا أنه وقف قلمه في سنة خمسين وسبعمائة (مع أن وفاته تأخرت إلى سنة خمس وتسعين وسبعمائة)(٢) وكأن المنية اخترمته قبل الإتمام، بوأه الله غرف الجنان في دار السلام.

ثم أى من بعده العلامة «زين الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي العمري المقدسي» فذكر من بعد ابن رجب إلى سنة وفاته سنة عشرين وتسعائة ولم أظفر بها ومن بعده لم أقف على طبقات تجمع تراجمهم. فاستخرت الله تعالى وسعيت في ذلك واستحسنت الشروع من حيث وقف ابن رجب لأن طبقات العليمي قليلة الوجود وغير مستقصية، فشرعت في ذلك من سنة إحدى وخمسين وسبعائة إلى عصرنا هذا، مع القصور والتقصير، والذهن الجامد والطرف الحسير، لأن كونهم لم يجمعوا أحوج إلى ارتقاء الدون مرقى الأكابر، خوفاً على ضياع تراجمهم كما ضاعت ضرائحهم بين المقابر.

وجمعتها من «الدرر الكامنة في أعيان/ المائة الثامنة» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين بن حجر بخط تلميذه الحافظ محمد بن عبدالرحمٰن السخاوي.

ومن تاريخ السخاوي المذكور «الضوء اللامع في أهل القرن التاسع».

و «ذيله» لتلميذه جار الله ابن فهد المكي .

[-10]

ومن «أنباء الغمر بأبناء العمر» للحافظ ابن حجر أيضاً.

ومن «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني [عشر] (٣)» للعلامة السيد محمد خليل بن علي بن محمد البخاري الأصل الدمشقى المرادي مفتى الحنفية بدمشق.

ومن كتاب «الورود الأنسي في مناقب الأستاذ عبدالغني النابلسي» للعلامة كمال الدين محمد بن محمد العامري (الغزي) (٤) الشافعي.

وقليلًا من «الريحانة» للشهاب الخفاجي.

ومن «تذكرة» الشيخ إبراهيم بن يـوسف المهتار المكي وهي عشر مجلدات بخطه.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (۲)

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (ب): الغربي.

وقليلًا من [مجلدين من]<sup>(۱)</sup> «عنوان النصر في أعيان العصر» للصلاح الصفدي.

ومن «حسن المحاضرة» للجلال السيوطي [من خطه] (٢).

ومن «طبقات» العليمي الصغري.

ومن كتابه «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل».

ومن «سكردان الأخبار» للعلامة محمد بن طولون الصالحي الحنفي بخطه.

ومن «تذكرة» الأكمل محمد بن إبراهيم بن مفلح [الحنبلي] (٣) بخطه.

ومن «معجم» الحافظ نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي المكي بخط ولده عبدالعزيز.

ومن «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للعلامة عبدالحي بن العماد الصالحي الحنبلي.

ومن «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للعلامة محمد أمين الدمشقي الحنفي.

وغير ذلك مما وقفت عليه من التراجم في ظهور الكتب والمجاميع والأوراق المتفرقة وما تلقيته من أفواه المشايخ الكرام/ وما تجاسرت عليه من تراجم بعض [١١ ب] مشائخي ومشايخهم الأعلام وسميتها:

«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة».

ورتبتها على حروف المعجم تسهيلًا [لمراجعته] (١) المستفيد، ومن الله تعالى أسأل التوفيق والتأييد والتسديد. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود، مفيض الخير والجود، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (ب): لمراجعة.

#### حرف الهمزة

1 - 1 المقدسي المدين عبدالهادي بن عبدالهادي بن عبدالهادي] المقدسي الصالحي (1)

قال في الدرر: أحضر على الحجار في الرابعة وأجاز له [الختني] (٣) والواني وجماعة من المصريين وسمع من ابن الرضي وغيره مات سنة ثمانمائة.

٢ - إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي ثم الدمشقي الفقيه [النبيل]<sup>(1)</sup> الفاضل المحقق.

[كان من تلامذة الشيخ محمد بن فيروز ـ وأظن ووالده ـ ثم ارتحل إلى بلد النبير وغيره ثم الدمشقي] (٥) قبطن دمشق مدة سنين إلى أن توفي بها سنة [١١٧٩] (١) ولم ينقطع عن التدريس والإفادة والاستفادة إلى قرب وفاته وأخذ عنه جمع من الفضلاء وكتب على مسائل عديدة وأجاب بأجوبة مفيدة رحمه الله.

٣ \_ إبراهيم بن أبي بكر بن إسهاعيل الذنابي العوفي نسبة إلى عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه الصالحي الأصل المصري المولد والوفاة.

قال المحبى: كان من أعيان الأفاضل له اليد/ الطولى في الفرائض والحساب

[۱۲ ب] قال المحبي

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما نصه: نسبة إلى صالحية دمشق ولله در من قال فيها:

الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها منى التحية والسلام

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحتن. (٤) في (أ): النبيه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (ب).

مع التبحر في الفقه وغيره من العلوم الدينية، نشأ بمصر وأخذ الفقه عن شيخ المذهب العلامة الشيخ منصور البهوتي والحديث عن جمع من شيوخ الأزهر وأجازه غالب شيوخه وألف مؤلفات نافعة منها شرح على منتهى الإرادات في فقه مذهبه مجلدات ومناسك الحج وشرحه في مجلدين وكتاب حدائق العيون الباصرة في الوباء والطاعون وأحوال الآخرة مجلد ضخم جم الفوائد والعوائد ورسائل كثيرة في الفرائض والحساب [قلت وله بغية المتبع في حل ألفاظ الروض المربع](۱) وكان لطيف المذاكرة حسن المحاضرة قوي الفكرة واسع العقل وكان فيه رئاسة وحشمة ومروءة وكان من أكابر مصر في كهال أدواته وعلومه مع الكرم المفرط والإحسان إلى أهل العلم والمترددين إليه وكان حسن الخلق والأخلاق وكان يرجع إليه في أهل المشكلات الدنيوية لكثرة تدبره للأمور ومنازلته لها وبالجملة فإنه كان حسنة من حسنات الزمان وكانت ولادته في القاهرة سنة ثهان وثلاثين وألف وتوفي بها أيضاً فجأة ظهر يوم الإثنين رابع عشر ربيع الثاني سنة أربع وتسعين بعد الألف وصلي عليه [ضحى](۱) يوم الثلاثاء ودفن بتربة الطويل عند والده رحمها الله تعالى.

٤ ــ إبراهيم بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن بختيار
 الصالحي الدمشقي ناصر الدين المعروف بابن السلار/.

قال في الدرر: ولد سنة أربع و [سبعائة] (٣) وسمع من أبي عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عام وأبي عبدالله بن الزراد وأبي علي بن الشرف بن الحافظ ومحمد بن عبدالرحمن [البجدي] (٤) وست الفقهاء بنت الواسطي وأجاز له شرف الدين الحافظ الدمياطي فكان خاتمة أصحابه بالإجازة وأجاز له أيضاً سبط زيادة وكان أديباً فاضلاً ناظاً حدث بالكثير وتوفي في شعبان سنة أربع وتسعين وسبعائة وهو من شيوخ أبي حامد بن ظهيرة بالسماع.

و \_ إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالله الشويهي ثم القاهري برهان الدين أحد صوفية
 الأشرفية ونزيل القزاسنقرية.

قال في شذرات الـذهب: حفظ القرآن العظيم والعمدة ومختصر الخرقي وكان

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): تسعمائة. (٤) في (ب): النجدي.

من أخصاء القاضي بدرالدين البغدادي وهو إمامه وله رواية في الحديث وأخذ عن العلامة غرس الدين الجعبري شيخ حرم/ سيدنا الخليل [عليه السلام](١) وذكره [في](١) أول معجم شيوخه واحترف بالشهادة أكثر من ستين سنة لم يضبط عليه ما يشينه وتوفي [في القاهرة](١) يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سنة ثمان وتسعمائة وقد جاوز الثمانين. انتهى.

وقال في الضوء: هو ممن سمع على ابن الجزري في مشيخة الفخر وغيرها وأخذ عن بعض الطلبة وكتب في/ الاستدعاءات. انتهى.

قال تلميذه الشيخ جاد الله بن فهد القرشي المكي في تذييله على الضوء أقول: وهو ممن أجازني سنة أربع عشرة وتسعائة وبلغني أنه سمع على ابن الجزري ثلاثيات مسند إمامه أحمد وعلى الزين عبدالرحمن [النهي](أ) بعض السنن الكبرى للبيهقي وحدث بها جماعة ومات في أول القرن العاشر وقد قارب التسعين انتهى.

أقول: ما ذكره الشيخ جار الله في تاريخ وفاته أصح لأنه أجازه سنة أربع عشرة وهو أعرف بذلك.

#### ٦ - إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم البدر المقدسي النابلسي .

قال في الضوء: كان ينوب في الحكم بنابلس ويستحضر فقها جيداً ويتقن الفرائض وسيرته مشكورة مات في خامس رمضان سنة ثلاث وثهانمائة وقد ناهز التسعين أرخه شيخنا في معجمه وأنبائه وقال: أجاز لأولادي. انتهى.

وقال في الشذرات: تفقه على جماعة منهم ابن مفلح وغيره وله [تعليقة]<sup>(۱)</sup> على المقنع وتوفي في الصالحية ودفن في الروضة.

٧ \_ إبراهيم بن حجي الكفل [حارسي] (٦) برهان الدين الشيخ الإمام العالم.
 قال في الشذرات: توفي سنة إحدى وأربعين وثهانمائة ذكره العليمي.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

 <sup>(</sup>٣) في (أ) بالقاهرة.
 (٤) احتمال أن تكون الفهي.

<sup>(</sup>٥) في (أ): تعليق. (٦) في (أ): حارس.

٨ ـ إبراهيم بن خالد بن سليان برهان الدين الداراني/ الخليلي الشهير بابن
 خالد.

قاله النجم عمر بن فهد في معجمه.

قال في الضوء: / سمع من الميدومي المسلسل وجزء البطاقة وغيرهما وحدث. [١٥ ب] سمع منه الفضلاء كالجمال إبراهيم بن موسى المراكشي وشيخنا الموفق [الآتي] (١) وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لبنتي رابعة مات في حدود العشرين وثمانمائة.

٩ - إبراهيم بن سليان بن علي بن مشرف التميمي النجدي الفقيه النبيه التقي
 الصالح.

ولد في بلد [العيينة] (٢) تصغير عين وقرأ على والده علامة الديار النجدية مؤلف المنسك المشهور وقرأ على غيره من علماء نجد وتوجهت همته إلى الفقه وانصرف إليه بكليته فحصًل واستفاد وأفاد وكتب من كتب الفقه شيئاً كثيراً بيده وخطه حسن مضبوط.

١٠ ــ إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسهاعيل المسند المكثر برهان الدين أبو إسحٰق بن فتح الدين المقدسي الأصل الصالحي القاهري المولد والمنشأ.

ويعرف أبوه بالصائخ بمهملة وأخرى معجمة وبالبزاز بمعجمتين وهو بالصالحي قاله في الضوء، وقال: ولد سنة ثنتين وسبعين وسبعيائة بالقاهرة، وأمه خديجة بنت محمد بن أحمد المقدسي خالة جده القاضي عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الآي لأمه نشأ فحفظ القرآن والعمدة في الحديث ومختصر الخرقي في الفروع وعرض على ابن الملقن والأبناسي/ و [أبي حاتم] (٣) والعراقي وأجازوا له بل سمع [١٦ ب] على من عدى الأول وكذا سمع على أمه والجهال الباجي والنجم بن رزين والصدر أبي حفص بن رزين والعدر والقراء الثلاثة الشمس العسقلاني/ وأبي البقاء بن القاصح والزين أبي الفرج [٨] عبدالرحمن السلاسي الحنفي والزين بن الشيخة والصلاحين البليسي ومحمد بن

<sup>(</sup>١) في (ب): الأبي. (١) في (أ): العينية.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ابن حاتم. (٤) في (أ): أبي الطاهرة.

محمد بن حسن الشاذلي والشهب الأربعة ابن المنقر وابن [بكيرة] (١) والسويداوي والجوهرى والشموس الأربعة الرفا وابن أبي زبا وابن ياسين والتقى الدجوي والفخر القاياني وآخرين وأجاز له خلق ممن لم أقف على سماع عليهم فمنهم من المغاربة أبو عبدالله بن عرفة وأبو القاسم البرزالي والقاضى ابن خلدون والفخر أبو عمر وعثمان بن أحمد القيرواني وأبو عبدالله السلاوي ومن غيرهم من علماء مذهبه القاضي ناصر الدين نصر الله بن أحمد الكناني والجلال نصر الله بن أحمد البغدادي ومن سائر الناس السراج الكومي والتنوخي والعزيز المليجي وابن [أبي] (٢) المجد وابن الفصيح والتاج الصردي والشمس الفرسيسي والصدرين الأبشيطي والمناوي [١٧] وناصر الدين بن الميلق وعبدالكريم بن محمد [بن] (٣) القطب الحلبي/ [و](١٠) الشمس الحريري إمام الصرغتمشية والعلاء بن السبع واشتغل بالفقه وغيره وأذن له الشرف عبدالمنعم البغدادي في التدريس وأثنى عليه وتنزل في الجهات كالشيخونية وتكسب بالشهادة وقتاً ومهر فيها ثم عجز وأقعد [بمنزله] (٥) وقصده الطلبة للسماع وأخذ عنه [الفضلاء](١) الكثير وكنت ممن حمل عنه أشياء كثيرة أوردتها في ترجمته من معجمي وكان خيراً ثقة صبوراً على التحديث لا يمل ولا يضجر محباً في الحديث وأهله قليل المثل في ذلك مع سكون ووقار وربما أورد الحكاية والنادرة وهو من محاسن المسندين توفي يوم الأحد سادس عشر جمادى الأخرة/ سنة [ثنتين وخمسين وثمانمائة](١) بعد أن تغير قليلًا فيها [قيل](١) وما ثبت ذلك عندي وصلى عليه من الغد بالجامع الأزهر رحمه الله تعالى.

١١ \_ إبراهيم بن عبدالخالق السيلي برهان الدين شيخ الحنابلة بنابلس.

قال العليمي: كان من أهل العلم ويقصده الناس للكتابة على الفتوى وعبارته حسنة جداً لكن خطه في غاية الضعف. توفي بمكة المشرفة سنة [خمس وثهانمائة] (٩) ودفن بباب المعلاة. قاله في الشذرات.

 <sup>(</sup>۱) في (ب): بكين.
 (۲) سقط من (أ).
 (۳) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): خمسين وثبانمائة.

١٢ ـ إبراهيم بن عبدالرحمٰن بن حمدان بن حميد بفتح الحاء برهان الدين بن زين
 الدين العَنبْتاوي بفتح المهملة والنون وسكون الموحدة بعدها فوقانية نسبة إلى عنبتا
 قرية من قرى جبل نابلس/ المقدسي ثم الصالحي أخو أحمد الآتي.

قال في الضوء: ولد سنة ثلاث وسبعين وثهاغائة بصالحية دمشق وقرأ بها القرآن وصلى به رمضان وحفظ تصنيف والده الذي اختصر فيه الإنتصار للقاضي كهال الدين المرداوي [و](1) سهاه (بالإحكام في الحلال والحرام) وعمدة الفقه للموفق بن قدامة وألفية ابن مالك وعرض على القاضي الشمس النابلسي وبحث في الفقه على الشمس القباقبي الصالحي والشهاب [يوسف](1) المرداوي وفي النحو على الثاني وسمع على المحب الصامت [وموسى](1) [بن](1) عبدالله المرداوي وأبي حفص البالسي في آخرين منهم ناصر الدين بن زريق وعائشة بنت ابن عبدالهادي وحدث سمع منه الفضلاء كصاحبنا ابن فهد وكان عدلاً ديناً مواظباً على الجهاعات مقبلاً على شأنه سليم النظرة نشأ على خير وكان يحكي كرامة وقعت له مع خليفة الأزهري السني وقد باشر الشهادة بجامع بني أمية ثم انقطع للمتجر وتردد إلى القاهرة بسببه غير مرة وطاف العجم والروم/ وعرف لسانها ومع ذلك فلم يتيسر له [10] الحج مات بعد الخمسين وثهاغائة ظناً مني انتهى. أقول: وكذا في معجم النجم بن الحج مات بعد المتحسين وثهاغائة ظناً مني انتهى. أقول: وكذا في معجم النجم بن فهد بل جميع هذه الترجمة بالحرف [منقولة](1) منه وكثير من التراجم.

١٣ ـ إبراهيم بن عبدالرحن بن سليان الصالحي ويعرف والده بأبي شعر.

قال في الضوء: سمع مع والده من شيخنا «المسلسل» و «القول/ المسدد في [١٩ ب] الذب عن [مسند الإمام أحمد» للحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>] من تصانيفه ولا أشك أنه سمع على جماعة من كبار مسندي بلده سيها حافظه ابن ناصر الدين وحج مع أبيه سنة تسع وثلاثين وجاور وسمع على التقي بن فهد وأبي الفتح المراغي وقرأ على الشمس الصالحي وأبي اليمن النويري والأميوطي وغيرهم ورجع فهات في سنة إحدى وأربعين وثهاغائة في حياة أبيه.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (١٤) في (أ): أبي.

<sup>(</sup>٥) في (ب): منقول. (٦) في (أ): المسند لابن حجر.

12 \_ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف [الوائلي] (١) نسباً النجدي أصلاً المدني مولداً ومنشأً ووفاة العلامة الفهامة المحقق المدقق.

ولد في المدينة المنورة ونشأ بها فقرأ على علمائها والواردين إليها من علماء الأقاليم فبرع في الفقه والفرائض والحساب وشارك في جميع الفنون وانتهت إليه رئاسة المذهب في الحجاز سيما [علم] (٢) الفرائض فإنه فيه لا يجارى ولا يبارى إليه فيه الغاية وعنده منه النهاية فكان يُرْحَلْ إليه لأجله ويرسل إليه كل عويص فينعم بحله وصنف [كتاب] (١) «العذب الفائض شرح ألفية الفرائض» جمع فيه جمعاً بديعاً وحوى المذاهب الأربعة تأصيلاً وتفريعاً وأحصى علوم الحساب جميعاً فاشتهر والوفاق من أهل المذاهب على الإطلاق [فقرأه عليه] (٥) جمع جم و [تناسخته] (١) الأفاضل وسارت به الركبان وصار مرجع أهل هذا الشأن إلى هذا الآن وتوفي المترجم / في طيبة الطيبة سنة تسع وثمانين ومائة وألف ودفن [في البقيع] (٧) وخلف أولاداً نجباء وذريته إلى الآن [في المدينة] (٨) المنورة ومنهم طلبة علم ولهم وظيفة آذان بالمسجد النبوي ويعرفون [ببني] (١) الفرضي نسبة إليه [رحمه الله تعالى] (١٠).

[ووالده من أفاضل فقهاء نجد قرأ على علمائها بها ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على علامتها وشيخ الحنابلة بها أبو المواهب وأخذ عنه جمع منهم الشيخ صالح بن عبدالله بن محمد الصائغ العنيزي كما ذكره في إجازته لأحمد بن شبانة وسكن في المدينة إلى أن مات](١١).

قوله الوائلي نسباً خطأ وصوابه الشمري نسباً لأنه إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف بن عبدالله الشمري وعبدالله الشمري هو الذي بني بلد المجمعة.

|                                   | سيت بن بن سيد       |
|-----------------------------------|---------------------|
| (٣) في (أ): كتابه.                | ٢) سقط من (ب).      |
| (٥) في (ب): فقرأ عليه.            | (٤) في (أ): تعجب.   |
| (٧) في (أ): بالبقيع.              | ٣) في (أ): وتناسخه. |
| (٩ <sub>)</sub> في (أ):   بأبناء. | (١): بالمدينة .     |
| •                                 |                     |

(١٠) في (أ): رحمة الله عليه. (١١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) ما نصه:

١٥ ـ إبراهيم بن عبدالوهاب بن عبدالسلام بن عبدالقادر برهان الدين أبو إسحٰق بن التاج البغدادي ثم القاهري التاجر والد «علي» الآتي.

قال في الضوء: ولد في ثالث ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة ببغداد ونشأ بها فحفظ القرآن وسافر مع أبيه إلى مكة فجاور بها وسمع على ابن صديق في سنة [ست وثهانمائة](۱) صحيح البخاري ومسند الدارمي وغيرهما وقطن القاهرة وحدث فيها بالصحيح وغيره سمع منه الفضلاء وأخذت عنه أشياء وكان خيراً مواظباً على الجهاعات وحضور التصوف بسعيد/ السعداء حريصاً على الخير [١٢] والقربات محباً في الحديث وأهله سليم الصدر متكسباً من التجارة على سداد وخير مات في يوم الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع وستين وثهانمائة.

١٦ - [إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني القاضي برهان الدين الإمام العلامة.

ولد في رابع عشر ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعائة وقرأ على والـده وغيره ودأب وحصل وباشر القضاء وتوفي/ قاله في الشذرات]<sup>(۲)</sup>.

١٧ - إبراهيم بن عمر بن محمد بن مفلح الراميني مفتي الحنابلة برهان الدين الإمام العلامة.

قال في الشذرات: ولد في ربيع الأول سنة ست وخمسين وثمانمائة وأخذ عن أبيه وغيره وتوفي بقرية مضايا من الزبداني ليلة الجمعة سادس عشر شعبان سنة سبع عشرة وتسعمائة وحمل إلى منزله بالصالحية ودفن بالروضة قرب والده.

١٨ ـ إبراهيم بن عمر برهان الدين القاهري ويعرف بابن [الصواف](7).

قال في الضوء: أخذ عن القاضي موفق الدين وغيره وفضل وناب في الحكم بل درس وأخذ عنه ولده البدر حسن والشمس محمد بن أحمد بن علي الغزولي وآخرون وكان فقيها فاضلاً مات في العشرين من رمضان سنة ثمان وثمانمائة ذكره شيخنا في أنبائه وهو عم أم البدر البغدادي قاضي الحنابلة.

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٨٨٦ ستة وثبانين وثبانمائة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (٣) في (أ): الصداف.

١٩ ـ إبراهيم بن عيسى بن عنائم وفي معجم ابن فهد بن غانم المقدسي الصالحي الدمشقي الطوباسي نسبة لقرية من نابلس.

سمع بنابلس سنة ثهان وستين وسبعهائة على الزيتاوي وابن باجه وكذا سمع على ابن أميلة جامع الترمذي ومات في أواخر سنة ست وثلاثين وثهانمائة أو في أوائل [۲۲ ب] التي تليها ودفن بسفح قاسيون وذكره ابن فهد في معجمه/.

٢٠ \_ إبراهيم بن فلاح النابلسي.

[18] قال في الشذرات: كان من العلماء العاملين توفي بصالحية/ دمشق سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة.

٢١ \_ إبراهيم بن البحلاق البعلي برهان الدين.

شيخ الحنابلة ومدرسهم ومفتيهم بمدينة بعلبك له سماع كثير للحديث وتوفي ببعلبك في أواسط شوال سنة أربع وأربعين وثمانمائة قاله في الشذرات.

قال في الدرر: ولد سنة ست عشرة وسبعمائة و [أحضر] (٣) على أيوب الكمال وغيره وسمع من جماعة كابن الشحنة ومن بعده واشتهر وتقدم وأفتى ودرس وذكره الذهبي في المعجم الخاص فقال: تفقه بأبيه وشارك في العربية وسمع وأقرأ واشتغل

[بهامش الأصل ما نصه:

وأسمعه أبوه بالحجاز وطلب بنفسه وقال ابن رافع طلب الحديث وقتاً وتفقه واشتغل بالعربية ودرس بالصدرية زاد ابن كثير والتدمرية وله تصدير بالجامع الأموي و... ابة جامع خيلجان وشرح ألفية ابن مالك سهاه [إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك] قال شيخنا قاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي شهير وكان ل ...... مرة بينه وبين ابن كثير

<sup>(</sup>١) في (ب): بابن ابن القيم.

<sup>(</sup>٢) في (ب) ما نصه:

<sup>(</sup>٣) في (أ): وحضر.

بالعلم ومن نوادره أنه وقع بينه وبين عهاد الدين ابن كثير منازعة في تدريس فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأني أشعري فقال: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس في أنك أشعري وشيخك ابن تيمية وقال ابن رافع: إنه شرح الألفية لابن مالك وقال ابن كثير: كان فاضلاً في النحو والفقه على طريقة أبيه ودرس في أماكن وكانت وفاته في صفر سنة سبع وستين وسبعهائة.

٢٣ \_/ إبراهيم بن محمد بن عبدالغني بن تيمية يلقب أمين الدين.

قال في الدرر: سمع مكارم الأخلاق للخرائطي على زين الدين أبي بكر [بن] (١) محمد بن الطاهر إسهاعيل الأنماطي.

 $^{(Y)}$  بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي جمال الدين .

قال في الدرر: ولد في شعبان سنة ست وسبعين وسبعائة / وسمع من [18] الدمياطي والأبرقوهي وحدث عن أبيه وأجاز له الفخر وزينب بنت مكي وحدثنا عنه الشيخ برهان الدين الشامي وغيره وكان قدومه القاهرة من حلب صحبة أبيه فكتب في الإنشاء وكان علاء الدين بن الأثير يأنس به ويركن إليه واستقر هو في كتابة السر بحلب بعد عزل عهاد الدين بن [القيرواني] (٢) فباشرها إلى أن صرف [عنها] (٤) بتاج الدين بن الزين سنة ثلاث وثلاثين ثم رتب في ديوان الإنشاء [بدمشق إلى أن صرف بابن أخيه شرف الدين أبي بكر عن كتابة السر بها فعزل هو بعزله وأقام في بيته ثم ناب في ديوان الإنشاء] (٥) بمصر عن علاء الدين بن فضل الله وباشر توقيع الدست ثم أعيد إلى كتابة السر بحلب سنة سبع وأربعين ثم عزل بابن السفاح ثم أعيد وكان ابنه كهال الدين يسد عنه إلى أن صرف عنه في ربيع الأول سنة تسع وخمسين واستمر بطالاً إلى أن مات يوم عرفة وقيل في سابعه وأرخها شيخنا في شوال سنة ست وسبعين وسبعهائة والأول أقوى لأنه قول الصفدي وهو أخبر به ومن شعره: /

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): [في نسخة الأصل ما نصه: (يؤخر بعد ابن محمد جميعه)].

<sup>(</sup>٣) في (أ): القبراني. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

إن اسم من أهواه تصحيف وصف لقلب المذنب الفاني وشطره من قبل تصحيف يقاد فيه المذنب الجاني وفيه يقول الشريف ابن قاضى العسكر:

إن محمود وابنه بها تشرف الرتب فدمشق بذا سمت وبهذا سمت حلب [انتهی](۱).

[قال الصفدي في ألحان السواجع وقد كتب إليَّ باللغز المذكور فأجبته عنه بقولى:

نعزك يا من رؤيتي وجهه تكحل بالأنوار أجفاني يهدي ضميري لحمي حله وأيد القول ببرهان إن زال منه الربع مع قلبه فإنه للمذنب الجاني عليك تصحيف الذي رمته فالقلب في تصحيفه الثاني

[70 ب] قالوا وهو في علبك وكتبت إليه أهنيه بعوده إلى كتابة السر سنة ٧٥٧ . . . / وأمست وجــوه السر وهي نـواخــر فــروض الأمــاني ظــله بــك وارق وحـوض التهاني ظله منـك وافر] فــروض التهاني ظله منـك وافر]

٢٥ ــ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البرهان أبو إسحّق الهاشمي الجعفري من ذرية على بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب النابلسي العطار أخو «علي» الآتي.

[10] قال في الضوء: ويعرف بابن العفيف/ ولد سنة أربعين وسبعائة وسمع على العلائي وابن الخباز والميدومي والقطب أبي بكر بن المكرم ومحمد بن [هبة الله] (٣) الشافعي ومحمد بن غالب الماكيسيتي وقاسم بن سليان الأذرعي إمام قبة موسى بالمسجد الأقصى والشمس محمد بن الواحد بن طاهر المقدسي في آخرين ومما سمعه على الأول الموافقات العالية و[الإبدال] (٤) الحالية من تخريجه لنفسه وعلى الثاني قطعة من مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وجزء ابن عرفة أو منتقى منه وعلى الثالث الكثير وأجاز له خلق وحدث وسمع منه الأئمة وقد لقيه شيخنا بنابلس

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (١)

<sup>(</sup>٣) في (أ): عبدالله. (٤) في (أ): الأنبال.

فحدثه بأحاديث منتقباة من جزء ابن عرفة وكذا سمع عليه التقي أبو بكر القلقشندي وروي له عنه مات سنة أربع وعشرين وثمانمائة بنابلس.

٢٦ ـ إبراهيم بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر البرهان بن البدر النابليي [الآتي أبوه وأخوه الكمال محمد.

قال في]<sup>(۱)</sup>/ الضوء: سمع عليَّ بعض الكتب الستة وغيرها بل كتب عني [٢٦ ب] على من الأمالي وولي قضاء بيت المقدس وغيره.

(7) بن مفرج بالجيم ابن عمد بن عبدالله بن مفرج بالجيم ابن عبدالله القاضي برهان الدين أبو إسحق بن الشيخ أكمل الدين أبي عبدالله بن الشرف أبي محمد بن العلامة صاحب الفروع في المذهب (3) الشمس المقدسي

[وترجم لنفسه في آخر طبقاته، قال: مولدي سنة ستة عشرة وثماغائة قرأت القرآن على جماعة من الشيوخ منهم الشيخ موسى المطري القادري تلميذ الشيخ محمد القادري نفعنا الله ببركاته وحصلت غاية النفع به واجتهد على حتى صليت به إماماً في التراويح بجامع الأقرم بجامع المدينة الناصرية في سنة ثمان وعشرين وثماغائة وكان الختم بجامع الحنابلة ليلة سبع وعشرين من رمضان وحضر جماعة منهم شيخنا ومولانا وسيدنا قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الحبال وجدي شيخ المسلمين شرف الدين وغيرهم من الأعيان تغمدهم الله برحمته واشتغلت في كتاب المقنع في الفقه للشيخ علامة الزمان موفق الدين عبدالله بن قدامة وفي ألفية الشيخ جمال الدين بن مالك تغمدهما الله برحمته ورضوانه فلما أنهيتهما حفظاً عرضتهما على جماعة من الشيوخ منهم الشيخ علاء الدين محمد البخاري وجدي الشيخ شرف الدين وغيرهما ثم اشتغلت في حرز الأماني والشاطبية ومختصر ابن الحاجب في الأصول حتى عرضتهما على المشائخ المذكورين وغيرهم ثم اشتغلت في كتاب الانتصار في الحديث جمع عرضتهما على المشائخ المذكورين وغيرهم ثم اشتغلت في كتاب الانتصار في الحديث جمع عرضتهما على المشائخ المذكورين وغيرهم ثم اشتغلت في كتاب الانتصار في الحديث جمع عرضتهما على المشائخ المذكورين وغيرهم ثم اشتغلت في كتاب الانتصار في الحديث جمع من أوله إلى آخره على شيخنا قاضي القضاة شمس الدين الصفدي تم].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما نصه:

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب) ما نصه: [بهامش الأصل ما نصه: (صاحب المبدع من مشائخه الحافظ ابن حجر)].

الراميني الأصل «ورامين» من أعمال نابلس ثم الدمشقي الصالحي الآتي أبوه وجده وولده النجم عمر ويعرف كأسلافه بابن مفلح قاله في الضوء.

وقال: ولد سنة خمس عشرة وثمانمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً منها المقنع في المذهب ومختصر ابن الحاجب الأصلي والشاطبية والرائية وألفية ابن مالك وعرض على جماعة وتلا بالسبع على بعض القراء وأخذ عن العلاء البخاري [١٦] فنوناً وفي الفقه عن جده وسمع عليه الحديث وكذا أخذ/ عن آخرين حتى عن [فقيه](١) الشافعية ابن قاضي شهبة وأذن له وسمع أيضاً على ابن ناصر الدين وابن المحب الأعرج وبرع في الفقه وأصوله وانتفع به الفضلاء وكتب على المقنع شرحاً في أربعة أجزاء وعمل في الأصول كتاباً بل بلغني أنه عمل للحنابلة طبقات وولي قضاء دمشق غير مرة فحمدت سيرته وطلب بعد القاضي عز الدين لقضاء مصر فتعلل وقد لقيته بدمشق [وغيرها](٢) [وكان فقيها أصولياً طلقاً فصيحاً ذا رئاسة ووجاهة وشكالة فرداً](٣) بين رفقائه ومحاسنه كثيرة توفي ليلة أربع من شعبان سنة [٧٧ ب] أربع وثمانين وثمانمائة بالصالحية وصلي عليه من الغد في مجمع حافل/ وشهده النائب وخلق ودفن عند سلفه بالصالحية واستقر بعده ابنه المشار إليه انتهى.

قلت: شرحه المذكور على المقنع [و](١) هو المشهور بالمبدع وهو عمدة في المذهب أجاد فيه رحمه الله تعالى.

٢٨ ـ إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد البرهان النابلسي والد «أحمد» الآي ويعرف بابن فلاح.

قال في الضوء: حكى عنه ولده أنه حدث عن شيخه عبدالملك أبي بكر الموصلي الأصل ثم المقدسي قال رأيت في ترجمة وزير لصاحب الموصل أنه تعاهد هو وصاحب الموصل أن من مات منها حمل إلى مكة وطيف به أسبوعاً ثم يرد إلى المدينة ويدفن في رباط جمال الدين يعني به محمد بن على بن منصور الأصبهاني المعروف بالجواد الذي في ركن المسجد القبلي ويكتب على باب الرباط رابعهم كلبهم فهات الوزير وفعل به ذلك.

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢). (١) في (ب): فقه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) سقط من (ب).

قال الشيخ عبدالملك: فلما قرأت هذه الترجمة تاقت نفسي أن أحج وأرى هذا المكتوب فبينا أنا نائم ليلة رأيت أني/ حجيت ودخلت المدينة وزرت القبر [١٧] الشريف ولم يكن لي همة إلا الرباط لأرى تلك الكتابة فلما رأيتها وإذا هي أربعة أسطر تعجبت وهي:

لي سادة قربهم ربهم رجوت أن يحصل لي قربهم/ [٢٨ ب] فقلت إذ قربني حبهم ثلاثة رابعهم كلبهم

فلم انتبهت من نومي بادرت إلى كتابتها في الظلام على هامش كتاب خوفاً من نسيانها وحكى أيضاً عن شيخه محمود الغزنوي أنه دخل في سياحته ملطية فبينا هو نائم إذ رأى بلالاً رضي الله عنه بمكان مرتفع وهو ينادي أيها الناس هلموا إلى رسول الله على فبادرت إلى الخروج فرأيت رحبة متسعة فيها حلقة عظيمة تكون قدر أربعائة نفس كلهم من الصحابة فنظرت فلم أعرف منهم إلا أبا ذر وأبا الدرداء والنبي على جالس في صدر الحلقة وبجانبه الجنيد البغدادي وهو يتكلم معه في المريد والإرادة.

قال: ثم رفع النبي عَلَيْ رأسه وهو يقول: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال مشيراً إلى الصحابة أتظنون أنكم قرني فقط كل من كان على سنتي ومتابعتي فهو في قرني إلى يوم القيامة.

٢٩ \_ إبراهيم بن محمد بن معمد بن مفلح الكفل حارسي الإمام العالم الخطيب المقرىء.

توفي يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين وثمانمائة بكفل حارس/ ودفن بحرم المسجد الكبير عند جده. قاله في الشذرات.

٣٠ \_ [إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الدمشقي .

رأيت بخطه جانباً من الكواكب/ الدراري شرح مسند الإمام أحمد مؤرخاً [١٨ أ] سنة ٨٢٩ وهو خط حسن [(١).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب).

٣١ ـ إبراهيم بن محمد بن مفلح بن مفرج بن عبدالله تقي الدين ويقال برهان الدين بن العلامة شمس الدين صاحب الفروع الصالحي والد الصدر أبي بكر والنظام عمر الأتين ويعرف كأبيه بابن مفلح.

قال في الضوء: ولد [سنة] (١) [إحدى وخمسين وسبعهائة] (٢) ونشأ فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن أبيه والجهال المرداوي وغيرهما كأبي البقاء وسمع من أبي محمد بن القيم والصلاح بن أبي عمر والعرضي والجوخي وأحمد بن أبي الزهر ورحل بعد الستين إلى مصر فسمع بها من القلانسي والخلاطي وناصر الدين الفاروقي ونحوهم ومهر وتكلم على الناس فأجاد ودرس فأفاد وولي قضاء الحنابلة بدمشق فحمدت سيرته وكان فاضلاً بارعاً بل إماماً فقيها عالماً بذهبه ديناً أفتى ودرس وجمع وشاع اسمه وبعد صيته واشتهر ذكره ولما طرق [تيمورلنك] (٢) الشام كان ممن تأخر بدمشق فخرج إليه وسعى في الصلح وتشبه بابن تيمية مع غازان وكثر ترداده ، إليه رجاء الرفع عن المسلمين ثم رجع إلى دمشق وقرر مع أهلها ما رامه من الصلح فلم يجب إلى سؤاله وغدروا به وضعف عند رجوعهم وكانت وفاته بعد الفتنة فلم يجب إلى سؤاله وغدروا به وضعف عند رجوعهم وكانت وفاته بعد الفتنة بأرض البقاع في أواخر شعبان سنة [ثلاث] (١) وثهاغائة قاله شيخنا في أبنائه.

[٣٠ب] قال: وقد لقيته وسمعت منه قليلًا ولم يخلف بعده مثله/ في مذهبه ببلده.

وقال في معجمه: انتهت إليه رئاسة المعرفة بمذهبه وإن لقيه لـه كان في الجامع المظفري فذاكره وقرأ عليه المسلسلات للإبراهيمي/ بشرط التسلسل. انتهى.

وقد سمعته من لفظ شيخنا عنه وذكره التقي الفاسي في ذيل التقييد والمقريزي في عقوده. انتهى.

يقول جامعه الأقل: سيأتي في ترجمة ولده النظام عمر نقلًا عن الضوء أنه حفظ الزواهر والجواهر وكلاهما من تصانيف والده. انتهى.

(٣) في (ب): تمرلنك. (٤) في (أ): ثلاثين.

 <sup>(</sup>۱) سقط من (أ).
 (۲) في (أ): سبعمائة واحد وخمسين.

وهو مؤلف طبقات الحنابلة المشهورة غير المذكورة في ترجمة [ابن ابن](١) أخيه السابق(٢).

٣٧ – إبراهيم بن محمد بن موسى بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عموب بن [القاسم] (٣) بن إبراهيم بن إسهاعيل بن حسن بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب برهان الدين بن سيف الدين القرشي العمري العدوي المقدسي الصالحي ويعرف بالبقاعي. قاله ابن فهد في معجمه.

وقال: سمع على المحب الصامت [سنة ثهان وسبعين وسبعهائة] (أ) وعلى أبي بكر بن إسهاعيل بن عثهان البتيليدي وأبي الهول علي بن عمر الجنرري ومحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر وجماعة وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً ديناً محافظاً على الجهاعات/ مع الورع والزهد ولا يأكل إلا من كسبه إلى أن [٣١] ضعف حاله فانقطع بمنزله وصار لا يخرج منه إلا إلى الصلاة حتى مات سنة وكذا في الضوء حرفاً بحرف ما عدى رفع نسبه إلى الفاروق (٣).

٣٣ - إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبيري.

ولد سنة ونشأ نشأة حسنة فقرأ القرآن وحفظه. وحفظ مختصر المقنع وألفية الأداب وغيرهما وقرأ على مشائخ بلده ثم ارتحل إلى الشام للتلقي عن علمائها فسكن في المدرسة المرادية مدة أربعة عشرة سنة وأكب على الطلب/ والاشتغال [٢٠] وأكثر حضوره على شيخ المذهب العلامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي الشيخ أحمد البعلي (١) مؤلف الروض الندي وشارح مختصر التحرير الأصولي فأخذ عنه التفسير

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن ابن مع أحيه السابق.

<sup>(</sup>٢) بهامش المخطوطة (ب) ما نصه:

<sup>[</sup>بهامش الأصل ما نصه: [وله كتاب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وبيان وسوسته... وفات شيخنا المصنف أنه لم يطلع عليه رحمه الله].

<sup>(</sup>٣) في (ب): القسم. (٤) في (أ): سنة ٧٧٨.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): [في الأصل ما نصه إبراهيم بن محمود].

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب): [المتوفى سنة ١١٨٩].

والقراءات والحديث والفقه والنحو والأصلين وغيرهما ثم أجازه هو وغالب علماء دمشق المحروسة من أهل المذاهب منهم الشيخ مصطفى بن الشيخ محمد النابلسي الحنبلي والعلامة الحافظ أحمد بن عبيد الشهير بالعطار الشافعي [كما رأيت إجازاتهم له بخط رفيقه في الطلب العلامة فرضي زمانه الشيخ محمد بن سلوم](١) وبعد أن قضى وطره من الشام قدم الإحساء للأخذ عن علامتها العلم المفرد الشيخ محمد بن فيروز فقرأ عليه في فنون عديدة واستجازه فأجازه سنة ١١٩٥ ثم رجع إلى بلده الزبير [فتلقاه](٢) أهلها [خاصهم وعامهم](٢) بالإكرام التام والتبجيل [٣٢ ب] والاحترام وصّار إليه المرجع في أمور/ الدين وطلبوا منه أن يتولَّى القضاء فأبي فلم ينزالوا بـه حتى ولي بغير معلوم ولا خـدم وصـار خـطيبَ الجـامـع و [واعِـظهُ](١) الذي تذرف منه المدامع ومدرس الفقه ومفتيه ومسدي المعروف ومؤتيه وكان في الفقه ماهراً وفي الزهـد والتقى باهـراً متواضعـاً جداً سخيـاً طلق الكف ولو بالدين لا يدخر شيئاً قل أو جل وعلى كثرة ما يأتيه كان يحتاج لكثرة ما عود الفقراء والطلبة والواردين من الإحسان وكان يباشر خدمة بيته وأضيافه بنفسه أخبرني شيخنا التقي النقى الشيخ محمد الهديبي وكان من [أخصاء]<sup>(ه)</sup> تلامذته أنه إذا أتاه زائر قام بنفسه وأخرج له تمراً من [قوصرة](٦) كانت عنده بيده.

قال: ولما عزمت على الرحلة إلى الحرمين قال لى تسافر عن أحبابك وتشتاق [٢١ أ] إليهم ويشتاقون إليك فأقم فأبيت فراجعني فأبيت فلما رآني/ مصمماً بكي وقال: يا ليتني شعرة في جسدك فوادعته ودعا لي بدعوات أرجو بركتها وأخبرني من لا يعتمد أنه دخل عليه شخص في هيئة بدوي فتلطف به الشيخ واحتفل به إلى الغاية فلما خرج ذاكرنا الشيخ في حقه كالمنكرين لفعله هذا مع بدوي فقال: [هذا](٧) من رفقائنا في الطلب على شيخنا الشيخ محمد بن فيروز وكان هذا يحفظ صحيح البخارى وهو من أمراء الإحساء آل حميد فلما هربوا من سعود هرب معهم وسكن

<sup>(</sup>٢) في (ب): فتلقاها. (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): واعظة. (٣) في (أ): خاصتهم وعامتهم.

<sup>(</sup>٦) في (أ): قواصرة. (٥) في (أ): أخص.

<sup>(</sup>٧) في (أ): هو.

معهم/ البادية كذا أخبر والله أعلم وكان لا يخالط الناس إلا لضرورة أو كالضرورة [٣٣ ب] قل أن يرى إلا تالياً أو مدرساً أو مذاكراً أو يحكى حكايات الصالحين أو أحوال رحلته ونشأته في الطلب لتنشيط همم الطلبة ومما شاع من حلمه أن بعض أهل نجد هجاه وكفره وأطلق لسانه بالقول الشنيع فيه لكونه أنكر على [ابن عبدالوهاب](١) والهاجي موافق [له](٢) فاتفق أن الهاجي تصعلك وافتقر ونسى ما جرى فسافر إلى بلد الزبير والشيخ المترجم إذ ذاك عينها الباصرة وكلمته مقبولة عند البادية والحاضرة فعندما سمع بوصول الهاجي أرسل إليه بكسوة ودراهم وقال: هذه بمقابلة هديتك التي أهديت لنا تلك السنة وأرسل إلى الأمير أن لا يتعرض له أحد بسوء وكان [رحمه الله](٣) كثير التدريس خصوصاً في الفقه لا يضجر ولا يمل حسن الوعظ والتذكير لكلامه وقع في القلوب لحسن قصده وصدق نيته وورعه وزهده وتقاه يعلوه هيبة ونور نفع الله به أهل بلده بل جميع تلك [البلدان](١) ورغبهم وحثهم على العلم فتسارعوا للأخذ عنه ونجب منهم خلق كثير خصوصاً في الفقه وتنافسوا في تحصيل كتب المذهب وتعالوا في أثمانها و[في](٥) استنساخها وصار للعلم سوق/ [٢٢ أ] قائمة وزهت البلد وصار يرحل إليها لأخذ مذهب الإمام أحمد وبني بعض الموفقين مدرسة الطلبة (٢) الوافدين وأنفق عليها/ جميع ما يملكه [فصارت] (٧) مأوى [٣٤] المستفيدين وكان السبب في ذلك [كله] (^) الشيخ المترجم وكان يقوم للطلبة بكفايتهم كأنهم عائلته وكان له جاه عظيم عند الحكام والأمراء مع عدم مجيئه لهم ومبالاته بهم وكانت العلماء من أهل المذاهب تعظمه وتثنى عليه منهم لسان الزمان ونابغة الأوان إمام البلاغة والبراعة وختام ذوي الفصاحة الذي لا يراع له يراعة

<sup>(</sup>١) في (أ): بعض الناس. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): البلاد.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب) ما نصه: [وهو ابن ادويحس الشياس وهي موجودة للآن في بلدة الزبير واقعة شرقي مسجد النجادة هكذا نقله لنا بعض الثقات الطاعنين في السن والله أعلم بالصواب].

<sup>(</sup>٧) في (ب): فضار. (٨) سقط من (أ).

الشيخ عثمان بن سند البصري المالكي فقد نقل للشيخ المترجم نسخة من منظومته أصول الفقه بخطه البديع وكتب في آخرها ما صورته (١).

الحمد لله رسمت هذه المنظومة في خدمة مولانا الفاضل النبيل. والجهبذ الكامل الجليل. الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد أدام الله بقاءه. ووالى عليه نعائه. ونشر في الملأ الأعلى ثناؤه. ونظم به لألىء الفوائد. وقيد به من الفضل الأوابد. وجعله واسطة عقد الكرام الأماجد. وصلى الله على محمد وآله الكرام. وصحبه العظام). انتهى.

ومن خطه نقلت توفي المترجم ثالث عشر شعبان [سنة اثنين وثلاثين ومائتين وألف] (٢) ودفن قريباً من ضريح سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه.

٣٤ ـ إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هشام بن إسهاعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد البرهان أبو إسحاق ناصر الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري سبط العلاء الحراني ووالد العز أحمد الآتي:

[۳۰ ب] [۲۳ أ]

قال في الضوء: ولد في رجب أو شعبان [سنة ثهان وستين/ وسبعهائة] قال بالقاهرة واشتغل على أبيه وغيره ونشأ على طريقة حسنة ففوض إليه أبوه نيابة الحكم عنه فباشرها بعقل وسكون فلها مات أبوه استقر في القضاء الأكبر بعده في شعبان سنة خس و [تسعين] (٤) وعمره سبع وعشرون سنة فسلك في المنصب طريقة مثلى من العفة والصيانة وبشاشة الوجه والتواضع والتودد مع التثبت في الأحكام والشهامة والمهابة وأحبه الناس ومالوا إليه أكثر من والده لما كان [عليه] (٥) والده من التشدد والانقباض حتى كان السلطان الظاهر برقوق يعظمه ويرى له ولم يلبث أن مات في ثامن ربيع الأول سنة ثنتين وله أربع وثلاثون سنة واستقر بعده أخوه مات في ثامن ربيع الأول سنة ثنتين وله أربع وثلاثون سنة واستقر بعده أخوه

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) ما نصه:

<sup>[</sup>تنبيه: من تلامذة ابن جديد عليه الرحمة الشيخ عبدالجبار أبو جودة ترجمته في هذا الكتاب في الصفحة ٢١٨ والشيخ إبراهيم الغملوس ولم يترجم له في هذا الكتاب لكن عندنا ترجمته. عمد عسافي].

<sup>(</sup>٢) في (أ): سنة (١٢٣٢) بالأرقام. (٣) في (أ): سنة (٧٦٨) بالأرقام.

<sup>(</sup>٤) في (أ): سبعين. (٥) في (ب): عند.

موفق الدين «أحمد» الآتي وذكره شيخنا في رفع الأصر وفي الأنباء والمقريزي في عقوده.

٣٥ \_ إبراهيم بن العلامة الجهال [أبي] (١) المظفر يبوسف بن محمد بن مسعود السرمري ثم الدمشقي العطار.

قال في الضوء: ولد في حدود الخمسين وسبعهائة وأسمع على ابن الخباز جزءاً فيه أحاديث رواها أحمد عن الشافعي وفي آخره حديثان رواهما النسائي عن عبدالله بن أحمد عنه وعلى بشر بن إبراهيم البعلي القاضي جزء أبي سهل الصعلوكي وحدث سمع منه الفضلاء وروى لنا ذلك عنه عبدالكافي بن الذهبي. قال شيخنا أجاز لي/ ومات في أواخر رمضان سنة ثلاث وثهانمائة بدمشق.

٣٦ \_ [إبراهيم بن يوسف بن عبدالرحمٰن بن الحسن التادفي ثم الحلبي برهان الدين.

ولد سنة (...) وقرأ على أبيه وغيره وتميز وهو والد رضى الدين محمد الذي تحول حنفياً علامة حلب ومؤرخها الكثير التصانيف في كل فن المشهور بابن الحنبلي وعند الأتراك بحنبلي زاده وصاحب/ الترجمة له مؤلفات منها سلسل الرائق [٢٥ أ] قال في كشف الظنون: إنه انتخبه من الفائق في المواعظ والرقائق وتوفي سنة و ١٩٥٩ (٢).

 $[^{(7)}]$ براهيم الدمشقي الصالحي الفراء/ نزيل المدرسة الصالحية من القاهرة  $[^{(7)}]$  ويعرف بابن الأبله.

قاله في الضوء: وقال رجل صالح منور سليم الفطرة صحب ابن زكنون وأبا شعر وغيرهم من سادات الحنابلة وعادت عليه بركتهم وحفظ عنهم أدباً وفضائل

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>٢) تأخرت هذه الترجمة في (أ) بعد إبراهيم الدمشقي الصالحي ومكانها آخر صفحة ٢٤ أ وجزء من ٢٥ أ.

<sup>(</sup>٣) قدمت هذه الترجمة قبل إبراهيم بن يوسف في (أ) ومكانها في آخر سطر من ٢٣ أ وأغلب ٢٤ أ.

وقدم القاهرة فقطن صالحيتها ولم يعدم من يحسن له [لسذاجته](١) عمل الكيميا بزعمهم فكان ينفذ ما يحصل عليه من كد يمينه وغيره في ذلك بحيث يبقى مملقاً وربما ليم في ذلك وهو لا ينفك وكذا كان يعتقد أن ابن [عثمان](٢) ملك الروم يملك الديار المصرية ويترجى الوصول لحقه الذي كان سبباً لمجيئه إلى القاهرة ولم يحصل منه على طائل ولا يعدم من يمشي معه على سبيل الماجنة في حقيقة ذلك وبالجملة [٣٧ ب] فكان في الخير/ بمكان وعلى ذهنه فوائد.

مات في رمضان [سنة ستة وثهانين وثهانمائة](٣) بالبيهارستان المنصوري ودفن بجوار الشمس الأمشاطي وهو ممن كان يعتقده ويحسن إليه كثيراً مع إنكاره ما قدمته بحيث كان يقول له أود لو تيسر لي ما تنفقه في هذه المحنة من كدك لأكل منه أو نحو هذا وأظنه [جاوز](٤) السبعين ونعم الرجل كان. انتهى.

أقول: أما قوله إن ابن عثمان يملك مصر فقد صح في أقرب مدة سنة ٩٢٣.

# ٣٨ ـ أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الكردي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن معتوق [ذكره](٥) شيخنا في معجمه وسمى جده معتوقاً وقال: لقيته بالصالحية وقرأت عليه صفة الجنة [لأبي نعيم](١) بسماعه له على أبي بكربن حصين الحراني.

قال: ومات في حصار دمشق في شوال سنة [ثلاث وثمانمائة](٧).

٣٩ \_ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن [محمد](^) بن عمر الشهاب بن البرهان النابلسي ثم الدمشقي.

كذا في الضوء. ولم يزد.

# ٤٠ \_ أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم

| ) في (ب): عثمن.      | ۲)   | : لسذاجته.         | في (ب)  | (1)        |
|----------------------|------|--------------------|---------|------------|
| ؛) في (ب): جاز.      | ٤) . | سنة (٨٨٦) بالأرقام | في (أ): | (٣)        |
| ً) في (أ): لابن نعيه | ٦)   | ذكر.               | في (أ): | (0)        |
| ) سقط من (أ).        | ۸) . | سنة (۸۰۳) بالأرقام | في دأي: | <b>(V)</b> |

القاضي عز الدين أبو البركات بن البرهان بن ناصر الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي الماضي أبوه.

قال في الضوء: ولد في سادس عشر ذي القعدة سنة [ثمانمائة](١) في المدرسة الصالحية من القاهرة ونشأ بها في كفالة أمه لموت والده/ في مدة رضاعه فحفظ [٣٨٠] القرآن وجوده على الزراتبتي ومختصر الخرقي وعرضه بتمامه على المجد سالم ومواضع منه على العادة على الشمس الشامي وأبي الفضل بن الإمام المغربي وآخرين وألفية ابن مالك والطوفي والطوالع للبيضاوي والشذور والملحة وحفظ نصفها في ليلة وتفقه بالمجد سالم [وبالعلاء بن المغلي](١) والمحب بن نصر الدين وجماعة وأخذ العربية عن الشمس والبوصيري واليسير منها عن [الشطنوفي](٣) وغيره وقرأ على الشمس بن الديري في التفسير وسأل البرهان البيجوري عن بعض المسآئل وحضر عند البساطي مجلساً واحداً وكذا عند [الجهال](٤) البلقيني ميعاداً وعند/ ابن مرزوق [٢٦ أ] والعبدوسي واستفاد منهم في آخرين كالشمس البرماوي والبدر بن الدماميني والتقى القاضي والعزبن جماعة وزاد تردده إليه في المعاني والبيان والحديث وغيرها وحدث وحضر دروس الشمس العراقى في الفرائض وغيرها وأخذ علم الوقت عن الشهاب [البرديني] (٥) والتاريخ ونحوه عن المقريزي [والعيني] (١) و [لازم] (٧) العز عبدالسلام البغدادي في التفسير والعربية والأصلين والمعاني والبيان والمنطق والحكمة وغيرها بحيث كان جل انتفاعه به وكتب على ابن الصائغ ولبس خرقة التصوف مع تلقين الذكر من الزين أبي بكر الخوافي وكذا صحب البرهان الأدكاوي ولبسها أيضاً من خاله الجمال عبدالله وأمه عائشة/ وسمع عليهما الكثير وكذا سمع على الشموس [٣٩ ب] الزراتبتي والشامى وابن المصري وابن البيطار والشرفين ابن الكويك ويونس الواحى والشهب الواسطى و [الطريني] (^) وشيخنا وكان [يبجله] (٩) جداً وربما ذكر

<sup>(</sup>۱) في (أ): سنة ۸۰۰.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الشنطوفي.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الرديني.

<sup>(</sup>٧) في (ب): لمازم.

<sup>(</sup>٩) في (أ): يجله.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وبالعلامة المغلى.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الجلال.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): الطرين.

في بعض تراجمه ونوه به والولي العراقي والفرسي خليل القرشي والزين الزركشي والجمال بن فضل الله والكمال بن خير والمحب بن نصر الله والناصر [الفاقوسي](١) و [التاج](٢) الشرابيشي وصالحة ابنة التركماني وطائفة وأجاز له الزين العراقي وأبو بكر المراغى وعائشة ابنة عبدالهادي والجال بن ظهيرة وخلق وناب في القضاء [عن] (٣) شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سنة وصعد به إلى الناصر فألبسه خلعة بل لما ضعف استنابه [في تدريس](٤) الجمالية والحسينية والحاكم وأم السلطان [٧٧ أ] فباشرها مع وجود الأكابر/ وكذا باشر قديماً الخطابة بجامع آل ملك بالحسينية وتدريس الحديث بمسجد ابن البابا وبعد ذلك الفقه بالأشرفية برسباي بعد موت الزين الزركشي بل كان ذكر لها قبله وبالمؤيدية بعد المحب بن نصر الله بل عرضت عليه قبله فأباها لكون العز القاضي كان استنابه فيها عند سفره إلى الشام على قضائه فلم يرد ذلك مروءة وبقية الصالح بعد ابن الرزاز في أيام تلبسه القضاء [٠٠] وبالبدرية بباب سر الصالحية وكذا ناب في القضاء عن/ ابن المغلي وجلس ببعض الحوانيت ثم أعرض عن التصدي له شهامة وصار يقضي فيها يقصد به في بيته مجاناً ثم تركه جملة وهو مع ذلك كله لا يتردد لأحد من بني الدنيا إلا من يستفيد منه علماً ولا يزاحم على سعي في وظيفة ولا مرتب بل قنع بما كان معه وما تجدد بدون مسألة وقد حج قديماً في سنة ثلاث عشرة وسنة ثلاث وخمسين [سنة](٥) [صحب](١) الركب الرحبي واجتمع في المدينة [المنورة](٧) بالسيد عفيف الدين الأيجي وسمع قصيدة له نبوية أنشدت في الروضة [و](٨) بحضرة ناظمها وكذا أنشدت لصاحب الترجمة قصيدة وزار بيت المقدس والخليل بين حجتيه غير مرة بل وبعدهما ولقي القبابي وأجاز له واجتمع في الرملة بالشهاب بن رسلان وأخذ عنه منظومته الزبد وأذن له في إصلاحها وبالغ في تعظيمه ودخل الشام مرتين لقي في الأولى حافظها ابن ناصر الدين وزاد في إكرامه وفي الثانية البرهان الباعوني وأسمعه

| (٢) في (أ): الباج.                | في (أ): الفاقوس. | (1) |
|-----------------------------------|------------------|-----|
| (٤) في (أ): بتدريس.               | سقط من (أ).      | (٣) |
| (٦) في (ب): صحبة                  | سقط من (ب).      | ` ' |
| <ul><li>(A) سقط من (ب).</li></ul> | سقط من (أ).      | (Y) |

مِن لفظه أشياء من نثره وإمام جامع بني أمية الزين عبدالرحمن بن خليل القابوني وكتب عن صاحب الترجمة مثلثاً/ له وكذا دخل دمياط والمحلة وغيرهما من البلاد [٢٨ أ] والقرى ولقي الأكابر وطارح الشعراء وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاد والتصنيف حتى أنه قل إلا وصنف فيه إما نظماً أو نثراً ولا أعلم الآن من يوازيه في ذلك واشتهر ذكره وبعد صيته وكان/ بيته مجمعاً لكثير من الفضلاء وولى قضاء الحنابلة [٤١] بعد البدر البغدادي مع التداريس المضافة للقضاء كالصالحية والأشرفية والناصرية وجامع ابن طولون وغيرها كالشيخونية وتصدر بالأزهر وغيره ولم يتجاوز طريقته في التواضع والاستئناس بأصحابه وسائر من يتردد إليه وتعففه وشهامته ومحاسنه التي أوردت منها كثيراً مع جملة من تصانيفه ونحوها في ترجمته من قضاة مصر وغيـره وحدث بالكثير قديماً وحديثاً سمع منه القدماء وروى ببيت المقدس مع أمه بعض المروي وأنشأ مسجداً ومدرسة وسبيلًا وصهريجاً وغير ذلك من القربان كمسجد بشبرى وكان بيته [يجمع](١) طائفة من الأرامل ونحوهن مات ليلة السبت حادي عشر جمادي [الأولى](٢) [سنة ست وسبعين وثمانمائة](١) وغسل من الغد وحمل نعشه لسبيل المؤمني فشهد السلطان فمن دونه الصلاة عليه في جمع حافل ثم رجعوا به إلى حوش الحنابلة عند قبر أبويه وأسلافه والشمس بن العماد الحنبلي وهو بين تربة كوكاي والظاهر [خشقدم](٤) فدفن في قبر أعده لنفسه وكثر الأسف على فقده ولم يخلف بعده في مجموعة مثل وترجمته [تحتمل] مجلداً رحمه الله وإيانا وتفرقت جهاته كما بيناه في الحوادث وغيرها وصار القضاء بعده/ مع الشيخونية لنائبه البدر [٢٩ أ] السعدى كان الله/له. [43 ]

> ومما كتبته [عنه] (٥) قوله في لغات الأنملة والأصبع وهو مشتمل على تسع عشرة لغة وهي:

> [وهمز]<sup>(۱)</sup> أنملة [ثلاث]<sup>(۷)</sup> وثالثة و[التسع]<sup>(۸)</sup> في أصبع وأختم [بأصبوع]<sup>(۹)</sup>

(٩) في (ب) أصبوعي.

في (أ): مجمع.
 في (أ): الأول.
 في (أ): سنة ٢٧٨.
 في (أ): خوش قدم.
 في (أ): عن.
 في (أ): عن.
 في (ب): ثلث.

وقوله مما أضافه لبيت ابن الفارض:

بانكساري بنلتي بخضوعي لا تكلني إلى سواك وجدلي [بالأماني](١) والأمن من بلواكا وقوله [أيضاً](١):

تواتر الفضل منك يا من بكثرة الفضل قد تفرد فرحت أروي [صحيح] (٣) بر حسن جاء من مسدد سلسلة أطلقت بناني لكن رقى بها مقيد تعزى إلى مالك البرايا [مسندة](١) للإمام أحمد

بافتقاري بفاقتي بغناكا

انتهى وقال الجلال السيوطى في معجم شيوخه بعد الترجمة ومن مؤلفاته نظم أصول ابن الحاجب. وتوضيحه قرأت عليه بعضه. وشرح مختصر الطوفي في أصول الفقه. ومختصر المحرر في الفقه. ونظمه. وتوضيحه. وتصحيح مختصر الخرقي. والمقايسة الكافية بين الخلاصة والكافية. ونظم إيساغوجي. ومنظومة في النحو. وتوضيحها. وطبقات الحنابلة عشرون مجلداً. وشفاء القلوب في مناقب بني أيوب. وتنبيه الأخيار بما وقع في المنام من الأشعار وغير ذلك. انتهى.

> [43 ] [۱۳۰]

قلت وأجاب/ عن [لغز السنباطي](°) في فنون عديدة [الذي أوله](١)/: سل العلماء بالبلد الحرام وأهل العلم في يمن وشام بنظم من بحره ورويه وأظنه مات عن غير عقب لأنه ذكر في الضوء في ترجمة قريبة أحمد بن عبدالله بن علي أنه ورث العز يعني صاحب الترجمة رحمه الله تعالى وخطه في غاية الحسن والنورانية جداً ورأيت لمحة أبي حيان بخطه.

٤١ ـ أحمد بن إبراهيم بن يحيى بن يوسف العسقلاني.

قال في الدرر: ولد سنة (....) وسمع من النجيب وغيره وكان يؤدب بمكتب المنصور بالقاهرة مات سنة [وبيض لمولده ووفاته] (٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب). (١) في (أ): بالأمان.

<sup>(</sup>٤) في (أ): مسنداً. (٣) في (أ): صحاح.

<sup>(</sup>٦) في (أ): التي أولها. (٥) في (أ): ألغاز ابن العليف.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

13 - 1 أحمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الشهاب بن الشهاب أبوه وجده [أبو العباس](١) بن الشيخ شهاب الدين القاهري [البحري](١) الآي أبوه وجده والد أبي [الوفا](٣) محمداً.

ويعرف كسلفه بابن الضياء وكان قد اتصل بزوجة شمس الدين سبط بن الميلق وتعرف بالوزة أم ولده المستقر بعده في وظائفه من مباشرة وغيرها وهي ابنة الشمس بن خليل شاهد وقف الأشرفية فلم يلبث أن مات الولد هذا فاستقر هذا في جلها وكان العز الحنبلي قد أذن له في مباشرة الأوقاف التي تحت نظره ثم رفع يده وكانت وفاته يوم الاثنين[ثاني ربيع](1) الأول سنة ٤٧٨ وقد جاوز الخمسين. قاله في الضوء/.

[4 8 2]

٤٣ \_ أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن طرخان الأسدي أبو بكر.

قال في الدرر: سمع على يحيى بن سعد ثامن الثقفيات ومن القاسم بن عساكر وغيرهما وحدث بدمشق ومات بها في شعبان سنة [تسع وثهانين وسبعائة](٥).

٤٤ ـ أحمد بن أحمد بن على بن أبي بكر بن أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبداللك بن درباس/ فخر الدين أبو إسحاق الماراني الكردي القاهري المحدث [٣١] ويعرف بابن درباس.

قال في الضوء: قال شيخنا في معجمه: شاب نبيه سمع من بعض شيوخنا وأكثر عنى.

قلت: وكان أحد المنزلين عنده في طلبه الحمالية واستملى عليه ومما سمعه عليه النخبة بقراءة الشمني سنة خمس عشرة ومن فوائده أنه سأل عن قوله على سبعة يظلهم الله هل له مفهوم وكان ذلك [سبب](١) سبعة أخرى ثم سبعة أخرى كما ذكرت ذلك في الزكاة من شرح البخاري وسألني مرة أخرى عن المسانيد التي

<sup>(</sup>١) في (أ): العباسي. (٢) في (أ): البحيري.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الوفي. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): سنة (٧٨٩) بالأرقام. (٦) في (أ): يسبب.

يخرجها أصحاب المسانيد في صفة النبي يه من أي الأقسام الثلاثة أي أن أصحاب الحديث وغيرهم يصرحون أن السنن تنقسم إلى قوله وفعله وتقريره وإذا لم تكن من هذه الأقسام أشكلت على ما أطلقوه من الحصرمي ثلاثة وجمع كتاباً في آل بيته بني درباس وآخر في آل بني العجمي وقد اختصر التبصرة لابن الجوزي ولم يزل مكباً وي الاشتغال والطلب وكتابة الحديث مع الدين/ والخير والعبادة إلى أن توفي في المحرم [سنة سبع عشرة وثمانمائة](١) ولم يتكهل ولم يتأهل رحمه الله تعالى وعوضه الجنة.

## ٤٥ ــ أحمد بن أحمد الشويكي.

رأيت له بعض تعقبات بخطه على الحواشي [القندسية](٢) على الفروع تدل على نباهته.

٤٦ ـ [أحمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الشهاب أبو العباس بن الضياء الآتي أبوه.

قال في الضوء: وهو بكنيته أشهر تكسب بالشهادة كسلفه ثم استنابه العز الكناني في العقود والنسوخ ثم في القضاء ومات في ربيع الأول سنة سبع وستين وثهانمائة وقد جاوز السبعين] (٣).

٤٧ ـ أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي نجم الدين بن نجم الدين .

قال في الدرر: ولد [سنة ثنتين وثهانين وستهائة] (١) قرأته بخطه وحضر عقيقته الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ثم مات الشيخ بعد قليل في ربيع الآخر وسمع النجم هذا/ من الفخر ابن البخاري ستة أجزاء من أول مشيخته وأمالي ابن سمعون ومن التقي الواسطي وعلي بن محمد المقري وأحمد بن مؤمن الصدري ومحمد بن حازم الفقيه وعيسى المغازي وعبدالرحمن بن عمر بن صومع ومن أبي الفضل ابن عساكر مشيخته تخريج المهندس وغيرهم وحدث وعمر وتفرد بأمالي ابن سمعون عن

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة (٨١٧) بالأرقام. (٢) في (أ): القدسية.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الترجمة من المخطوطة (أ). (٤) في (أ): سنة (٦٨٢) بالأرقام.

الفخر وغير ذلك توفي ثالث جماد الأخر سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة/ وأجاز لأبي [٤٦ ب] حامد بن ظهيرة ولعبد الله بن عمر بن عبدالعزيز [بن](١) جماعة. انتهى.

[وقال في الأنباء: سمع منه القدماء وجماعة من أكابر رفقتنا وأصاغر شيوخنا وهو ممن أجاز عاماً لكن لم أدخل في عموم إجازته](٢).

44 - أحمد بن إسهاعيل بن أبي بكر بن عمر بن خالد الأبْشِيطي بكسر الهمزة وسكون الموحدة وكسر الشين المعجمة آخره [طاء] (٣) مهملة الشافعي ثم الحنبلي شهاب الدين الصوفي الإمام العلامة البارع المتفنن.

قال العليمي: مولده بأبشيط [سنة ثنتين وثهاغائة](1) وكان من أهل العلم والدين والصلاح [مقتصداً](2) في مأكله وملبسه وكان يلبس قميصاً خشناً ويلبس فوقه في الشتاء فروة كباشية وإذا اتسخ قميصه يغسله في بركة المديدية بماء فقط وكان له خلوة فيها فرش خوص وتحته طوبتان وإلى جانبه قطعة [خشب](1) عليها بعض كتب وباقي الخلوة فيها حبال الساقية والعليق بحيث لا يختص من الخلوة إلا بقدر حاجته وكان له كل يوم ثلاثة أرغفة يأكل رغيفاً واحداً(١) ويتصدق برغيفين وكان معلومه في كل شهر بنحو خسة أنصاف وكان معلومه في كل شهر نحو أشرفي يقتات منه في كل شهر بنحو خسة أنصاف افضة](١) وهي عشرة دراهم شامية أو أقل والباقي من الأشرفي يتصدق به وكان هذا شأنه دائباً لا يدخر شيئاً يفضل عن كفايته مع الزهد [ووقع](١) له مكاشفات/ [٣٣أ] وأحوال تدل على أنه من كبار الأولياء وانقطع في آخر عمره/ بالمدينة الشريفة [أكثر [٧٤ ب] من عشرين سنة وتواتر القول بأنه كان يُقْرِىء الجان وتوفي](١) بالمدينة الشريفة [عصر](١) يوم الجمعة تاسع شهر رمضان [سنة ثلاث وثهانين وثهاغائة](١) قاله في الشذرات.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من (أ).

<sup>(</sup>١) في (أ): عن.

<sup>(</sup>٤) في (أ): سنة (٨٠٢) بالأرقام.

<sup>(</sup>٣) في (ب): جاء.

<sup>(</sup>٦) في (أ): خشبة.

<sup>(</sup>٥) في (أ) مقتصد.

<sup>(</sup>۸) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): واحد.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ب). (۱۰) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): سنة (٨٨٣) بالأرقام.

<sup>(</sup>١١) في (أ): عصير.

قلت: وذكره ابن فهد في معجمه ولم يذكر أنه تحول حنبلياً ولكن مؤلف الشذرات ثقة ثبت والعليمي كذلك وذكر ابن فهد له تصانيف جليلة منها ناسخ القرآن ومنسوخه. ونظم أبي شجاع. وشرح تصريف ابن مالك. وشرح الرحبية. وشرح منهاج البيضاوي الأصلي. [وشرح ابن الحاجب الأصلي](١) وشرح إيساغوجي. وشرح الجمل للخوبخي وشرح لسان الأدب لابن جماعة. وشرح لامية الأفعال. وله نظم أنشدني منه ودرس وأجاز في الاستدعاءات. انتهى.

قلت: وعلى الخزرجية في العروض شرح بديع فيه تذييلات على النظم من بحره وقافيته للأبشيطي وأخاله هذا.

٤٩ ـ أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة أبو العباس [المقدمي](١) شهاب الدين بن العز الفقيه المفتي .

قال في الدرر: ولد [سنة سبع وسبعائة](٣) وأحضر على هدية بنت عسكر وتفرد بها وأجاز له التوزي من مكة وابن رشيق وطائفة من مصر ودخل في عموم إجازة إسحق النحاس لأهل الصالحية وتفرد بكل ذلك وسمع الكثير من التقى سليهان ويحيى بن [سعد](1) وعيسى المطعم وفاطمة بنت جوهر وأبي بكر بن أحمد بن [44 ب] عبدالدائم وغيرهم وحدث/ بالكثير وكان خاتمة المسندين بدمشق وقد أجاز لي غير مرة مات في ربيع الآخر سنة ٧٩٨.

٥٠ \_ أحمد بن أبي بكر/ بن أحمد بن على بن إسهاعيل الشهاب أبو العباس [بن]٥٠ [\$ ٣٤] سيف الدين الحموي الأصل [الحلبي]  $^{(1)}$  القادري والد [زين الدين]  $^{(4)}$  عبدالقادر الآي ويعرف بابن الرسام.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): سعيد. (٣) في (أ): سلنة (٧٠٧) بالأرقام.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ). (٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): الزين.

<sup>(</sup>٢) في (أ): المقدسي.

قال في الضوء: ولد تقريباً كما قرأته بخطه [سنة ثلاث وستين وسبعمائة](١) كما كتبه بعضهم(٢).

أما شيخنا فقال: إنه في حدود السبعين بل [قبيلها](٣) بحماه ونشأ بها فاشتغل يسيرأ وسمع على قاضيها أبي العباس أحمد بن عبدالرحن المرداوي الأربعين التي خرجها له المحب الصامت والمعجم المختص للذهبي وعلى أبي الحسن بن أبي المجد وغيرهما من شيوخ بلده وأحمد بن حسين الحمصي بها والعماد إسماعيل بن بردس وأبي عبدالله بن اليونانية ببعلبك ومما سمعه على ثانيهم الصحيح والمحب الصامت بدمشق ومما سمعه عليه العلم والذكر والدعاء كلاهما ليوسف القاضي وعلى البلقيني والعراقي وجماعة بالقاهرة وأجاز له ابن رجب وابن سند وعبدالرحيم بن محمود بن خطيب بعلبك ويحيى بن يوسف الرجبي وآخرون واشتغل وأذن له بالإفتاء وصنف كتباً عديدة منها [عقد الدرر واللآليء في فضائل الشهور والأيام والليالي] في أربع مجلدات وكتاباً في المتباينات/ وقد أوقف عليه [٤٩ ب] شيخنا وتعانى الوعظ فأتى فيه بأخبار مستحسنة وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد والأبي وغيرهما بل سمع منه شيخنا وابن موسى المراكشي وولي قضاء بلده مراراً تخللها قضاء طرابلس ثم حلب واستمر قاضياً ببلده حتى مات في ثامن عشر ذي القعدة سنة ٨٨٤ كما أخبرني به ولده ورأيت نسخة من الصحيح معظمها بخطه أرخ كتابة بعض أجزآئها في المحرم سنة ٨٤٢ وكان صاحب دهاء وذكاء وقله [ ٥٣١] ترجمه/ شيخنا في معجمه.

٥١ \_ أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحن بن محمد بن أحمد [بن](١) التقي [بن](٥) سليهان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن [الشيخ أبي عمر](١) بن قدامة العرز أبو

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة [٧٧٣ أو ٦٣٩] بالأرقام مع الاختلاف في سنة الوفاة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): [بهامش الأصل ما نصه: (أظنه يعني ابن فهد فإنه ذكر ذلك في معجمه وكاتبه)].

<sup>(</sup>٣) في (أ): قبلها. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (ب).

الخير بن العهاد بن الزين القرشي العمري المقدسي أخو ناصر الدين محمد وإخوته ويعرف كسلفه بابن زريق.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٣٠ بصالحية دمشق ونشأ بها [فقرأ] (١) القرآن على إسماعيل العجلوني وتجريد العناية لابن اللحّام واشتغل في الفقه والعربية عند التقي بن قندس وأذن له في الإفتاء والإقراء وأسمعه أخوه سنة ٣٧ فها بعدها على ابن ناصر الدين وابنة [ابن] (١) الشرايحي وابن الطحان وآخرين وحدث باليسير ويذكر بالشجاعة والإقدام مات في ليلة الثلاثاء من ذي الحجة سنة ٨٩١ ودفن عند أقاربه أرخه ابن اللبودي. انتهى.

قلت: وخطه حسن جداً عندي منه حاشية شيخه أن له تأليفاً في الكلام على تأليف المرداوي المسمى بالواضح الجلي في بيع الوقف للمصلحة وأن فيه فوائد نفيسة وأنه ذكر السبب لتأليف المرداوي وأقوال من وافقه ومن خالفه وترجمة تلميذه العلامة محمد بن طولون المصالحي الحنفي في كتابه سكردان الأخبار فقال: ومن خطه نقلت هو الشيخ المفيد العلم اليقظ المتقن شهاب الدين أبو العباس وأبو عبدالرحمن وأبو علي أحمد بن أبي بكر الشهير بابن زُريق بزاي معجمة مضمومة ثم راء مهملة حفظ القرآن واشتغل على شيخ الحنابلة التقي بن قندس [وأسمع](٣) على [أبي](1) الفضل بن حجر وأبي ناصر الدين وأبي الفرج بن الطحان وأبي عبدالله بن الشاعر وأخويه جمال الدين عبدالله وزين الدين عبدالرحمن وخلق بعناية أخيه وشيخنا وأجاز له خلائق من النساء والرجال وسرد أسهاءهم بكثرة يزيدون عن الأربعين ثم قال: وعلق بخطه كثيراً ثم أقبل على مباشرة نظر مدرسة جده الشيخ أبي عمر فتعاطاه سنين وشكرت سيرته فيه لكنه أشغله عن الاشتغال/ بالعلم حضرت عنده كثيراً فسمعت من لفظه أشياء وعليه بحضرة أخيه شيخنا قطعاً متفرقة ومما سمعته من لفظه ما قاله التنوخي في كتابه أن الأنغام توجب اللذة إلى آخر العبارة إلى أن قال: ووقع عن دابة فتعطلت رجلاه فصار يمشي على عكازين [٥١] إلى أن توفي ثامن عشر ذي الحجة/ سنة ٨٩١.

(١) في (أ): فحفظ.

(٣) في (أ): وسمع. (٤) في (أ): ابن.

(٢) في (أ): أبي.

٥٢ ـ أحمد بن أبي بكر بن على المعروف ببواب الكاملية.

قال في الشذرات: قال العليمي في طبقاته: هو الشيخ الإمام العالم القدوة عني بالحديث كثيراً وسمع وكان يتغالى في حب الشيخ ابن تيمية ويأخذ بأقواله وأفعاله وكتب بخطه تاريخ ابن كثير وزاد فيه أشياء حسنة وكان يؤم في مسجد ناصر الدين اتجاه المدرسة التي أنشأها نور الدين الشهير وكان قليل الاجتماع بالناس وعنده عبادة وتقشف وتقلل من الدنيا وكان شافعياً ثم انتقل عند جماعة الحنابلة وأخذ بمذهبهم، توفي يوم السبت [19 صفر](۱) سنة ۸۳۵ وقد قارب [الثمانين](۱) ودفن بسفح قاسيون.

## ٥٣ \_ أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العهاد الشهاب الحموي.

قال في الضوء: قدم القاهرة شاباً فعرض كتبه وأخذ عن الجمال بن هشام والعز الحنبلي وغيرهما وسمع بقراءي على محيي الدين بن [الذهبي]<sup>(٣)</sup> وطائفة، ومما سمعه البخاري بالظاهرية ودخل دمشق أيضاً فأخذ عن البرهان بن مفلح، والتقي بن قندس وتميز في الحفظ يسيراً وقدم القاهرة الأيام السعدية فتكسب بالشهادة وكان فيه يبس بحيث نافر القاضي توفي تقريباً سنة ٨٨٨/ وقد قارب [٢٥ب] الخمسين. انتهى.

وفي الشذرات [سنة ٨٣]<sup>(٤)</sup> في شعبان بمدينة حماة، وذكر في كشف الظنون أن الشهاب الحموي هذا شرح فروع ابن مفلح سهاه «المقصد المنجح لفروع/ ابن [٣٧] مفلح».

٥٤ أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود الحلبي الأصل شهاب الدين بن شرف الدين بن الشهاب.

قال في الدرر: ولد سنة ٧١٧ وكتب في الإنشاء وكان قوي اليدين جداً حتى كان يأخذ الحية فيحملها بذنبها [ويرمي بها] (٥) فينقطع ظهرها.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): ثمانين سنة.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): الذهبني.
 (٤) في (أ)؛ ثلاث وثمانين.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

مات شاباً في يوم عاشوراء سنة ٧٥٤.

[وقال الصلاح الصفدي في ترجمته في أعيان العصر: هـو القاضي شهاب الدين بن القاضي شمس الدين بن القاضي شهاب الدين. كان من جملة موقعي الدست وكان أولاً من جملة كتاب الإنشاء. فلما توفي والده بالقدس أعطي مكانه فباشره بعفة وكان هشاً بشاً مكرماً لمن يقصده قائماً بحقوقه لا يتكلم إلا وهو يضحك. يقضي حوائج الناس فأحبوه ورد عليهم ما حصل في أيام والده وكانت ولادته سنة ٧١٧. وتوفي سنة ٤٥٧. واحتفل الناس بجنازته. ودفن في تربة جده في الصالحية.

وقلت أرثيه من أبيات:

شهاب بن محمود أصبح آفلا يتقظ طرف الدهر نحو جنابه يحن إليه الجود من حيث ينتهي لقد كان في برد الشبيب والعلا سما بأصول باسقات إلى العلا فيا ضيعة اللهفات بعد مصابه

وكان به صدر المجالس حافلاً وقد كان في إغفائه عنه غافلاً كما أنه من غيره راح جافلاً وبذل الندى ما زال يختال رافلاً بحيث رأينا النجم عن ذاك سافلاً لقد كان في دفع الأذى عنه كافلاً](١)

٥٥ ـ أحمد بن أبي بكر بن يوسف [بن عبدالقادر بن يوسف] (٢) بن خليل بن مسعود بن سعدالله الشهاب بن العهاد الحنبلي ثم الدمشقي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٦ أو في التي بعدها وسمع على محمد بن القيم [٣٨] طرق (زرغباً تزدد حباً) لأبي نعيم / وغير ذلك وكذا سمع من والده العماد وأحمد بن عبدالهادي وأبي الهول الجزري وآخرين وحدث سمع منه الفضلاء وممن سمع منه من شيوخنا الأبي ووصفه ابن موسى بالإمام العالم العدل ووصف والده [بالإمام] وأجاز لشيخنا قديماً في سنة ٩٧ ثم لابنته رابعة سنة ٩٢٨ ومات ليلة الأربعاء ثامن وسي عشر المحرم سنة ٨٦٨ وفي عقود المقريزي سنة ٢٦ والأول أثبت /.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الفقرة من قول الصلاح الصفدي من (ب).

<sup>(</sup>۲) سقط من (-). (۳) في (-): بالأم.

٥٦ ـ أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الشهير بالوفائي الدمشقي الإمام الكبير الفقيه [المحدث](١) الورع الزاهد الحجة الثبت.

قال المحبي: كان أحد العلماء الأعلام بالشام الملازمين على تعليم العلم والفتيا وكان له المتانة الكاملة في الفقه والعربية والفرائض والحساب والتاريخ ولأهل دمشق فيه اعتقاد عظيم وهو محله وكان متحبباً إلى الناس وله مداومة على تلاوة القرآن والعبادة وأخذ الفقه عن الفقيه الكبير موسى بن أحمد المعروف بالحجاوي صاحب الإقناع وأخذ عن الشمس محمد بن طولون الصالحي وبرع في أنواع العلوم ودرس بعدة مدارس منها دار الحديث بصالحية دمشق بالقرب من المدرسة الأتابكية وكان له بقعة تدريس بالجامع الأموي وعرض عليه قضاء الحنابلة بمحكمة الباب لما مات القاضي محمد سبط الرجيحي في زمن المولى مصطفى بن حسين بن سنان صاحب حاشية التفسير فامتنع وبالغ القاضي ومن عنده من كبار العلماء فلم ينخدع واعتذر بثقل السمع وأنه لا يسمع ما يقول الخصمان بسهولة وذلك يقتضى صعوبة فصل الأحكام ولم يزل يتلطف بالقاضي حتى عفا عنه وكانت وفاته في ثامن/ عشر جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ وبنو مفلح من البيوت المعروفة [٣٩] بالعلم والرئاسة بالشام وردوا في الأصل من رامين من وادي الشعير تابع نابلس ونزلوا بصالحية دمشق وتفرعوا بطوناً/ فأحمد هذا من نسل نظام الدين عمر وأما [٥٤] ابن عمه القاضي محمد المعروف بالأكمل الآتي في حرف الميم فهو من نسل إبراهيم وهما أخوان. انتهى.

قلت: وخلف المترجم أولاداً نجباء فضلاء منهم عبداللطيف الآي ومنهم محمد عندي مجلد من شرح المنتهى لمؤلفه بخطه مؤرخ سنة ١٠٤٠ وخطه كالتعليق لكنه أنيق، وأخذ عن صاحب الترجمة التفسير والحديث والفقه وسائر الفنون خلائق لا يحصون لكونه صار رحلة زمانه.

٥٦ (مكرر) \_ أحمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة الشهاب بن البدر القرشي العمري

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

المقدسي ثم الدمشقي الصالحي ابن أخي الحافظ الشمس محمد بن أحمد بن عبدالهادي ووالد البدر حسن الآي ويعرف بابن عبدالهادي.

قال في الضوء: ولد تقريباً [سنة ٢٦٧](١) وسمع على أبيه وعمه إبراهيم بن أحمد وأبي حفص البالسي في آخرين منهم الصلاح بن أبي عمر وكان خاتمة أصحابه بالسماع، سمع منه في المسند لأحمد والجزء الثاني من أمالي أبي بكر بن الأنباري وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد أجاز لي وكان ديناً خيراً صالحاً قانعاً متعففاً من بيت صلاح وعلم ورواية مات يوم الجمعة ثالث رجب سنة ٨٥٦ وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بالجامع المظفري ودفن بسفح قاسيون جوار الشيخ الموفق رحمهم الله تعالى. انتهى.

قلت: / وهو جد الذي بعده.

٥٧ \_ أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي.

ترجمه تلميذه الشمس بن طولون الحنفي في كتابه سكردان الأحبار ترجمة مطولة قال فيها: هو الشيخ الإمام المتقن المفيد العالم الزاهد العلامة شهاب الدين أبو العباس الشهير بابن المبرد بكسر الميم وسكون الباء، حفظ القرآن واشتغل وحصل وبرع واشتغل على عدة مشائخ وهو صغير بإفادة أخيه لأبويه شيخنا جمال الدين يوسف منهم والده سمع عليه الجزء الثاني من الجنائيات وثلاثيات مسند الدارمي والجزء الثاني من فوائد زعبة ومنهم النظام بن مفلح سمع عليه مشيخة المطعم وفوائد أبي يعلى الخليلي والمنتخب من مسند الحارث بن أبي أسامة وجزء استدعاء اللباس من كبار الناس لأبي موسى المديني ومنهم: أبو عبدالله بن الصف اسمع عليه جزء الجمعة للنسائي، ومنهم البرهان العجلوني سمع عليه بقراءته/ عليها موافقات زينب بنت الكمال ومنهم أبو الحسن بن بدر سمع عليه ثلاثيات مسند الإمام أحمد ومنهم البرهان بن مفلح سمع عليه بعضاً من سنن أبي داود وابن ماجه ومنهم أبو عبدالله العقدي وعائشة بنت أحمد بن زيد سمع عليهها الثالث من

(١) غير واضحة في (أ) وصححت تقريباً إلى سنة ٧٦٧.

حديث على بن حجر ومنهم أبو الحسن بن عراق والنور الخليلي والشهاب [بن](١) الصلف، والبدر بن نبهان وخديجة الأرموية سمع عليهم ثلاثيات/ الصحيح وأكثر [١١ أ] من السياع على شيخنا القاضي ناصر الدين بن زريق وعد ابن طولون مسموعاته عليه إلى أن قال: ولازم الشمس محمد بن محمد بن على بن مفرج السيلي الحنبلي فسمع عليه صريح السنة للطبري، وكتاب التوكل لابن أبي الدنيا، وغير ذلك وأخذ عنه علم الفرائض وأجازه بالإفتاء والتدريس فيه وذكر لي شيخنا أخوه أنه سمع أيضاً على الفولاذي، وياقوت وابن السليمي وابن مفتاح والسيد عهاد الدين والشهاب بن زيد ثم حصل بنفسه أشياء وقرأ على عدة من المشائخ من أصحاب ابن الرعبوب وأصحاب ابن المحب، وأصحاب عائشة، وأجاز له البقساطي وابن مقبل وست العلماء والنعارة، ورأيت استدعاء بخطه مؤرخاً برابع جمادي الآخرة سنة • ٨٨ أجاز له فيه أبو العباس الأسيوطي وابن الشحنة والقطب الخيضري ومحمد بن أحمد/ البابي وعشمان بن محمد الـديمي ومحمد بن محمـد بن أبي شريف ومحمد بن [٥٧] عبدالرحمن السخاوي وعلي بن محمد البلقيني وعبدالغني بن محمد [البساطي](٢) وأبو السعود محمد بن محمدالعراقي ومحمد بن أبي بكر المشهدي، وإبراهيم التلواني، ومحمد بن أحمد البلقيني، وأحمد بن عبدالقادر الشاذلي، وعلى بن سليمان المرداوي السعدي الحنبلي، وقرأ على الشيخ كمال الدين العجمي الحنفي مدرس المدرسة الحاجبية بالصالحية كتاب الإرشاد في النحو للسعد التفتازاني ورسالته التي عرب فيها السيد الشريف في المنطق ومهر في عدة علوم منها الحديث والفقه والفرائض والنحو، وصنف شرحاً على الخرقي وبقي منه/ اليسير لم يكمله و[ألغازاً](٣) في [٤٦ أ] الفرائض سماها «الفحص [الغويص](٤) في حل مسائل العويص» وكتاباً في المحبة والمتحابين في الله، وكتاب الحصن الكبير المحكم البناء المنجى من كل خوف وشدة وعناء، وكتاب الترشيح في فضل التسبيح، وكتاب الاستغفار وفضله، وكتاب الزهر الفائق في الدعاء الرائق، وكتاب السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر،

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (ب): البيساطي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ألغاز.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الغويصي، وفي هامشها «لعلها الغويص».

ومقدمة في الفرائض، وجزء في أخبار بشر الحافي، وخرج لنفسه أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً، وشرح الملحة شرحاً مطولاً قرأت عليه قطعة من نسخته التي أوصى المه بها عند موته وبلغ/ لي فيها بخطه وسمعت عليه دروساً في ألفية العراقي، وحفظت منه فوائد عديدة ولشيخنا هذا نظم حسن ولكنه قليل، ولم يعمر إلا نحو الأربعين سنة، ولم أقف على ميلاده، وتوفي يوم الأحد سابع عشر رجب سنة ١٩٥٥ وكانت له جنازة حافلة حضرتها وصلي عليه في الجامع المظفري، ودفن في الروضة عند رأس الشيخ الموفق.

٥٨ \_ أحمد بن حسن بن داود بن سالم بن معالي الشهاب العباسي الحموي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٩٥ بحماة ونشأ بها فحفظ القرآن والمحرر في الفروع والطوفي في أصولهم وألفيتي: الحديث، وابن مالك والشذور وتفقه بالعلاء ابن المغلي، وقال ابن عدينة: إنه سمع الكثير من مشائخ عصره، ووصفه بالشيخ الإمام وولي قضاء بلده سنة ٨٢٥ فأقام إلى أن كف بعد الستين فاستقر فيه ولده الموفق عبدالرحمن الآتي: ومات المترجم في أوائل سنة ٨٧٣. انتهى.

وفي الشذرات أنه باشر القضاء فوق ثلاثين سنة فباشره بعفة وديانة، وكان يروم الخلافة وربما تكلم له فيها لأنه من ذرية العباس رضي الله عنه، وكان من أمل العلم/ والفضل وتوفي بحماة في أوائل سنة ٨٦٩ وولي قضاءها بعده ولد ولده قاضي القضاة محيي الدين عبدالقادر بن القاضي موفق الدين بن المترجم واستمر بها نحو عشر سنين إلى أن توفي. انتهى.

فبينه وبين كلام الضوء مخالفة ما لكن يجمع بينها بماذكره في الضوء في ترجمة [٥٩ ب] الموفق عبدالرحمن هذا أنه/ تولى قضاء حماة لكنه لم يباشره بل ترك عنه لأكبر أولاده المحيوي محمد. انتهى.

فسهاه محمداً وهو الصواب وكذا تاريخ وفاته.

٥٩ \_ أحمد بن حسن بن رشيد [الأحسائي](١) الشهير بالحنبلي.

ولد في الإحساء ورباه الشيخ محمد بن فيروز تربية بدنية وعلمية فأقرأه في

<sup>(</sup>١) في (أ): الأحسالي.

أنواع العلوم النقلية والعقلية فبرع في الكل لما له من وفور الذكاء والفهم، وشدة الحرص والاجتهاد ففاق رفقائه حتى أن منهم من تتلمذ له بإشارة شيخهم ولما قويت حركة سعود وخاف أهل الإحساء أن [يدهمهم](١) وعزم شيخه المذكور على الانتقال إلى البصرة واستأذنه هو في المجاورة في الحرمين الشريفين فأذن له وأجازه بإجازة منظومة، وأوصاه بوصايا منها قوله:

احـذر تـصـب بعارض من من محـق أهـل العارض فكانت [هذه](٢) مكاشفة من الشيخ [فإن المذكور](٣) لما حل ساحة طيبة وأكرمه أهلها غاية الإكرام وتتلمذ له جمع منهم في المنقول والمعقول، وتزوج بنت علامتها الشيخ مصطفى الرحمتي الأنصاري الأيـوبي الحنفي محشي الدر وصار للمترجم صيت بالغ وشهرة تامة فصار يكاتب السلطان عبدالحميد ووزرائه، ويستنجدهم في ذب سعود عن الحرمين الشريفين، وكاتب علماء الروم والشام في ذلك الأمر المهم/ [وقام فيه وقعد فلم ينجدوا ولا ظهر منهم مبالات بهذا الأمر [٦٠] المهم](١٤) والخطب المدلهم وصاروا كها قيل:

الطفل يلعب والعصفور في ألم

وآخر الأمر أن علماء الشام لما رأوا عدم الإغاثة من الدولة أرسلوا للمذكور دراهم وقالوا: أيسنا من إنجاد الدولة فتجهز بهذه إلينا فلم يمكنه ذلك واستسلم كغيره لتيار الأقدار [فهجم سعود على المدينة المنورة] (٥) وأرعب الخاص والعام. فها أمكن الشيخ إلا المصانعة معهم والمداراة لهم والمداهنة خوفاً منهم؛ ورجاء نفع الناس عندهم بجاهه فأقرأ كتبهم وقام معهم فبجلوه ورأسوه لاحتياجهم الشديد إلى مثله لتقدمه في العلوم ومعرفته بمندهب السلف وأقوال الأئمة وإتقانه فقه مذهب/ الإمام أحمد الذي هم ينتسبون إليه في ظاهر دعواهم تستراً وإلا فهم [13 أ] يدعون الاجتهاد ولا يقلدون إماماً ولسعة عقل المشار إليه وسداد [رأيه] (١) وتدبيره وكفايته بمناظرة نحالفيهم وفقدان مثله في جميع من تبعهم فصار له جاه عند [سعود

<sup>(</sup>١) في (ب): يدحمهم. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): فالمذكور. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): [فلما دخل سعود المدينة المنورة]. (٦) سقط من (ب).

الكبر] (١) وأمر أمير المدينة من جهته أن لا يصدر ولا يورد إلا عن رأيه وبإشارته يعزل ويولي فصال بذلك، ولكنه كان يذب عن الناس خصوصاً أهل المدينة بغاية جهده ونفع بذلك خلقاً وكان يقول: الله يعلم أن هذا الرجل مقصدي من مداخلتهم فلما انقضت مدتهم وهربوا هرب معهم وتردد بينهم وبين الوزير إبراهيم [٦١] باشا بن محمد على باشا في الصلح/ فها تم [له](١) ولامه إبراهيم باشا في الخروج معهم عن المدينة المنورة فاعتذر بأعذار واهية فعرض عليه أن يرده إلى المدينة كالمجبر في الظاهر وهو طيب النفس في الباطن، وإن نسب إلى الغدر بإمساك الرسول فأبي وقال: لا أفارقهم إلا إن انغلبوا فأغضب الباشا ذلك ولما أخذ [بلاده] (٢) أمسكه وعذبه [أنواع] (١) العذاب فيقال: إن الباشا رأى رؤيا من جهته أزعجه فكف عنه العذاب وكان أبوه سمع بذلك فها استحسنه لكونه منسوباً من مجاوري المدينة وصهراً لهم ولما تحقق عنده في السابق من إنكاره أمرهم [واستنجاد الدولة عليهم ولشهرته بالعلم والعقل] (٥) فأرسل يطلبه فوصل إليه في مصر وأكرمه ورتب له رواتب جزيلة وأعطاه جواري حساناً وجمع بينه وبين علماء مصر فتناظروا فثبت ثبتاً عظيماً وعزّ في عين الباشا وعرف العلماء فضله وأثنوا عليه فجعله الباشا شيخ المذهب الحنبلي وهو عبارة عن المفتى وأمره أن يقرىء بعض أولاده ومماليكه في القلعة [فصار يقرىء في القلعة](١) وفي بيته ويدرس في الأزهر ويحضر عنده جمع وانفرد/ بمذهب الإمام أحمد فصار يرحل إليه للأخذ عنه ويرسل إليه من الأماكن للفتاوى ولطلب الإجازة وكان نقش خاتمه هذا البيت:

[17 ب] [أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا] وترفي وقد ناهز الثهانين أو جاوزها وهو مُمتع بحواسه ما عدا ثقلًا قليلًا في سمعه سنة ١٢٥٧ في مصر ودفن بها.



<sup>(</sup>١) في (ب): سعود كبير. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بلادهم، (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): بأنواع. (٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): نسخ هذا البيت بالصورة التالية.

٦٠ - أحمد بن الحسن بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسي شرف الدين بن [شرف الدين] (١) قاضى الجبل.

قال في الدرر: ولد في شعبان سنة ٦٩٣ وسمع من إسماعيل بن عبدالرحمن الفراء ومحمد بن علي الواسطي وأحمد بن عبدالرحمٰن بن مؤمن في آخرين.

وطلب بنفسه بعد العشر فسمع من التقي سليمان ونحوه وأجاز له ابن عساكر وابن القواس وغيرهما وخرج له ابن سعد مشيخة عن ثهانية عشر شيخا حدث بها واشتغل بالعلم فبرع في الفنون وكان بارعاً في العلم بعيد الصيت قديم الذكر له نظم وذهن سيال وأفتى في شبيبته ويقال إن ابن تيمية أجازه بالإفتاء وكان يعمل الميعاد فيزدحم عليه الفضلاء والعامة وولي القضاء سنة ٦٧ فلم يحمد في ولايته وكان صاحب نوادر وحظ حسن وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص فقال الإمام العلامة شرف الدين صاحب فنون وذهن سيال وتودد وسمع معي وطلب الحديث وحدثنا وكانت وفاته في رجب سنة ٧٧١ ومن تصانيفه القصد المفيد في حكم التوكيد ومسألة رفع اليدين والكلام على قوله تعالى: ﴿أأنت قلت للناس﴾ والفائق في المذهب وله نظم ومن شعره:

نبيي أحمد وكذا إمامي/ وشيخي أحمد كالبحر طامي [٦٣ ب] واسمي أحمد الرسل الكرام انتهى.

وقال التقي ابن مفلح في طبقاته: كان من أهل العلم والبراعة والفهم والرئاسة/ في العلم متقناً عالماً بالحديث وعلله والنحو واللغة والأصلين والمنطق وغير [٢٦] ذلك وكان له باع طويل في التفسير لا يمكن وصفه وفي الأصول والفروع والقدم العالي وفي شرف الدين والدنيا المحل السامي وله معرفة بالعلوم الأدبية والفنون القديمة الأولية وكيف لا وهو تلميذ ابن تيمية فقد قرأ عليه واشتغل كثيراً وقرأ عليه مصنفات في علوم شتى منها المحصل للفخر الرازي ولقد قال لي مرة: كنت في حال الشبوبية ما أتغدى إلا بعد العشاء الآخرة للاشتغال بالعلم وقال لي مرة كم تقول أني أحفظ بيت شعر فقلت عشرة الأف فقال بل ضعفها وشرع [يَعُدً] (٢)

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (ب): يعدو.

قصائد للعرب وكان إذا أسرد الحديث يتعجب الإنسان وكان آية في حفظ مذاهب العلماء وله مصنفات منها الفائق في الفقه مجلد كبير وكتاب في أصول الفقه مجلد كبير لم يتم وصل فيه أوائل القياس والرد على الكياالهراسي كتب منه مجلدين وشرح قطعة من المنتقى وسماه قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام. وتنقيح الأبحاث في [7٤ ب] رفع التيمم الأحداث/ مجلد صغير مسألة المناقلة مجلد صغير وله مجاميع كثيرة في فنون شتى ومن نظمه قوله فيمن ينهى عن مصاحبتهم:

ولقد جهدت بأن أصاحب أشقرا فخذلت في جهدي لهذا المطلب نقبوا الطباع عن اللئيم كما نبت عن كل سم في الأنام مجرب فاحذر سناطاً في الرجال وأشقرا مع كوسع أو أعرج أو أحدب أو [أزرق](١) ميذ راح غير محبب هـذا مـقـالي خـبرة لحـقـيـقـة حقت وإن خالفت ذلـك فجـرب

أو غائر الصدغين خارج جبهة

٦١ ـ أحمد بن رجب بن [الحسن](٢) بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي نزيل دمشق .

قال في الدرر: ولد ببغداد سنة ٦٦٤ وسمع مشائخها وطلب/ الحديث فسمع من (٣) ورحل إلى دمشق ومصر وغيرهما وسمع ولده الشيخ زين الدين عبدالرحمن المحدث المشهور الكثير وجمع لنفسه معجماً مفيداً رأيته وجلس للإقراء بدمشق وانتفع به الناس وكان ديناً خيراً عفيفاً مات سنة ٧٧٥ هكذا رأيته بخطى [٦٥ ب] وأظن أني تلقيته/ عن بعض الحلبيين وكتب عنه سعيد [الـذهلي](١) من [شعر فقال: أنشدنا الإمام العالم أبو العباس أحمد بن رجب بن محمد]<sup>(٥)</sup> [الخالدي]<sup>(٢)</sup> المقرىء الحنبلي لنفسه:

وقد آذنت ربي أن أتوبا وعجل منك لى فرجاً قريبا عملت السوء ثم ظلمت نفسي فهب لي توبة واغفر ذنوبي انتهى .

<sup>(</sup>٢) في (أ): الحسين.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الذهبي.

<sup>(</sup>٦) في (ب): الخالداي.

<sup>(</sup>۳) بیاض فی (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

وذكر المؤلف أيضاً من الأنباء فيمن توفي سنة ٧٤ وقال أو في التي قبلها.

٦٢ – أحمد بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن أبي بكر بن عمر بن محمود الحسني الجراعي بجيم ثم راء مهملة الصالحي.

قال تلميذه ابن طولون في السكردان: هو الشيخ الإمام العالم الصالح الورع الزاهد شهاب الدين أبو العباس وربما كني بأبي عمر بن الشيخ زين الدين أحد شيوخ الإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر ثم صار شيخ الشيوخ بها وهو أخو العلامة تقي الدين أبي بكر والعدل جمال الدين عبدالله لأبويهما اشتغل قدياً على التقي بن قندس والزين بن الحبال فسمع على الزين عمر بن فهد جميع مسند الإمام أحمد ثم المصعد الأحمد ختم المسند تأليف الشمس ابن الجزري عقيب ختم المسند يوم السبت ٢٧ جمادى الأولى سنة ٥٧٥ بزيادة دار الندوة في المسجد الحرام بعد/ أن [٦٦ ب] سمع المسلسل بالأولية بشرطه ثم سمع منه الأبيات التي أنشدها العلامة الأديب قطب الدين أبو الخير محمد/ بن عبدالقوي المكي المالكي يوم الاثنين ١٩ رمضان [٨٤ أ] سنة ٤٨٤ يرثي بها الإمام العلامة خاتمة المفسرين زين الدين أبا الفرج عبدالرحمن بن سليان بن أبي بكر الصالحي الحنبلي الشهير بأبي شعر وقد بلغه وفاته في ليلة الاثنين المذكور ثم طلع الخبر غير صحيح جاء العلم صحبة الحاج الشامي بوفاته في السنة المذكورة في شوال ثم سمع منه الأبيات التي أنشده إياها العلامة أبو الفضل عمد بن قاسم القرشي المخزومي القفصي يوم الأحد ٢٨ رجب سنة ٨٣٨ بمدرسة شيخ الشيوخ بمكة المشرفة في السواك وهي:

الحمدالله ولي النعمة مصلياً على نبي الرحمة إخواننا تمسكوا بسنة جميلة نافعة حميدة فمن أراد سنة السواك فإنه يكون من إراك

إلى آخرها قرأت على صاحب هذه الترجمة وأنا صغيراً جزءاً من القرآن وختمته عليه ثم قرأت عليه المسلسل بالأولية بشرطه وسمعت منه وعليه أماكن متفرقة في الصحيح وأنشدنا لبعضهم في يوم الثلاثاء ٢٧ رمضان سنة ٨٨٩ بمدرسة الشيخ أبي عمر:

دار من الناس مللاً فهم من لم يدار الناس ملوه

ومكرم الناس حبيب لهم ولبعضهم في هذا التاريخ:

عرضنا أنفساً عزت علينا ولو أنا منعناها لعزت ولبعضهم:

عليكم فاستحق لها الهوان ولكن كل معروض يهان

من أكرم الناس أحبوه

رجوتهم لكشف الضرعني فلم أرفيهم أحداً كريماً [19] ومالي عندهم ذنبٌ قديم سوى أني عرفتهم قديماً/

وكان مواظباً على تلاوة القرآن ليلاً ونهاراً ولزوم الصلوات في الجماعة ولكن كان لسانه طلقاً في أعراض الناس وعمر حتى جاوز السبعين وتوفي يوم الجمعة سابع صفر سنة ٤٠٤ وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن بمقبرة الشيخ أبي عمر خارج الحواقة عند والده بسفح قاسيون رحمهم الله.

77 \_ أحمد بن سليان بن عبدالرحمن بن العز محمد بن التقي سليان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي ثم الصالحي أخو «عبدالرحمن» الآتي قال في الضوء:

ذكره شيخنا في معجمه وقال:

أنه أجاز له في استدعاء الصرخدي سنة ٨٠٢ وبيض له.

٦٤ \_ أحمد بن صالح البغدادي شهاب الدين خطيب جامع القصر ببغداد.

وقال في الدرر: كان من فقهاء الحنابلة مات شهيداً بيد اللنكية لما هجموا بغداد سنة ٧٩٥.

٦٥ ـ أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الشهاب أبو [٦٨ ب] العباس بن الزين الفرج بن الموفق الدمشقي الصالحي/ أخو «يوسف» الآي ويعرف أبوه بابن الذهبي وهو بابن ناظر الصاحبية وربما أسقطت الياء.

قاله في الضوء، وقال: ولد سنة ٧٦٧ وأرخه بعضهم سنة ٧٦ لغرض وسمع من أبيه ومحمد بن الرشيد عبدالرحمن المقدسي وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن غنائم بن المهندس والشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالهادي والعاد أبي

بكر بن يوسف الخليلي وناصر الدين محمد بن داود بن حمزة في آخرين وقرأت بخط الخيضري ما نصه ذكر لي شيخنا يعني ابن ناصر الدين مراراً أن والد صاحب الترجمة قال له: ما فرحت بشيء أعظم من فرحي أني أحضرت ولدي يعني صاحب الترجمة / جميع مسند الإمام أحمد على البدر أحمد بن محمد بن محمود بن الزقاق بن [٥٠] الجوخي أخبرتنا به زينب بنت مكي. قال ناصر الدين: وكان والده من الثقات وكذا [حكاه] (۱) المحدث ناصر الدين بن زريق عن ابن ناصر الدين [معيناً] (۱) لكونه حين الحضور في الثالثة وقد اعتمد الناس قول ابن ناصر الدين فحدث صاحب الترجمة بالمسند أوجله بدمشق بل واستدعى به الظاهر [جقمق] (۱) بعناية بعض أمرائه سنة ٤٥ مع آخرين من المسندين إلى القاهرة وحدث به أيضاً وبغيره من مروياته وسمع منه الأعيان وكان ختم المسند وهو ترجمة عبدالرحمن بن أزهر بحضور شيخنا ورجع إلى بلده فهات في شوال سنة ١٩٨ وكان ديناً خيراً أحد الشهود بمجلس الحكم الحنبلي بدمشق وذكره شيخنا في معجمه وقال: حدث وأجاز/ لنا في [٦٩ با

## ٦٦ - أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن ماجد جمال الدين أبو محمد البغدادي.

قال في الدرر: سمع من ست الملوك بنت أبي نصر بن أبي البدر الكاتب من مسند الدارمي سمع منه المقرىء شهاب الدين بن رجب وذكره في معجمه وأثنى عليه وقال: أقرأ بالمستنصرية وكان حريصاً على تعليم الخير وانتفع به خلق كثير ومات في المحرم سنة ٧٥٧.

٦٧ ــ أحمد بن عبدالرحمٰن بن حميد بالتكبير العينتاوي أخو برهان الدين السابق.

قال ابن فهد في معجمه: ولد تقريباً سنة ٧٧٦ وسمع من المحب الصامت جزءاً من حديث أبي موسى المديني وذكر سماعاته إلى أن قال: وحدث وكان يتكسب بالشهادة بصالحية دمشق مات سابع عشر رمضان سنة ٨٤١ مطعوناً.

<sup>(</sup>١) في (أ): حكا. (٢) في (أ): معنا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): جَفَّت وقد صححت في الهامش ولكنها غير واضحة.

المقدسي الصالحي ويعرف بابن زين الدين. [بن] العلم ابن البهاء القرشي/ المقدسي الصالحي ويعرف بابن زين الدين.

قاله في الضوء وقال: ولد تقريباً سنة ٧٥٥ بصالحية دمشق [و]<sup>(۱)</sup> [أحضر]<sup>(۳)</sup> في الخامسة على محمد بن أحمد بن عمر بن محبوب ومحمد بن الرشيد وعبدالرحمن المقدسي جزء ابن نجيد وسمع على عائشة بنت عبدالهادي جزء الجمعة للنسائي وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه وهو من بيت علم ورواية محب في الحديث/ وأهله مات يوم الاثنين تاسع شوال سنة ٨٦٤ ودفن من يومه بمقبرة جده الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون في قبر والده.

79 \_ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف بن هشام الشهاب ابن التقي بن الجمال الأنصاري القاهري النحوي.

قال في الشذرات: اشتغل بمصر كثيراً وأخذ عن عز الدين بن جماعة وغيره وفاق في العربية وغيرها وكان يجيد لعب الشطرنج وانصلح بآخره.

قال البرهان البقاعي: كان شريف النفس لم يتدنس بشيء من وظائف الفقهاء وكان ثاقب الذهن نافذ الفكرة فاق جميع أقرانه في هذا الشأن مع صرف غالب زمانه في لعب الشطرنج. انتهى.

سكن دمشق ومات بها في رابع جمادى الآخرة سنة ٨٣٥ انتهى وقال الجلال السيوطي: في ترجمته من بغية الوعاة أخذ عن يحيى السيرامي وابن عمته العجيمي والعلاء البخاري فقال له العجمي لم تستفد منه أكثر مما عندك فقال: أليس صرنا فيه على يقين وله حاشية على توضيح جده.

٧٠ ـ أحمد بن عبدالرحمٰن بن علي بن أبي بكر بن أحمد بن مسعود الشهاب الريمي المكي الآتي أبوه وابنه نزيل الكرام هكذا في الضوء وسيأتي ابنه وأما أبوه فشافعي. قال في الضوء: ولد سنة ٨٣٩ بمكة وحفظ القرآن وكان شافعياً فتحنبل وقرر

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): حضر.

في درس خير بك بمكة وصار ملازماً للحنبلي/ في ذلك وغيره وهو إنسان خير كثير/ [٢٥ أ] الطواف والعبادة من صوم.

وغيره عليه سيها الخير زار المدينة غير مرة وصحب النجم عمر بن فهد وسمع منه ومن غيره كوالده التقي وأبي الفتح المراغي وقرأ الفاتحة للسبع على الزين بن [عياش](!) وتكسب بفعل العمر ثم بإقراء الأولاد وكتب عنه ابن فهد من شعره و [لازمني](١) بمكة في سهاع أشياء وسمعت من شعره منه وهو فقير قانع ملازم للعبادة والخير. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول وكان كثير الصيام وحضور الأذكار و [التودد] (٣) للزيارة الشريفة ويقرىء الأبناء في المسجد الحرام وتزوج زوجة بعد أخرى ورزق أولاداً نظم الشعر كتب عنه والدي والمؤلف مع تقشفه ولطف عشرته وقد مرض مدة برجله وتعب لها مات ليلة الاثنين مستهل ذي الحجة سنة ٩٠٢ وصلي عليه عند باب الكعبة صبح يومه ودفن في [المعلاء] عند سلفه.

٧١ - أحمد بن عبدالرحمن بن عمر الشويكي الأصل النابليي ثم الصالحي الفاضل شهاب الدين.

حفظ القرآن العظيم ثم المقنع ثم شرع في حله على ابن عمه العلامة شهاب الدين الشويكي الآي وقرأ الشفاء للقاضي عياض على الشهاب الحمصي وقرأ في العربية على ابن طولون وكان له سكون وحشمة وميل إلى فعل الخيرات توفي يوم الأربعاء تاسع شعبان سنة ٩٣٠ وسِنَّه دون العشرين ودفن بالسفح وتأسف الناس عليه وصبر/ والده واحتسب. قاله في الشذرات.

٧٧ ـ أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي أبو العباس قاضي حماه.

قال في الدرر: ولد سنة ٧١٧ بمرداو قدم دمشق فتفقه ومهر وسمع من ابن الشحنة والذهبي وغيرهما وحدث ثم ولي قضاء حماه مدة ودرس/ وأفاد وهو أول [٥٣] حنبلي ولي قضاء بلده وله نظم ونثر مات سنة ٧٨٧.

<sup>(</sup>١) في (أ): العياش. (٢) في (أ): لازم من.

<sup>(</sup>٣) في (أ): التزدد. (٤) في (أ): المعلا.

٧٣ \_ أحمد بن عبدالرحن بن محمد بن عبدالله بن عبدالولي بن جبارة أبو العباس شهاب الدين المرداوي المقدسي ثم الصالحي المعروف [بالجزيري](١).

قال في الدرر والشذرات: ولد سنة ٦٦٣ وسمع من الكرماني وابن البخاري وخلق وأجاز له أحمد بن عبدالدائم والنجيب عبداللطيف قال الحسين: وهو آخر من حدث بالإجازة عنهم في الدنيا وسمع [منه الحسيني](٢) والبرزالي وطائفة وضعف بصره وهو كثير التلاوة والذكر توفي ثالث عشر رمضان سنة ٧٥٧ وفي الدرر سنة ٨٥ ببستان الأعسر وصلى عليه بالجامع المظفري ودفن بالسفح بمقبرة المرادوة.

٧٤ ـ أحمد بن عبدالرحمٰن بن مسعود الحارثي مجد الدين بن شمس الدين المصري.

قال في الدرر ولد سنة ٧١٠ وسمع الكثير بعناية أبيه ومهر في الفنون ودرس بعد أبيه وتميز وشارك واشتغل وطلب بنفسه ورحل وسمع من المزني وبنت الكمال [٧٣ ب] ذكره الذهبي في المعجم المختص/ وقال غيره مات سنة . . .

٧٥ \_ أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم بن رُشَيْد بضم الراء مصغراً قال تلميذه ابن طولون في السكردان الشهاب القاهري النجار أبوه.

قال في الضوء: ولد تقريباً في أحد الجمادين سنة ٨٦١ بحدرة عكا من القاهرة نشأ فحفظ القرآن وكتباً منها العمدة والمقنع و [ألفية] (٣) النحو والملحة وجُل الطوفي والشاطبية وعرض على الأمين الأقصرابي وسيف الدين الأمشاطي والفخر [المقدسي](1) والجوجري والبكري والباهي واشتغل في الفقه على البدر السعدي [٤٥ أ] والشهاب [الشيشيني]/(٥) ولازم الأنباسي وأبن خطيب الفخرية وابن قاسم والبدر حسن الأعرج والعلاء [الحصني](١) في العربية والأصلين وغيرهما وكذا [الأرمني](٧) في الألفية وشرحها وشرح النخبة والبخاري بقراءته وقراءة غيره وقرأ على الزين

(١) في (أ): بالجريري.

(٢) في (أ): من الحسين.

(٣) سقط من (**س**).

(٤) في (ب): المغنسي.

(٥) في (أ): الشيشني

(٦) في (أ): الحصيني.

(٧) في (ب): الأزمني.

زكريا في الرسالة القشيرية وغيرها وحج وتميز وفهم وتنزل في الجهات كالشيخونية وكتب بالأجرة [وغيرها](١) وتكسب بالشهادة ثم ولي عاقداً فاسخاً بعد سعي كبير وصاهر ابن بيرم على ابنته. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول وبعد المؤلف تقرب من قاضي الحنابلة الشهاب أحمد بن علي الشيشني فناب عنه في حياته ثم اشتغل بها عوضه بعد وفاته سنة ٩٩٩ واستمر فيها أول دولة الأروام سنة ٢٠ ثم عزل بعد فقد قضاة العرب من كل مذهب بالقاهرة وصار قاضي مصر الحنفي الرومي/ من سنة ٣٠ يولي نواباً عنه في [٧٧٠] كل مذهب يحكمون بالصالحية وانحصر هو وأهل البلد لذلك وضاقت عليهم المسالك مع أنه انفرد بمعرفة مذهبه وصار عليه المعول فيه وقد شارك في الحديث وسار فيه السير الحثيث بحيث درس فيه وفي فنون وكتب الاستدعاءات وهو لطيف العشرة طارح للكلفة فقير الحال كثير العيال وقد حصل بعض الوظائف والكتب النفيسة واستمر على جلالته حتى مات في ذي الحجة سنة ٩٤٩ في القاهرة وخلف أولاداً نجباء وذكراً حسناً رحمه الله تعالى وإيانا. انتهى أقول: ومن أولاده قاضي القضاة أبي بكر تقي الدين محمد الآتي صاحب المنتهى والقاضي عبدالرحمن ورأيت القضاة أبي بكر تقي الدين محمد الآتي صاحب المنتهى والقاضي عبدالرحمن ورأيت في تذكرة المهتار أنه أعيد إليه القضاء بعد هذه العطلة فقال محمد بن أحمد بن أحمد بن

لقد حكمت ولاة الروم فينا بعزل قضاتنا يا مصر نوهي وأغلق باب حكم الشرع حتى أتانا الله فيه بالفتوحي

[و]<sup>(۲)</sup> يلقب بالفتوحي هو كولده الآي. وتولى ولده أيضاً القضاء كها سيأتي في ترجمته. قال الأستاذ النجم الغزى في كتابه (الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة) في ترجمة الشهاب: هذا ومشائخه تزيد على مائة وثلاثين شيخاً وكان عالماً عاملاً متواضعاً طارحاً للتكلف سمع منه ابن الحنبلي حين قدم حلب مع/ السلطان [۷۰] سليم خان<sup>(۳)</sup> سنة ۹۲۲ الحديث المسلسل بالأولية وقرأ عليه الصرف وأجازه ثم

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

 $<sup>(\</sup>mathbf{r})$  بهامش  $(\dot{\mathbf{r}})$  ما يلي: [بهامش الأصل ما نصه: [صوابه مع السلطان الغوري.... =

أجازه بالقاهرة إجازة تامة بجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه كما ذكره في تاريخه ولما دخل دمشق كما قاله والد شيخنا صحبه الغوري هو وقاضي القضاة كمال الدين الطويل الشافعي وقاضي القضاة عبدالبربن الشحنة وقاضي القضاة المالكي وشيخ الإسلام جمال الدين العبادي.

هرع إليهم جماعة للأخذ عنهم لعلو أسانيدهم ثم ترك القضاء في الدولة العثمانية وأقبل على العبادة والاشتغال في آخر عمره حتى كأنه لم يشتغل بعلم قط مع أنه انتهت إليه الرئاسة في تحقيق نقول مذهبه وفي علو السند في الحديث وفي علم الطب والمعقولات وكان في أول عمره ينكر على الصوفية ولما اجتمع بسيدي على الخواص وغيره أذعن لهم واعتقدهم وصار بعد ذلك يتأسف على عدم اجتماعه القوم من أول عمره ثم فتح عليه في الطريق وصار له كشف عظيم/ قبل موته وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق يوم عيد الأضحى وعلى الشيخ شمس الدين الصهنوي جميعاً.

قال الشعرواي وهو آخر مشائخ الإسلام من أولاد العرب انقراضاً قلت: هذا جارٍ على اصطلاحهم في زمن الجراكسة من تلقيب كل من ولي قضاء القضاة [٧٦] شيخ الإسلام والمولى وهو آخر قضاة القضاة/ من أبناء العرب موتاً بالقاهرة. انتهى.

أقول: وله تصانيف منها شرح على الوجيز لم يتم ومنها حاشية على التنقيح.

٧٦ أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن الفخر عبدالرحمن [بن يوسف بن عبدالرحمن](١) البعلي بن عمر عبدالرحمن بن عبدالله الآي ذكره.

قال في الضوء: ولد (سنة ٧٣٢)(٢) وسمع [على المزني](٣) وأحمد بن علي المخرري الأول والثاني من حديث ابن نجيح وحدث سمع منه شيخنا وذكره في

السلطان سليم بل مع سليم بعد مقتل الغوري المحاربة ودخوله دمشق. . . . . المحاربة مع الغوري].

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): سنة ٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ): من المزي.

معجمه وابن خطيب الناصرية وكان لقيه سنة ١٥ وآخرون وقال المقريـزي في عقوده: توفي بعد سنة ٨١٥.

٧٧ ـ أحمد بن عبدالقادر شهاب الدين بن القاضي محيي الدين النبراوي المصري الشاب الفاضل.

توفي يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول سنة ٩٢٥ قاله في الشذرات.

٧٨ ـ أحمد بن عبدالكريم بن أبي بكر بن الحسن البعلي شهاب الدين الصوفي.

قال في الدرر: ولد ببعلبك سنة (...) وسمع من زينب بنت عمر بن كندي صحيح مسلم بإجازتها من المؤيد [وسمع من التاج عبدالخالق مسألة العلو لابن قدامة بسهاعه منه وكتاب الرقة والبكاء](١) وسمع من أول تفسير البغوي إلى أول سورة النساء ومن أبي الحسين اليونيني المنتقى الكبير في ذم الكلام ومشيخته/ [٧٥ أ] تخريج ابن أبي الفتح وكتاب الأيمان لابن أبي شيبة وغير ذلك وسمع من جماعة آخرين وأجاز له ابن القواس وأبو الفضل بن عساكر وغيرهما وكان خيراً وحدث ببلده وبدمشق وأكثروا عنه ومات في عاشر رجب سنة ٧٧٧ وأجاز لعبد الله/ بن [٧٧ ب] عمر بن عبدالعزيز. انتهى.

وقال في الشذرات: وارتحلوا إليه واستدعاه التاج السبكي إلى دمشق سنة ٧١ فقرأ عليه الصحيح.

قال ابن حجي كان خيراً حسناً أخرجت له الأجزاء عاش قريباً من [تسعين سنة]<sup>(۲)</sup>.

٧٩ – أحمد بن عبدالكريم بن محمد بن عبادة بن عبد الغني الشهاب ابن النجم ابن الشمس الدمشقي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن عبادة وكان جده حنبلياً وكذلك ولده الشهاب وخالفه ولداه الآخران فتحنف والد صاحب الترجمة وتشفع أخوه الأمين ونشأ هذا حنبلياً وولي قضاء الحنابلة بدمشق كجده وعمه الشهاب وذلك بعد

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): سنة ٩٠ بالأرقام.

صرف البرهان بن مفلح فدام قليلاً. ثم صرف به أيضاً وعرض له ضربان في رجليه فانقطع به مدة وسافر إلى مكة فجاور بها حتى مات في شعبان سنة ١٩٩٨ وكان معه ولده من ابنه الدقاق فزوجه ابنة خاله محمد بن عيسى القارىء.

٠٨ - أحمد بن عبداللطيف بن موسى بن عميرة بالفتح ابن موسى بن صالح الشهاب أبو العباس بن السراج القرشي المخزومي [اليبناوي](١) بضم التحتانية وسكون الموحدة وبعدها نون ثم المكي نزيل صالحية دمشق الآي أبوه وهو ابن أخى الشهاب أحمد بن موسى المذكور في المكيين للفاسى وأنه توفي سنة ٧٩٠.

[۸۷ ب] [۸ه أ]

قاله في الضوء/، وقال ولد/ المترجم ليلة الجمعة عشرين ربيع الأول سنة مده بمكة ونشأ بها فحفظ [أربعين] النووي والشاطبية ومختصر الخرقي والعمدة في الفقه أيضاً للشيخ موفق الدين والمنهاج الأصلي وألفية ابن مالك وعرضها على جماعة من أهل مكة والقادمين إليها وسمع على الزين المراغي وطائفة وأجاز له غير واحد وارتحل إلى دمشق بعد الثلاثين فقطنها مع تردده في بعض السنين إلى مكة وطلب بنفسه وسمع بالقاهرة ودمشق وحلب وغيرهما ورافق ابن فهد وابن زريق والخيضري وغيرهم وقرأ وكتب الطباق وتميز ولازم الأستاذ أبا شعر وتفقه به وأثنى عليه البرهان الحلبي ووصفه [بالشيخ] الفاضل المحدث وأنه سريع القراءة صحيحها وأنه قرأ عليه المحدث الفاضل وسنن ابن ماجه ومشيخة الفخر بن البخاري وغير ذلك وكذلك أثنى عليه ابن ناصر الدين وشيخنا وهو ممن أخذ عنها أيضاً وقرأ على ابن الطحان سيرة ابن هشام ووصفه المرداوي بالمحدث المتقن وقال غيره أنه نظم الشعر وحدث بشيء من شعره قال ابن فهد: وكان ديناً خيراً ساكناً غيره أنه نظم الشعر وحدث بشيء من شعره قال ابن فهد: وكان ديناً خيراً ساكناً منجمعاً مات في أوائل رمضان سنة ٨٤١ ودفن بالروضة بسفح قاسيون.

٨١ ــ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن زعرور بالفتح بن عبدالله بن مجلي المرداوي المقدسي الصالحي.

[٧٩] قال في الضوء: ويعرف/ بابن عبدالله وربما لقب بزعرور ويقال أنه لقب

<sup>(</sup>١) في (أ): البسناوي. (٢) في (ب): أربعي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الشيخ.

جده أحمد ولد سنة ٧٦٥ وسمع على أبي الهول الجزري النصف الثاني من عوالي أبي نعيم تخريج الضياء وحدث سمع منه ابن فهد وغيره وكان حياً سنة ٨٤٢.

٨٢ \_ أحمد بن عبدالله/ بن أحمد بن عبدالرحمن بن نجم الدين الصالحي أبو [٩٥ أ] العباس شهاب الدين المعروف بابن الناصح الإمام العلامة.

ولد سنة ٧٠٧ وسمع من القاضي تقي الدين سليان وأبي بكر بن عبد الدائم وست الوزراء بنت منجا. قال الشهاب بن حجي حدث وسمع معنا وكان يباشر في أوقاف الحنابلة وهو رجل جيد وبه صمم كأبيه [و](١) توفي يوم الأربعاء ثالث محرم سنة ٧٨٣ ودفن بالسفح. قاله في الشذرات.

### ٨٣ \_ أحمد بن عبدالله بن أحمد العسكري الصالحي.

قال ابن طولون: هو الشيخ الإمام العالم الأوحدالمحقق المتقن [المفيد المتفن] (۱) البحر العلامة شهاب الدين أبو العباس حفظ القرآن ثم تصدر لأقرائه بمدرسة الشيخ أبي عمر وسمع على الشهاب بن زيد والنظام ابن مفلح وأكثر من القراءة على شيخنا أبي عبدالله بن [أبي] (۱) عمرو من ذلك مسند الإمام أحمد وأجاز له أبو العباس بن الشريفة وأبو عبدالله بن جوارش أبو الحسن الدويليبي ومحمد بن الصفي وأبو العباس الاصطنبولي وغيرهم واشتغل على التقي بن قندس/ ثم على [۸۰ب] القاضي علاء الدين المرداوي صاحب التنقيح وغيره وبرع ودرس وأفتى وصار إليه المرجع في عصره في مذهب الحنابلة وعنده خير وديانة وسكون وكان بينه وبين شيخنا عبدالنبي تباغض بسبب ما نقله ناظر المدرسة المذكورة سودون عنه لشيخنا عبدالنبي من مسألة إثبات الحرف القديم ونحوها من مسائل الاعتقاد والظاهر أنه على مطالعة [الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم] للموفق بن قدامة ويقرأ لنا على مطالعة [الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم] للموفق بن قدامة ويقرأ لنا كلام الحافظ ابن حجر/ في شرحه لكتاب التوحيد من آخر شرحه للصحيح وكان [٦٠] كلام الحافظ ابن حجر/ في شرحه لكتاب التوحيد من آخر شرحه للصحيح وكان [٦٠]

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

عليه القرآن ثم سمعت عليه غالب الصحيحين وأشياء كثيرة ولازمته سنين عديدة وخصوصاً في سماع التفسير المذكور واستفدت منه في علم الميقات عدة فوائد.

وكتب مني أشياء فيه منها الأعلام بشدة [الملام](۱) لشيخنا الشمس أبي الفتح ونقل لي في بعض المجالس ما قاله الشمس بن مفلح في كتابه الفروع وأفضل الشام.... الخ، فأنشدته قول مهذب الدين ابن [سعد](۱) الموصلي:

[قلت: قد أكمله المذكور كما سيأتي في ترجمته وهو الموسوم بالتوضيح](٤).

٨٤ - أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الحلبي الأصل البعلي الدمشقي.

قال العلامة السيد محمد خليل [بن علي]<sup>(٥)</sup> بن محمد المرادي ثم الدمشقي مفتي الحنفية بها [و]<sup>(٢)</sup> في كتابه [سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر] ما نصه. هو الشيخ الإمام الزاهد الورع الفقيه كان عالماً فاضلاً عاملاً بعلمه ناسكاً خاشعاً متواضعاً بقية العلماء العاملين فرضياً أصولياً عابداً لم يكن على طريقته أحد خاشعاً متواضعاً بقية العلماء العاملين فرضياً أصولياً عابداً لم يكن على طريقته أحد [11 أ] ممن أدركناه مع الفضل/ الذي لا ينكر ولد في [شامن] (١١٠٠ وغيره منهم أبو المواهب واشتغل بطلب العلم فقرأ على جماعة وأخذ عنهم الحديث وغيره منهم أبو المواهب والشيخ عبدالقادر التغلبي وانتفع به ولازمه ومنهم [الشيخ] (٨) أحمد [المغربي] (١٩)

 (۱) في (۲): أسعد.

 (۱) في (۱): أسعد.

 (۳) في (۱): لكن.

 (۵) سقط من (۱).

 (۷) سقط من (۱).

(٩) في (أ): الغرى.

والأستاذ عبدالغني النابلسي ومحمد المواهبي الدمشقي والشيخ مصطفى بن سوار شيخ المحيا والشيخ محمد [الكاملي] (۱) [العجلوني] (۱) [وولده عبدالسلام والشيخ محمد العجلوني] (۱) نزيل دمشق والملا [إلياس] (۱) الكروي نزيل دمشق أيضا والشيخ عواد الحنبلي / الدمشقي وأخذ طريقة الخلوتية عن الأستاذ الشيخ محمد بن [۸۲ ب] عيسى الكناني الصالحي الحنبلي والشيخ محمد [عقيلة] (۱) المكي والشيخ عبدالله الخليلي نزيل طرابلس وتنبل وتفوق وحاز فضلًا سيها بالفقه والفرائض ودرس بالجامع الأموي وأفاد وانتفع الناس به سلفاً وخلفاً وله من المؤلفات [منية الرائض شرح عمدة كل فارض] و [الروض الندي شرح كافي المبتدي] و [الذخر الحرير شرح محمدة كل فارض] و [الروض الندي شرح كافي المبتدي] و [الذخر الحرير والفقه وكان يأكل من كسب يمينه في [حياكة] (۱) الإلاجة وفي آخر عمره ترك لعجزه وحج ودرس بالمدينة المنورة ولازمه جماعة من أهلها وتولى إفتاء الحنابلة بعد موت الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ۸۸ وكانت وفاته [في ليلة السبت ١٦ محرم سنة الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ۸۸ وكانت وفاته [في ليلة السبت ١٦ محرم سنة المها وتوني بقبرة باب الصغير وسيأتي ذكر أخيه عبدالرحمن نزيل حلب.

قلت: ذكره أيضاً العلامة الكهال [محمد الغربي] (١) في كتابه [الورود الأنسي] في مناقب الشيخ عبدالغني النابلسي] وفي كتابه [النعت الأكمل في تراجم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل] وفي كتابه [معجم الشيوخ] المسمى [بإتحاف ذوي/الرسوخ] [٦٢ أ] وأثنى عليه ثناءً بليغاً وقال: تلميذه شيخ شيوخنا الشيخ إبراهيم بن جديد [و] (١) كان كثير الخشية سريع الدمعة عليه أنوار ينتفع الشخص برؤيته قبل أن يسمع كان كثير الخشية الشيخ سليم العطار/ الدمشقي عن [جد أبيه] (١٠) الشيخ [٨٣] كلامه وأخبرني العلامة الشيخ سليم العطار/ الدمشقي عن [جد أبيه] (١٠) الشيخ المهار العطار/ الدمشقي عن [جد أبيه] (١٠) الشيخ المهار الدمشقي عن المعلمة الشيخ الله المعلمة الشيخ المعلمة المع

<sup>(</sup>١) في (أ): الكامل. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): اليامي.

 <sup>(</sup>٥) في (أ): عقيل.

<sup>(</sup>٧) في (أ): [في المحرم ١٦ ليلة السبت سنة ١١٨٩].

<sup>(</sup>A) في (أ) محمد الغزى. (٩) سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): جده.

أحمد بن عبيد العطار وكان هو والحافظ الكبير محمد [الكريري](١) من أخص تلامذته [قال](١): كان لا [يقطع](١) الدرس ولا يؤم العيد ولا يتسامح لنا في قطعه ذلك اليوم ولا غيره وكان ساكناً في خلوة بالسمياطية صابراً على الفقر غير ملتفت إلى الدنيا وأهلها ولم يتزوج ولم [يتيسر](١) وله ذكر عال وصيت شائع إلى الآن عند أهل دمشق حرسَهُم الله تعالى.

٨٥ ـ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن محمد بن عمر البابي الحموي المعروف بابن الحنبلي.

سمع على التقي أحمد بن إدريس بن مزين المسلسل وجزء عمر بن [عبدالوهاب] (٥) ومجلس البطاقة وسمع من الشرف البارزي جزء البطاقة ومن أحمد بن علي بن حسن الجزري وغيرهم وحدث سمع منه أبو حامد بن ظهيرة بحاة بعد السبعين. قاله في الدرر.

٨٦ أحمد بن عبدالله بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم بن إسهاعيل بن نصرالله بن أحمد الشهاب بن الجهال بن العبلاء الكناني العسقلاني الأصل القاهري الآتي أبوه وكان يعرف بابن الجندي.

قاله في الضوء، وقال: ولد في أواخر سنة ٨٠٠ أو في التي [بعدها] (١) بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والتسهيل في الفقه وسمع على والده فأكثر وعلى الشهاب الطريني وابن الكويك وصالحة التركمانية في آخرين وأجاز له/ الزين [٣٦٠] المراغي والجمال بن ظهيرة وطائفة كعائشة/ ابنة عبدالهادي وحج وسافر إلى دمياط وزار القدس والخليل وارتزق [مدة] (١) بالسمر في الكتب وتقدم بين أهلها ثم تركها بعد [ولاية] (١) ابن عمه العز قضاء الحنابلة وجلس مع الحنابلة [بباب] (١) الصالحية

في (أ): الكزبري.
 في (أ): يقطع.
 في (أ): ينقطع.

<sup>(</sup>V) سقط من (ب). (A) في (ب): ولايته.

<sup>(</sup>٩) في (ب): بيك.

متكسباً بالشهادة مع جهات باسمه كالتصوف بالأشرفية وحدث باليسير سمع منه الفضلاء أخذت عنه ومات بعد أن ورث العز وغيره في ليلة الثامن من شوال سنة ٨٨١ وصلى عليه من الغد ودفن [بالقاهرة](١).

١٨٧ أحمد بن عبدالله بن مالك القاضي البليغ الخطيب شهاب الدين أبو العباس بن الشيخ الصالح بدرالدين [أبي] (١) محمد بن الشيخ جمال الدين [أبي] عمد بن [محمد بن] الشيخ جمال الدين أبي أنس خطيب بيت لهيا من ضواحي دمشق المحروسة.

هكذا ذكره الشيخ صلاح الدين الصفدي في كتابه [ألحان السواجع] قال: وكتب إلي يستدعي مني إجازة بقوله: أما بعد حمداً لله المدعو بأحسن أسائه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تملأ ما بين أرضه وسائه. الخ. وهي بليغة. قال: فكتبت له إجازة ونصها الحمد لله إذا دُعي أجاب. الخ. [وختمتها](٥) ببيتين من نظمه وهما:

إجازة قاصر عن كل شيء يسير من الرواية في مفازه/ [٥٨٠] لمن ملك الفضائل واقتناها وحاز مدى العلى سبقاً و[حازه] (١) وأرّخها آخر سنة ٧٥١. انتهى.

وفي الدرر: أحمد بن عبدالله بن مالك بن مكنون العجلوني الأصل الدمشقي شهاب الدين [بن] (٢) فخر الدين خطيب بيت لهيا ولد في خامس رمضان سنة ٥٠٠ وسمع من الحجار الجزء الثاني من حديث أبي اليان عن شعيب وعن الضياء إسهاعيل بن عمر الحموي وكان رئيساً نبيلاً مات في ثاني المحرم سنة ٧٨٠ سمع منه أبو حامد بن ظهيرة بعد السبعين. انتهى.

قلت: وهو أخو شمس الدين محمد الآتي؟

 <sup>(</sup>۱) في (أ): في القاهرة.
 (۳) في (أ): ابن.
 (۵) في (أ): وختمها.
 (۷) سقط من (أ).

[74] ٨٨ \_ أحمد بن عبدالله بن محمد/ الشهاب القلعي المصري نزيل مكة.

قال في الضوء: ويعرف بشيخ المنبر قطن مكة وتردد منها مراراً إلى القاهرة ودمشق وتنزل منها [و]<sup>(۱)</sup> الشيخونية وخالط الناس وحضر بعض الدروس وسمع علي بن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي بالجيزة ولازم الحضور عندي في المجاورة الثانية بمكة بل كان يزعم أن سبب تلقيبه بشيخ المنبر ملازمته لجلوسه أسفل منبر القارىء بين يدي شيخنا وينشد عنه أبياتاً قالها [فيها]<sup>(۱)</sup> مات وقد قارب [السبعين]<sup>(۱)</sup> ظناً يوم الأربعاء ثامن من رمضان سنة ۱۸۸ منا الشيخونية ودفن من الغد/.

٨٩ ـ أحمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي نزيل حماة شهاب الدين.

قال في الشذرات: ولد بمردا وقدم دمشق للفقه فبرع في الفنون وتميز ثم ولي قضاء حماة فباشرها مدة ودرس وأفاد ولازمه علاء الدين بن مغلي [وبه] أن تميز توفي سنة ٧٨٧.

٩٠ ـ أحمد بن عبدالله الشهاب الطوخي ثم القاهري سبط البرهان الصالحي الماضي وقريبه.

قال في الضوء: اشتغل وحفظ المحرر ورافق ابن الجليس وغيره في الحضور على المحب بن نصرالله واختص بالشرف بن البدر البغدادي وقرأ على قريبه البرهان البخاري في سنة ٤٦ ومات سنة ٨٤٩ وكان فيه زهو وإعجاب وربما دعي بالإمام أحمد.

### ٩١ ـ أحمد بن عبدالله الشهاب العجيمي.

قال في الضوء: قال شيخنا في الأنباء: أحد الفضلاء الأذكياء أخذ عن كثير من شيوخنا ومهر في العربية والأصول وقرأ في علوم الحديث ولازم الإقراء

<sup>(</sup>١) في (أ): في.

<sup>(</sup>٣) في (أ): سنة ٧٠. (٤) في (ب): به و.

والاشتغال/ في الفنون ومات سنة ٨٠٩ [بالطاعون](١) [في القاهرة](٢) في رمضان [٦٥ أ] عن ثلاثين سنة.

٩٢ - أحمد بن عبدالله العباسي ثم المصري سبط أبي الحرم القلانسي.

قال في الدرر: كان من أعيان الحنابلة مات في جمادى الأولى سنة ٧٧٤ قال في الأنباء: وهو منسوب إلى [العباسة] (٣) من قرى الشرفية.

٩٣ \_ أحمد بن عبدالله المقدسي الفاضل الكامل.

قرأ وحصل وأتقن/ الخط فكتب كثيراً بخطه الحسن النير المضبوط وعندي [٨٧ ب] مجلد من الفروع بخطه مؤرخ سنة ٨٦٩.

٩٤ \_ أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي [بن عبدالهادي]<sup>(٤)</sup> بن يوسف بن محمد بن قدامة.

قال في الدرر: ويلقب عهاد الدين هو وأبوه وجده وهو والد الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالهادي وتوفي الحافظ قبل والده بثهان سنين ولد المذكور سنة ٦٧١ وسمع من الشمس بن أبي عمر وابن شيبان والفخر علي وزينب بنت مكي وحدث عنه ولده وابن رافع والحسيني وآخرين وكان زاهداً عاقلاً مقرءاً قاله الحسيني توفي سنة ٧٥٧.

٥٥ \_ أحمد بن عثمان بن جامع قاضي البحرين ثم بلد سيدنا الزبير.

قرأ على أبيه وغيره وأظنه أدرك شيخ أبيه الشيخ محمد بن فيروز لما نزل البصرة وحضر دروسه وتولى قضاء البحرين بعد أبيه فباشرها مدة طويلة بالعفة والديانة والصيانة فوقعت بين أمرائها فتن فرحل عنها إلى بلده الزبير وتولى قضاءها إلى أن مات سنة ١٢٨٥ وتولى القضاء بعده أكبر أولاده وأسدهم الشيخ محمد فلم يتم سنته وتوفاه الله تعالى وكان المذكور قد حج سنة ١٢٥٧/ فاجتمعت به في مكة

<sup>(</sup>١) في (أ): [في الطاعون].

<sup>(</sup>٢) في (أ): بالقاهرة وقد ذكرت في آخر السطر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): العباس. (٤) سقط من (أ).

المشرفة وسألته واستفدت منه وأجازني ومعه ولداه الشيخ محمد هذا وعبدالله وكان [٨٨ ب] رجلًا صالحاً ساكناً وقوراً وأظنه قارب التسعين/.

٩٦ \_ أحمد بن عثمان بن يوسف الخربتاوي البعلي.

قال في الأنباء: ولد سنة ٧٧١ واشتغل على ابن اليونانية والعماد بن يعقوب وسمع عليها وولي قضاء بعلبك ثم قدم دمشق وكان فاضلاً في الفقه وغيره وعنده سكون وانجماع وعفة مات [مطعوناً](١) في جمادي الأولى سنة ٨٢٦.

٩٧ \_ أحمد بن عطية بن عبدالحي القيوم بن أبي بكر بن ظهيرة المكي بن أخي قاضي جده.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٧٩ بمكة وعرض على بها [قبيل](٢) بلوغه سننة **٩٣ محافيظه وهي [أربعون](٣) النووي و[الشاطبيتان](١) [في القراءات والرسم](٥)** ومختصر الخرقى والألفية في أفراد أحمد عن الثلاثة للعز محمد بن على بن عبدالرحمن ومختصر البرهان بن مفلح في أصول الفقه وألفية ابن مالك والأجرومية وتلخيص المفتاح وسمع في البخاري وهو ذكي قوي الجنان والحافظة حل كتابه الفقهي على العلاء بن البهاء البغدادي في مجاورته ويحضر عنه قاضي مكة والرعى الجنبليين ويرجى له البراعة إن لزم الاشتغال وقد أجزت له. انتهى.

قال الشيخ جارالله ابن فهد: أقول وبعد المؤلف استنابه قاضي مكة [الشافعي الجمالي](٢) أبو السعود بن ظهيرة فيما يتعلق بمذهبه حين خلت مكة من قاض حنبلي ولم يقبل ذلك ممن وليها بعده وأقبل على التصوف وسافر لأجله إلى مشائخ اليمن فأخذ عن الشيخ إسماعيل المشرع وأخيه الشيخ الجنيد وحصل له جذب ثم أفاق [٨٩] فتقشف في لباسه/ ولزم مشائخ الأذكار مع جده وسكون وقرأ كتب القوم على

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): (قوله مطعوناً بمرض الطاعون).

<sup>(</sup>٢) في (أ): قبل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أربعي.

في هامش (ب): ما نصه [صوابه أربعون النووي والشاطبيتان].

<sup>(</sup>٤) في (ب): الشاطبيتين. (٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): الجمالي الشافعي.

الشيخ عبدالله/ باكثير وعدة واستمر على حالته حتى مات سنة (...) وخلف [٦٧] ولده عبدالله تولى قضاء الحنابلة بعد عمه أبي حامد بثلاث سنين من الروم سنة ٩٤٢.

٩٨ ـ أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالرحيم بن أبي بكر بن محمد بن [المجن] (١) بن يوسف الشريف الحسني الصوفي القادري المرغياني نسبة لقرية من غربيات حلب شيخ الفقراء بتلك الناحية ويعرف بابن المجن عمن أثبته البقاعي وأنه ولد سنة ٧٦٠. قاله في الضوء.

٩٩ \_ أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن وجيه الشهاب أبو حامد بن النور أبي الحسن بن الشهاب بن القطب أبي البركات الشيشيني الأصل القاهري الميداني.

قال في الضوء: ولد بعد عصر يوم الخميس خامس عشر شوال سنة ١٨٤ بيدان القمح خارج باب القنطرة ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن والمحرر والطوفي وألفية النحو وتلخيص المفتاح وغالباً المحرر لابن عبدالهادي وعرض على جماعة منهم [من] (٢) الشافعية العَلَم البلقيني والمناوي والبوتنجي والمحلى والعبادي و[الشيشني] (٣) [وعرض على جماعة منهم من الشافعية] (٤) ويحيى الدمياطي والزين خالد المنوفي والكهال إمام الكاملية والتقي الحصيني والفخر المقسي والزين زكريا ومن الحنفية [ابن الدير] (٥) والأقصرائي وابن أخته المحب والشمني. / ومن [٩٠] المالكية السنباطي ومن الحنابلة العز الكناني والنور بن الرزاز وأجازوه كلهم وكان أول عرضه سنة ٥٥ ولما ترعرع أقبل على الاشتغال فأخذ الفقه عن والده واليسير عن العز والعلاء المرداوي والتقي الجراعي حين قدومها القاهرة. والأصلين والمعاني والبيان والمنطق عن التقي الحصني بحيث كان جل انتفاعه به والعربية / عن [٦٨] الشمس وأصول الدين [أيضاً] (١) عن الكافيجي في آخرين وكذا لازم الشمس وأصول الدين [أيضاً] (١) عن الكافيجي في آخرين وكذا لازم الشمس وأصول الدين [أيضاً]

<sup>(</sup>١) في (أ): المحب. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الشنيشي. (١)

<sup>(</sup>٥) في (أ): ابن الديري . (٦) سقط من (أ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ): الشرواني.

على ختم الدلائل للبيهقي مع تصنيفي في ترجمة مؤلفها وكتب من تصانيفي أشياء وقابل بعضها معي وكان يراجعني في كثير من ألفاظ المتون ونحوها بل أخبر أنه سمع في صغره مع والده على شيخنا في الإملاء وغيره وكذا بمكة حين كان مجاوراً معه سنة ٥١ على أبي الفتح المراغى والشهاب الزفتاوي وحج مع الرحبية سنة ٧١ وجود في القرآن على الفقيه عمر النجار وبرع في القصائل وناب في القضاء عن العز ثم عن البدر لكن يسيراً واستقر بعد العز في تدريس الأشرفية برسباي بكلفة لمساعدة وكذا أعاد في درس الصالح ودرّس وأفتى وتعانى القراءة على العامة في التفسير والحديث وراج بينهم بذلك وهو قوي الحافظة مع ديانة وخير ما أعلم له صبوة ولكن لا تدبير له بحيث أنه هو المحرك بفتياه لابن الشحنة في كائنة سنقر مما [٩١] كان السبب/ في عزله وأسوأ من ذلك أنه عمل مؤلفاً حين تحدث الملك بحياته شهرين من الأماكن سنة ٩٤ [يستعين](١) بذلك في الإتفاق على المتجردين لدفع العدو مؤيداً له فقبحه العامة في ذلك وأطلقوا ألسنتهم فيه نظماً ونثراً وكادوا قتله وإحراق بيته حتى أنه اختفى ولم يجد له مغيثاً ولا ملجأ ونقص بذلك نقصاً فاحشاً و [صار](٢) أمر تقبيحه [فيه](٣) إلى الأفاق ولم يلبث أن مات شخص مغربي بعدن كان له معه زيادة على ألفي دينار بعضها أو كلها لتركة بني الشيخ الجوهري فإنه أحد الأوصياء وكاد أن يموت من كلا الأمرين ثم ورد عليه العلم بأنه قبل موته أقر [79] ثم ضبط وحفظ مما أطمأن به في الجملة وسافر لمكة/ في البحر بعياله أثناء سنة ٨٧ فأقام بها وعقد الميعاد فلم تكن له تلك القابلية بمصر واستمر حتى حج ورجع مع الركب على أنه قد دخل في عدة وصايا وكاد أمره في أيام الإمشاطى أن يتم في القضاء حين صرف البدر وكذا قيل أنه [حدث](١) له في قضاء مكة بعد السيد المحيوي الفاسي ولم يتهيأ له ذلك. انتهت عبارة الضوء.

ولا يخفى ما فيها من الغض وقصد التنقيص وكان والله أعلم بينه وبين المؤرخ شيء في الأنفس وإلا فليس فيها ذكره نقص البتة والفتوى المذكورة لا تخالف الشرع.

<sup>(</sup>١) في (أ): ليستعين. (٢) في (أ): سار.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). تحدث.

قال الشيخ جار الله: أقول واستمر على ذلك ثلاث سنين حتى مات القاضي بدر الدين/ السعدي بمصر في ذي القعدة سنة ٢٠٩عام وفاة المؤلف السخاوي [٩٢] فطلبه محمد بن قايتباي لقضائها فعادلها في السنة التي بعدها وولي قضائها مدة سبع عشر سنة لم يعزل فيها إلا نحو الشهرين بالقاضي بهاء الدين بن قدامة وصار عين الحنابلة وإليه مرجعهم.

مات شهيداً بالطعن يوم الأربعاء سابع صفر سنة ٩١٩ وصلي عليه بالأزهر ودفن بالصحراء وقد ذكره مطولاً شيخنا مؤرخ القدس القاضي محب الدين العليمي في تاريخه. انتهى.

قلت: وأظنه شارح المحرر بالشرح المبسوط الغريب الفوائد المسمى بالمقرر. ١٠٠ ـ أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن سليان بن حمزة العمري المقدسي ثم الصالحي شهاب الدين بن فخر الدين بن نجم الدين بن عز الدين.

خطيب الجامع المظفري توفي سنة ٨١٤. قاله في الأنباء.

١٠١ ـ أحمد بن علي بن سالم الدمشقي الخلوتي المعروف بابن سالم العمري.

قال المحبي: كان خليفة الشيخ أيوب [والشيخ أيوب](١) أخذ طريقة الخلوتية [عن](٢) [العالي](٣) وكان ابن سالم من خيار عباد الله/ الصالحين وكان قرأ [٧٠] الفقه والعربية وغيرهما وله مشاركة جيدة وأخذ التصوف عن شيخه المذكور وألف فيه تأليفاً نافعاً سهاه [منهل الوراد في الحث على قراءة الأوراد] وآخر سهاه [تحفة الملوك لمن أراد تجريد السلوك] وله رسالة في الحب وقفت عليها ورأيته قد ذكر في آخرها مبدأ أمره وما انساق إليه حاله وبعد/ وفاة شيخه المذكور وصار خليفة من [٩٣] بعده وبايعه خلق كثير واشتهر أمره وبالجملة فإنه كان من خيار الناس إلى أن قال: وكان وفاته سنة ١٠٨٦ ودفن بمقبرة باب الفراديس رحمه الله تعالى. انتهى.

أقول: تصنيفه المذكور يسمى بالاسمين فهما اسمان لمسمى واحد كما ذكره في خطبته لا كما ذكره المحبي أنهما اثنان وهذا الكتاب مما منّ الله به عليّ وهو كتاب نفيس فيه فوائد لطيفة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): على.

<sup>(</sup>٣) في (أ): على العسالي.

١٠٢ \_ أحمد بن علي بن عبدالحميد شهاب الدين بن القاضي علاء الدين بن البهاء البغدادي ثم الدمشقى الصالحي الإمام العلامة.

ولد ليلة الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة ٧٠٠ وأخذ العلم عن أبيه وغيره وانتهت إليه رئاسة مذهبه وقصد بالفتاوي وانتفع الناس به فيها وفي [الأشغال](١) وتعاطى الشهادة على وجه إتقان لم يسبق إليه وفوض إليه نيابة القضاء في الدولة العثمانية زين العابدين ثم ترك ذلك وأقبل على العلم والعبادة ومن تلامذته البدر الغزي وللبدر عليه مشيخة أيضاً هو الذي أشار عليه بالكتابة على الفتوى بمحضر من والده الشيخ رضي الدين وكان يمنعه [أول](١) من الكتابة في حياة شيوخه فاستأذنه صاحب الترجمة فأذن له فيها وتوفي بكرة النهار يوم الجمعة حادي عشر رجب سنة ٧٧ / ودفن بتربة باب الفراديس. قاله في الشذرات/.

[۱۷۱] [۹٤]

١٠٣ ـ أحمد بن علي بن عبدالله بن علي بن حاتم بن محمد بن عمر بن يوسف الشهاب بن العلاء البعلي الطرأبلسي ويعرف بابن الحبال.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٤٩ وتفقه واشتغل قدياً وسمع الحديث من عمه الجهال يوسف وكان من القائمين في إزالة دولة الظاهر برقوق بحيث أخذ معهم وضرب ثم اشتهر بعد اللنك بطرابلس وعظم شأنه وناب في قضائها ثم اشتغل وصار أمر البلد إليه وأكثر من القيام مع الطلبة والرد عنهم والتعصب لعقيدة الحنابلة والإنصاف لأهل العلم وكان أهل طرابلس يعتقدون فيه أقصى رتب الكهال بحيث نقل ابن قاضي شهبة عن الشاب النائب أنهم لو علموا جواز بعث الله لنبي في هذا الزمان لكان هو واستمر إلى أن نوبه [ابن الكوكز] (٣) في أول دولة الظاهر وبعناية [الداودار] (٤) لكبير برسباي قبل سلطنته بقليل لكونه كان يعرفه من طرابلس حتى استقر في قضاء الشام فدخلها في جمادى [الآخرة] (٥) سنة ٢٤ وشرط أن لا يلزم بالركوب مع القضاة الدار السعادة فاستمر إلى أن صرف في شعبان سنة ٣٦ بسبب مااعتراه من ضعف البصر والارتعاش وثقل السمع مع كونه كثير العبادة ويلازم الجماعة .

في (أ): الاشتغال.
 في (أ): أولًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أكلتكم. (٤) في (أ): الدودار.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الآخر.

قال التقي ابن قاضي شهبة: وبعد عزله حمل إلى طرابلس فهات بعد وصوله بيوم في شهر ربيع الأول سنة ٨٣٣ عن أربع وثهانين سنة وذكره شيخنا في أنبائه ومعجمه وقال/ أجاز لنا غير مرة وفي عصره أحمد بن الحبال وسيأتي أيضاً.

١٠٤ ـ أحمد بن على بن محمد بن محمد بن محمود بن عبادة بالفتح الشهاب الأنصاري الحلبي ثم الدمشقى الصالحي المؤذن.

قال في الضوء: ويعرف بابن الشحام بمعجمة ثم مهملة مثقلة ولد يـوم الجمعة قبيل الصلاة خامس عشري المحرم سنة ٧٨١ بـدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن/ على أبيه والفخر العجلوني وغيرهما والعمدة في الفقه للموفق ابن قدامة [٧٢] وحضر في الفقه على العلاء بن اللحام بل حضر مواعيد الزين بن رجب والجهال الفرخاوي وسمع الحديث على الكهالين ابن النحاس وابن عبدالحق والحسن بن محمد بن أبي الفتح البعلي وأبي حفص البالسي وآخرين وحدث ببلده وببيت المقدس وغيرهما سمع منه الفضلاء وحملت عنه بالصالحية وحج مرتين وزار بيت المقدس ومات هناك في إحدى الجهادين سنة ٨٦٤ ودفن بمقبرة الزاهرة. انتهى.

قال في الشذرات: توفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الأولى وهو مؤذن الجامع الأموي.

0.0 الأصل الحموي.

قال في الضوء: [ودركو]<sup>(۱)</sup> بفتح الدال قرية من قرى حماة ويعرف كأبيه وجده بالخطيب لكون جده كان خطيب دركوا. كان مولد أبيه بها ونشأ/ بها ثم [٩٦ ب تحول منها إلى حماة فولد له الشهاب هذا في سنة ٨٦١ فحفظ القرآن وجوده على عبدالرحمن الكازواني نسبة لكازو قرية من قرى حماة وعليه قرأ البخاري بل تلا عليه إفراداً وجمعاً للسبع وأجاز له، وكذا تلا معظم البقرة للسبع بالقاهرة على الأزرق أحد رواة ورش والأصبهاني [و]<sup>(٣)</sup> أحد رواة قالون وعلى النزين جعفر

<sup>(</sup>١) في (أ): [ابن محمد الداركوني]. (٢) في (ب): ودركوا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

السنهوري وقرأ في المحرر على قاضي طرابلس العلاء بن باديس الحموي قبل انتقاله لطرابلس، وكذا قرأ عليه وعلى الشمس بن قريجان في العربية وعليهما معاً في البخاري وقرأ فيه أيضاً على الشمس بن الحمصي [الغزي](١) بها وحج بيت المقدس والخليل وقدم القاهرة مراراً وقرأ بها البخاري على الديمي ثم اجتمع بي في أواخر رجب سنة ٨٩٥ فسمع مني المسلسل وقِرأ عليّ قطعة من أول البخاري وآخره وكذا [٧٣] من أول كل الكتب/ الستة وسمع [من](١) مسند إمامه أحمد بن حنبل وإمامنا الشافعي وغير ذلك وقرأ على الخيضري وغيره وخطب بالجامع الكبير ببلده نيابة وقرأ فيه على العامة وتكسب بالتجارة على وجه جميل.

١٠٦ \_ أحمد بن على الشهير بابن السجان البعلي مفتي الحنابلة ببعلبك.

قال في سلك الدرر: هو الشيخ العالم الفقيه الفرضي النحوي الكامل الصالحي العالم العلامة الواصل الإمام المقرىء الناسك الناصح للدين قدم دمشق [٩٧ ب] وقطن بها مجاوراً في المدرسة العمرية/ بالصالحية وقرأ على العلامة الشيخ مجمد بن بلبان الفقه والفرائض والحساب والعربية وتفوق بالفقه ومما وقع له بدمشق أن ولده الشيخ محمد تشاجر مع رجل ميازري شريف من أهالي دمشق وتشاتما ثم بعد ذلك وفق بينها بعض الناس وأصلح بينها في محكمة الصالحية عندنائب الحكم وهو الشيخ عبدالوهاب العكري وكتب بذلك حجة فبعد مضي أيام خرج ذلك الميازري بالأعلام والمزاهر إلى طرابلس الشام مشتكياً ولد المترجم إلى كافلها أصلان باشا فأمر حالًا بطلب سبعهائة قرش من الشيخ محمد وأتعبهم في استخراجها وتعب لذلك الشيخ المترجم جداً ثم جاء إلى دمشق وأخبر بعض أعيانها فانتصر له جماعة، منهم جدي الكبير قطب العارفين الشيخ مراد الأوزبكي نزيل دمشق والمولى أسعد بن أحمد الصديقي وأرسلوا كتباً إلى الوزير يترجون إرجاع ما أخذ من الشيخ ففعل وردّ ما أخذ وأكرم الشيخ غاية الإكرام وكانت وفاته يوم الخميس ختام جمادى الآخرة سنة ١١١٤ ودفن ببعلبك عند الولي الشيخ عبدالله اليونيني.

[٧٤] ١٠٧ \_ أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد/ بن

(٢) في (أ): منه. (١) في (أ): الغربي. عبدالهادي الشهاب بن الزين [بن] (١) الحافظ الشمس محمد القرشي العمري المقدسي الصالحي نزيل الشبيلية.

قال في الضوء: ويعرف/ بابن زين الدين ولد سنة ٧٩٣ وأحضر على أبي [٩٨] الهول الجزري ودنيا وفاطمة وعائشة بنات ابن عبدالهادي وسمع على أبيه ومحمد بن الرشيد عبدالرحمن بن أبي عمر والشهاب أحمد بن أبي بكر بن العنز ومحمد بن محمد بن عمر بن عوض وجماعة وزعم ابن أبي عدينة أنه سمع ابن أميلة وطبقته وهو كذب بحت وحدث، سمع منه الأئمة، لقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه أشياء وكان خيراً من بيت حديث وجلالة ومات يوم الخميس رابع شوال سنة محمد بن عرب مديث وجلالة ومات يوم الخميس رابع شوال سنة

### ١٠٨ ـ أحمد بن عيسى بن عبدالله النابلسي السيلي.

قال ابن طولون: هو الشيخ المتفنن المفيد الرحلة الصالح الزاهد الورع شهاب الدين أبو العباس المعروف بالذويب تصغير ذيب بغير همز وكان يقول: لا تهمز الذيب يأكلك اشتغل قديماً على التقي بن قندس وعني بتجويد القرآن فأخذه أخيراً عن الشيخ محمد العجمي، قدم دمشق فمهر فيه وصار له خبرة بمخارج الحروف وصفاتها وقرأ بعدة روايات من السبعة [و](۱) على جماعة من المقادسة وتردد إلى الصالحية مراراً وقرأ بمدرسة الشيخ أبي عمر وكانت جماعته الحنابلة تعظمه كثيراً اجتمعت به قبل أن أنزل اسمه على شخصه عند شيخنا ناصر الدين بن زريق في خلوته بمدرسة جده المذكور وكنت جئته تم لأقرأ عليه في سنن ابن ماجه فلما [أن](۱) جلست رأيتها يتذاكران في غارج الحروف/ ثم انجر الكلام إلى معرفة غرج الضاد [٩٩] ففهم شيخنا من كلام الذويب أن ما ثم من يخرج الضاد صحيحاً إلا هوومن اتبع طريقته فنقل له شيخنا ما قاله العلامة فخر/ الدين الرازي ما يخرج الضاد صحيحاً [٥٧] إلا الرسول هي ولكن يجب على التالي أن يجتهد ما استطاع من غرجها لأنها حرف فصاحة، والمكاويون يعانون غرجها. انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

فسألتها: هل بين مخرج الحرف ومقطعه فرق أم هما مترادفان؟ فأجابا بأن الظاهر عدم الفرق بينهما فقلت: بل بينهما فرق؛ إذ المخرج محل خروج الحروف، والمقطع حرف مع حركة أو حرفان ثانيهما ساكن على ما صرح به ابن سينا في الموسيقي والفارابي في كتاب [الألفاظ](١) لكن قد يطلق ذا على ذاك مجازاً من إطلاق الحال على المحل، فقال لى شيخنا: كيف تلفظ بالضادين من الضالين؟ فقلت له: أما الأولى فأض وأما الثانية فضَّه؛ لأنك إذا سئلت عن التلفظ بحرف من كلمة وكان ساكناً حكيته بهمزة الوصل وإن كان متحركاً حكيته بهاء السكت كذا أفاده أبو الخيرابن الجزري وغيره ثم قال لي الذويب: كم معنا في الحروف حرف له مخرجان؟ فقلت له: ثلاثة أحرف: الواو والياء إذا كان قبلها حركة من جنسها بأن كان ما قبل الواو ضمة وما قبل الياء كسرة يخرجان من الجوفّ على الصحيح ويقال [١٠٠] لهما حّ/ مد ولين كيدعو ويرمي، وإذا كان ما قبلهما حركة من غير جنسهما بأن كان ما قبلهما فتحة فتخرج الواو من الشفتين والياء من وسط اللسان ويقال لهما حّ حرفا لين فقط كخوف وقريش، والثالث النون إن كانت متحركة تخرج من طرف اللسان ومحاذية من اللثة وإن كانت ساكنة فمن الخيشوم [كنسفعن](١) فاستحسنا ذلك مني ثم قال لى شيخنا: اقرأ في كتابك. فشرعت في القراءة في كتاب السنن المذكور [٧٦] وافتتحت بكتاب الصلاة إلى أن انتهى المجلس وهو جالس/ يسمع فقال لي نعم ما تقرأ لكن [في] (٣) نطقك بالثاء المثلثة والتاء المثناة فوق بعض لكنة، فأنشدته قول الشمس بن الجزري:

ويرزعم جهاً أنه شيخ إقراءِ فقلتُ له مَوْلاي أُخبر بالتاءِ

وشخص من القراءِ أضحى مُنازعي ينازعني في الثاءِ وصفاً ومَخْرَجا وقول بعضهم:

مِنْ أمورٍ لك شتّى صيّف القلبُ وشتّى كمْ ليالٍ مَعْ غزالٍ يا محبّ الدينِ بتّا فقام من المجلس مغضباً ثم لاطفته بعد ذلك ثم حليت عليه [الواضحة في

<sup>(</sup>١) في (أ): الألفاظي. (٢) في (أ): كتضعن.

**<sup>(</sup>٣)** سقط من **(ب)**.

تجويد الفاتحة] ثم قرأت عليه الفاتحة بمضمونها/ ثم أنشدني كثيراً فمن ذلك لنفسه: [١٠١ ب] والضاد مَخْرَجُهُ عَسيرٌ جِدًا مِنْ أُوّل ِ آخْدَى الحَافَتَيْنِ يَبْدَا مَعْ [ما يَلِي](١) [الأضراس](١) مستطيلُ رِخْوُ ومَنْ يَنْ مَنْ عَسَرَهُ وَيَسَرَهُ وَيَسَرَهُ وَيَسَرَهُ وَيَسَرَهُ وَيَسَرَهُ وَيَسَرَهُ

إلى آخرها. توفي يوم الجمعة حادي عشر جمادى الأخرة سنة ٩٠٩ ودفن عقرة الشيخ أبي عمر بالسفح.

# ١٠٩ ـ أحمد بن عيسى بن موسى الكفرسبي ثم الدمشقي.

قال في الضوء: ممَّن أخذ عن ابن قندس وجود القرآن عن ابن عمران وعبدالكريم القدسي وعلى أحمد [الزبيري] (٣) بمكة وعلى غيرهم بالقاهرة بل قرأ العاصم وجاوز في سنة ٨٧٠ ثم قدم مكة سنة ٩٠٠ بحراً [فلقيني] (١) فأخذ عني وهو ممن يتكسب.

### ١١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي الزهر بن عطية أبو العباس شهاب الدين الهكاري.

الشيخ الإمام سمع من ابن البخاري مشيخته وغيرها/ وسمع منه الذهبي [۷۷] وابن رجب وابن العراقي وغيرهم وكان شيخاً صالحاً حسناً من أولاد المشائخ توفي ليلة الجمعة سابع عشر جمادي الأولى سنة ٧٦٠ ودفن بالسفح. قاله في الشذرات/. [١٠٢]

### ١١١ ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن تمام السراج أبو العباس.

الشيخ الصالح حضر في الثانية على ابن القواس معجم ابن جميع وسمع الغسولي وغيره وحدث، سمع منه سعيد [الذهبي]<sup>(٥)</sup> والحسيني وابن أيدغدي وجماعة وكان رجلًا جيداً توفي سابع ذي الحجة سنة ٧٦٠ ودفن بالسفح. قاله في الشذرات.

وفي الدرر كذلك وأنه ولد سنة ٦٩١.

(١) في (ب): مايل. (٢) في (أ): الأظراس.

(٣) في (أ): الزبيدي . (٤) في (أ): فلقين .

(٥) في (أ): الذهلي.

١١٢ \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي.

قال في الدرر: أحضر على الحجار و [سمع] (١) من غيره ومهر وتكلم على الناس فأجاد وكانت له عناية بالحديث توفي في شهر ربيع الآخر سنة ٧٧٦. انتهى.

وقال في الأنباء كان لوعظه وقع في القلوب وهو أخو المحب عبدالله الذي مات سنة ٧٣٨.

۱۱۳ ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة الشهاب بن العز المقدسي.

قال في الضوء: سمع من العز محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمرو [و] (٢) غيره وناب في الحكم عن أخيه البدر، مات في المحرم سنة ٨٠٨ وله [إحدى وستون سنة] (٣). قاله شيخنا في أنبائه قال: ولي منه إجازة وذكره في معجمه وقال: إنه ولد في سنة ٤١ ومن مروياته المنتقى من أربعي عبدالخالق بن زاهر سمعه على العز المذكور.

١١٤ \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن السيف الشهاب الصالحي.

[١٠٣] قال في الضوء: سمع من علي بن العز عمر وفاطمة بنت العز إبراهيم/ وغيرهما وحدث.

قال شيخنا في معجمه وتاريخه: أجاز لي ومات في جمادى الآخرة سنة ٢٠٨.

110 \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد [بن أحمد] بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر الشهاب أبو العباس بن الناصر أبي عبدالله المقدم الصالحي.

[٧٨] قال في الضوء: ويعرف بابن زريق بتقديم الزاي/ قريب ناصر الدين بن أبي بكر بن عبدالرحمن الآتي وأُمُّه أَمَةُ اللطيف ابنة محمد بن المحب ستأتي أيضاً في

<sup>(</sup>١) في (ب): أسمع. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): سنة ٦١ وأثبتت في الهامش أيضاً إحدى وستون سنة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

النساء، ولد على رأس القرن ومات أبوه وهو طفل فقرأ القرآن والخرقي ومختصر الهداية لابن رزين وزوائد الكافي على الخرقي [و](۱) نظم الصرصري والطوفي ومفردات المذهب نظم ابن عمه القاضي عز الدين وجانباً من الفروع واشتغل في العلوم على الشمس القباقي والشرف بن مفلح وناب في القضاء لابن الحبال وغيره ولازم المسجد للوعظ ونحوه وكان زائد الذكاء وله فضيلة ونظم ونثر وملكة في تنميق الكلام بحيث يبكي ويضحك في آن واحد، وفصاحة وحسن مجالسة وكثرة استحضار لمحافيظه، وغلب اشتغاله بعلمه لا مع الأشياخ ولما ماتت أمه رغب عن وظائفه وانجمع عن الناس وأقبل على العبادة وكثر بكاؤه وندمه ولم يلبث أن مات بعد سنتين وذلك سنة ١٠٤١.

١١٦ ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشهاب [العروفي] (١) الدمشقي الصالحي صهر الباعوني ونقيبه ويعرف [بالعروفي] (٣).

قاله في الضوء، وقال: ولد في جمادى الأولى سنة ١٠٠٨ بالصالحية ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وحضر فيها على التقي بن قندس وسمع على عبدالرحمن بن خليل الحرستاني سابع حديث شيبان وحدث به سمعه منه الطلبة قرأتُه عليه ببرزة من ضواحي الشام وكان قد [تعاطى](1) الشروط وباشر النقابة عند صهره فحمدت سيرته وحج غير مرة وأم بالصالحية ونعم الرجل، مات بعد سنة ١٨٠٠.

۱۱۷ ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن عمر الشهاب أبو العباس الآيكي الحواصري الفارسي الفيروز آبادي نزيل بيت المقدس ثم الرملة.

قال في الضوء: ويعرف بابن العجمي وابن المهندس ويلقب بزَعْلِش بفتح الزاي وسكون المعجمة وكسر اللام وآخره معجمة قال شيخنا: سمع [بالقدس]<sup>(ه)</sup> والشام من جده وأبيه. وأبوه صاحب الفخر أيضاً ومن الميدومي وابن الهبل وابن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): المعروفي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بالمعروفي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): يعاني، وفي (أ): تعاطى وصححت في الهامش إلى تعانى.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بالقدس.

أميلة [في آخرين منهم عبدالله بن سليمان بن خطيب بيت الآبار سمع عليه جزء [۲۹۱] الأنصاري] (۱) وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن فلاح/ قال: إنه سمع عليه الأذكار وطلب بنفسه ومهر في القراءات وحصل الكثير من الأجزاء والكتب وتمهر ثم افتقر وخمل في آخر [عمره] (۲) لقيته بالرملة فذكر لي ما يدل على أنه ولد سنة ٤٤ ومما [۱۰۰ ب] سمعه على الميدومي المسلسل وقد سمعه منه شيخنا وقرأ عليه / غير ذلك ومات في رمضان سنة ٨٠٣.

وقال في الإنباء: سمعت منه بالرملة فوجدته حسن المذاكرة لكنه عانى الكدية واستطابها وصار رزي الملبس والهيئة وحصل كتباً كثيرة تمزقت بعد موته مع كثرتها.

قلت: وسماع الزين الزركشي لصحيح مسلم [على] (٢) البياني بقراءته في [الشيخونية] (٤) وانتهى في رمضان سنة ٧٦٥ وذكره المقريزي في عقوده. انتهى .

وقال العليمي في [الأنس الجليل] رحل وكتب وسمع على الحفاظ وروى عنه جماعة من الأعيان منهم قاضي القضاة سعد الدين الديري الحنفي إلى أن قال: وتوفي بالقدس الشريف سنة ٤٠٨ ودفن بتربة باب القطانين عن يمين الخارج من الخوخة.

### ١١٨ ـ أحمد بن محمد بن أحمد الشهاب المشهدي القاهري الزركشي.

قال في الضوء: ممن اشتغل وفهم وسمع ختم البخاري على أم هانىء الهورينية ومن كان معها وقرأ في الجوق وتكسب بالشهادة ثم كف مع ملازمته بعض وظائفه، وكان حاد الخلق.

١١٩ ـ أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي النابلسي الصالحي شهاب الدين أبو الفضل مفتي الحنابلة بدمشق العلامة الزاهد.

[ولد أول سنة ٥٧٥] (٥) بقرية الشويكة من بلاد نابلس ثم قدم دمشق

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): أمره.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (الشيخونة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): سنة ٦ أو سنة ٨٧٥.

وسكن صالحيتها وحفظ القرآن العظيم بمدرسة أبي عمر/ والخرقي والملحة وغير [١٠٦ ب] ذلك ثم سمع الحديث على ناصر الدين بن زريق وحج وجاور في مكة سنتين وصنف في مجاورته كتاب [التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح] وزاد عليها أشياء مهمة.

قال ابن طولون: / وسبقه إلى ذلك شيخه الشهاب العسكري لكنه مات قبل [٨٠] إتمامه فإنه وصل فيه إلى الوصايا وعصر به أبو الفضل بن النجار ولكنه عقد عبارته. انتهى.

وتوفي في المدينة المنورة ثامن عشر من صفر سنة ٩٣٩ ودفن بالبقيع ورؤي في المنام يقول: اكتبوا على قبري هذه الآية: ﴿وَمِنْ يَخْرِجُ مِنْ بِيتُهُ مُهَاجِراً إِلَى اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية قاله في الشذرات.

وأقول: هو جد المذكور بعده لكن نسبه المحبي في ترجمة حفيده أنه أحمد بن أحمد فليحرر، وقد رأيت في هامش كتبه أحمد بن أحمد [الشويكي](١) فلعله هو فيكون الصواب مع المحبي دون ما في الشذرات والله أعلم، وهو شيخ علامة المذهب الشيخ موسى الحجاوي.

17٠ ـ أحمد بن محمد بن أحمد نزيل طيبة والمتوفى بها ابن أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد أبو العباس شهاب الدين المعروف [بالشويكي] (٢) الصالحي.

هكذا نسبه المحبي، وقال: كان من أفاضل الحنابلة بدمشق وكان غزير العلم سريع الفهم حسن المحاضرة فصيح العبارة وفيه تواضع وسخاء ولد بصالحية دمشق سنة ٩٣٧ وحفظ القرآن والمقنع في الفقه وأخذ/ الفقه وغيره عن محرر [١٠٧ ب] مذهبهم العلامة موسى الحجاوي الصالحي وأخذ العربية وغيرها من الفنون عن الشمس محمد بن طولون والمنلا محب الله والعلامة [أبي] (٣) الفتح الششتري والعلامة عهاد الدين بن علاء الدين والشهاب أحمد بن بدر الطيبي الكبير ثم رحل إلى مصر وأخذ بها عن [الأجلة] من العلهاء كشيخ الإسلام تقي الدين أبي بكر محمد الفتوحي ورجع إلى دمشق وأفتى بها ودرس نحو ستين سنة وسلم له فقهاء

<sup>(</sup>٢) في (ب): بالشوبكي.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الجلة.

<sup>(</sup>١) في (ب): الشوبكي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أبو.

المذهب غير أنه كان على مذهب ابن تيمية من القول بتجويز [التزويج](۱) بعد الطلاق الثلاث وتولى القضاء بالصالحية وقناة العوفي والكبرى وكان يحكم ببيع الأموي الأوقاف وترك الصالحية في آخر عمره/ وقطن بدمشق بالقرب من الجامع الأموي وخطب مدة طويلة بجامع منجك بمحلة ميدان الحصا وكان صوته حسنا وتلاوته حسنة وامتحن مرات وسافر إلى القسطنطينية في بعضها وسرقت ثيابه، وما كان يملك غالباً في منزله بدمشق دخل عليه اللصوص وأمسكوا لحيته وأرادوا قتله، ونسب فعل ذلك إلى غلام رومي كان مال إليه ثم تركه وكانت ولادته في سابع جمادى الأخرة سنة ٩٣٧ كها قرأته بخط القاضي عبدالكريم بن محمود الطاراني نقلاً عنه، وتوفي يوم عرفة بعد العصر سنة ١٠٠٧ ودفن بسفح قاسيون/.

١٢١ - أحمد بن محمد بن أحمد المرزباني الصالحي المصري.

قال في كشف الظنون: له أرجوزة في التجويد سهاها [المفيد في علم التجويد] وشرحها بعضهم وسهاه [نزهة المريد في حل ألفاظ المفيد].

۱۲۲ ـ (۲) أحمد بن محمد بن إسهاعيل الصعيدي ثم المكي نزيل دمشق وسبط الشيخ عبدالقوي.

قال في الضوء: ذكره النجم عمر بن فهد في معجمه وغيره وأنه ولد بمكة قبل سنة ٨١٠ ونشأ بها وسافر لدمشق فانقطع بسفح قاسيون ولازم أبا شعر كثيراً وبه تفقه وانتفع، وتزوج هناك وأقام بها، وقد سمع سنة ٣٧ مع ابن فهد بدمشق على ابن الطحان وغيره بل كتب عنه ابن فهد مقطوعاً من نظمه ومات بها في الطاعون سنة ٨٤١ ودفن بسفح قاسيون.

١٢٣ - أحمد بن محمد بن بارز وأصله [مبارزه] (٣) فغيره الناس في الشهرة المزداوي الأصل الصالحي الشيخ الخير الزاهد المعتقد شهاب الدين أبو العباس.

هكذا قال ابن طولون في السكردان قال: وكان جارنا حفظ القرآن واشتغل

<sup>(</sup>١) في (ب): التجويز.

<sup>(</sup>٢) تأخر في (أ): بعد أحمد بن محمد بن بارز.

<sup>(</sup>٣) في (أ): مبارز.

وأخذ عن عدة من الأشياخ منهم أبو الفرج بن الحبال ولازمه كثيراً وقرأ عليه وعلى أخيه شهاب الدين والتقي بن قندس قرأت عليه بعضاً من القرآن وكثيراً ما سمعته ينشد قول بعضهم:

أَلَـذُ العيش فيها وَهُـوَ غَـالي/ [١٠٩ ب] وَمَعْ هَذَا مبالٌ في مبالٍ شِفَا سُقُم وأَحْلَى كُلِّ [حَالي] (١) ومِسْكُ خَيْرُ طِيبِ مِنْ دَمِ قُلْ خَرَاجُ ذَاكَ يَبِخْرُجُ مِنْ غَزَالِ [وزاه] (٢) ملبسٌ غَالٍ حريرٌ ولكنْ فَوْقَها قَتْلُ الرجالِ

أُلَـذُ الشيءِ في الـدنيـا جـميعـاً فَمِنْ ملذوذها الغالي نكاحٌ وشَـهْــدُ وَهْــوَ قَــيْءٌ مــن ذُبَــاب

لم أقف على ميلاده ولكن ذكر لي شيخنا الجمال بن المبرد أنه جاوز السبعين [۲۸ أ] توفي في مستهل رجب سنة ١٩٩٤/ تقريباً ودفن بسفح قاسيون.

١٢٤ ـ أحمد بن محمد بن حسن الشهير بالقُصَيِّر بضم القاف وفتح الصاد المهملة وكسر الياء المشددة بصيغة التصغير [النجدي الأشقري نسبة إلى أشقر بضم الهمزة من قرى الوشم]<sup>(۳)</sup>.

قرأ على الشيخ عبدالله بن ذهلان وأحيه الشيخ عبدالرحمن وغيرهما من محققى أهل نجد ومهر في الفقه ومهر في الفهم وكتب بخطه الحسن النير المضبوط كثيراً من كتب الفقه وغيره وأفتى وكتب على المسائل كتابة حسنة ودرس في بلده وانتفع به خلق منهم الشيخ عبدالله بن أحمد بن غصيب وتوفي سنة ١١٧٤.

١٢٥ ـ /أحمد بن محمد بن خالد بن زهر الحمصي شهاب الدين الإمام العالم. [١١٠ ب] قال في الشذرات: قرأ المقنع على عمه القاضي شمس الدين وألفية ابن مالك وبحثها عليه وقرأ الأصول على الشيخ بدر الدين العصياني توفي بحمص سنة . AVY

<sup>(</sup>٢) في (أ): وزاهي. (١) في (أ): خالي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

١٢٦ - أحمد بن محمد بن سالم المصري.

قال في الدرر: كتب عنه سعيد الذهلي قصيدة نبوية أولها: يا سائقَ العِيسِ [لا تُخْيِبْ] (١) فَتَى [شغف] (١) من البُدورِ التي في حُبِّها التلف ولم يذكر غير هذا.

١٢٧ - أحمد بن محمد بن سليان أبو عبدالله شهاب الدين الشيرجي البغدادي الشيخ الصالح العالم.

قال في الشذرات: سمع من الشيخ عفيف الدين الدواليبي مسند الإمام أحمد، ومن علي بن حصين وقرأ بالروايات واشتغل بالفقه وأجاد بالمستنصرية وكان [۸۳] فيه ديانة وزهد وخير وله شعر/ مدح به النبي عليه ، توفي في بغداد سنة ٧٦٥ ودفن بقبرة الإمام أحمد رضي الله عنه. انتهى.

وكذا في الدرر وقال: إنه ولد سنة ٩١.

وقال ابن رجب: [توفي] (٣) سنة ٦٤ والله تعالى أعلم.

۱۲۸ - أحمد بن محمد بن سليان بن حمزة المقدسي [الخطيب] (١) نجم الدين بن عزالدين بن القاضي تقى الدين.

[١١١ ب] قال في الدرر: سمع من/ جده وغيره وخطب بالجامع المظفري مدة.

قال الحسيني: كان من فرسان المنابر قل [من] (٥) رأينا مثله في سمته، مات في رجب سنة ٧٢٥ ولم يكمل الخمسين.

١٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالمحمود السهروردي البغدادي.

قال في الضوء: ممن شارك والده في الأخذ عن السراج القزويني أخذ عن العز عبدالعزيز بن علي القاضي البغدادي سنة ٨١١.

<sup>(</sup>١) في (أ): لا تحبب. (٢) في (أ): شعف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

١٣٠ \_ أحمد بن محمد بن عبدالرحن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة الصالحي الآي أبوه.

قال في الضوء: ويعرف بابن زريق أسره اللنكية وهو شاب ابن عشر سنين فهات أبوه أسفاً عليه كما سيأتي، عوضهما الله الجنة.

۱۳۱ \_ أحمد بن محمد بن عبدالقادر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور النابلسي المعبر عم البدر محمد بن عبدالقادر الآتي.

قال في الضوء: ذكره شيخنا في معجمه وقال: الفقيه المفتي لقيته بنابلس فقرأت عليه [المستجاد من تاريخ بغداد] تحريج ابن جعوان بساعه له على البياني.

قلت: وممن روى لنا عنه التقي أبو بكر القلقشندي وله [تصنيف] (١) في التعبير.

١٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عبدالقادر عز الدين المعروف بابن قاضي نابلس الجعفري أحد العدول بدمشق.

قاله في الشذرات/ وقال: ولد سنة ٨٦٤ قال في الكواكب: وأخذ عن جماعة [١١٢ ب] منهم شيخ الأسماع، سمع منه كثيراً ونقل ابن طولون عنه أن من أشياخه الكمال بن أبي شريف والبرهان/ البابي والشيخ علي البغدادي وأجاز له الشهاب البارزي وكان [٨٤] ممن انفرد بدمشق في جودة الكتابة وإتقان صنعة الشهادة، توفي ليلة الاثنين مستهل ربيع الثاني سنة ٩٤٠ ودفن بالروضة.

#### ١٣٣ - أحمد بن محمد بن عثمان بن عمر بن عبدالله نزيل غزة:

قال في الشذرات: سمع من الميدومي ومحمد بن إبراهيم بن أسد وأكثر عن [العلائي] (٢) وغيرهم وكان ديناً [صالحاً] (٣) خيراً بصيراً ببعض المسائل سكن غزة واتخذ بها جامعاً وكان للناس فيه اعتقاد، ونعم الشيخ كان، قرأ ابن حجر عليه عدة أجزاء ومات في صفر سنة ٨٠٣ وله [ثنتان] (٤) وسبعون سنة.

<sup>(</sup>١) في (أ): تصانيف. (٢) في (ب): العلاتي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (١) في (أ): اثنان.

١٣٤ - أحمد بن محمد بن على بن محمد السلمي المنصوري الشافعي ثم الحنبلي شهاب الدين أبو العباس ويعرف بابن الهائم وبالقائم.

قاله في الشذرات وقال: [و]<sup>(۱)</sup> كان شاعر زمانه ولد سنة ٧٩٩ واشتغل وفهم شيئاً من العلوم وبرع في الشعر وفنونه وتفرد في آخر عمره، وله ديوان كبير منه:

[۱۱۳] (۱) شَجَاكَ بِرَبْعِ العَامِرِيَّةِ مَعْهَدُ بِهِ أَنْكَرَتْ عَيْنَاكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ/ تَرَحَّلُ عَنْ الغِيدِ خُرَّدُ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بِأَهْلِهِ بَاعْصَانِ الغَيدِ خُرَدُ كَاجِهَا عِيْنُ مِنَ الغِيدِ خُرَدُ كَاجِهَا عِيْنُ مِنَ الغِيدِ خُرَدُ كَاجِهَا عِيْنُ مِنَ الغِيدِ خُرَدُ كَانَّهَا بُرُودٌ بِأَعْصَانِ النَّقَى تَتَأَوَّدُ كَانَّها بُرُودٌ بِأَعْصَانِ النَّقَى تَتَأُودُ كَانِّها بُرُودٌ بِأَعْصَانِ النَّقَى تَتَأُودُ

وهي طويلة، وشعره جميعه في غاية الحسن [و]<sup>(٣)</sup> توفي في جمادى الآخرة سنة . ٨٨٧. انتهى.

وقال الشيخ إبراهيم [المتهتار](٤) المكي في تذكرته المشهورة وهي عشر مجلدات ما نصه:

الشهب السبعة: الشهاب أحمد بن محمد بن عليّ بن عبدالدائم بن رشيد الدين بن خليفة بن مظفر السلمي شاعر العصر المنصوري الشافعي ثم الحنبلي المعروف بابن بنت الهائم من ذرية العباس بن مرداس السلمي الصحابي رضي الله المعروف بابن بنت الهائم من ذرية العباس بن مرداس السلمي الصحابي رضي الله المعروف بابن بنت الهائم من ذرية العباس بن مرداس السلمي الصحابي رضي الله المعروف بابن بنت الهائم تنزع إلى جده، وأم العباس المذكور الحنساء/ الشاعرة المشهورة أجمعوا على أنها أشعر النساء.

ولد [سنة ١٨] (٥) أو سنة ٧٩٩ بالمنصورة ثم رحل إلى القاهرة سنة ٨٢٥ وقرأ النحو وأصناف العلوم وقال الشعر الحسن وجمع لنفسه ديواناً في مجلد ضخم ومن شعره:

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في هامش (أ)، (ب) ما يلي:

<sup>[</sup>بهامش الأصل ما نصه: قلت في حسن المحاضرة للجلال الأسيوطي إن هذه القصيدة لغير المترجم أو. . . ولعل توهم صاحب الشذرات لأن الناظم مذكور في حسن المحاضرة بعد المترجم].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): المهار.

<sup>(</sup>٥) في (أ): سنة ٨.

إياكَ والإسرافَ فيما ينبغي واستعمل القصدَ الوسيطَ تَفُزْ بِهِ واستعمل وقوله:

لَا أَطْلُبُ السِرِّزْقَ [بِشِعْسِ](١) وَلَـوْ [كَيْفَ وَعِـلْمِي أَنَّ لِـي سَيِّـداً وقوله:

قالوا عليك بمدح ِ الأكْرَمين فهُمْ عندِي مِنَ القُنْعِ شيءُ لا نَفَادَ له

فربما أدَّى إلى التَّفْتِيرِ واستدركِ التبذيرَ بالتَّدْبِيرِ/ [١١٤ ب]

> كُنْتُ عَلَى جَيِّدِهِ أَقْدِرُ يَـرْزُقُنِي مِنْ حَيْثُ لاَ أَشْعُـرً](٢)

> أهلُ النَّدَى قلتُ فيه ذِلَّةُ الأبدِ

١٣٥ ـ أحمد بن محمد بن علي البعلي ثم الصالحي القطان أبوه نزيل مدرسة الشيخ أبي عمر.

قال في الضوء: ويعرف بحلال ضد حرام سمع في سنة ٧٤٤ من المحب الصامت الثقفيات خلا [الأولين] (٣) وقطعة من أول الربع ومن أخيه عمر بن المحب ورسلان الذهبي وعبدالله الحرستاني وأحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمرو العاد [بن] (١) أبي بكر بن محمد بن الحبال في آخرين وحدث، سمع منه الفضلاء وعمره.

١٣٦ \_ أحمد ( $^{\circ}$ ) بن محمد بن عمر بن حسين الشيرازي الأصل ثم الدمشقي المعروف [بزُغْنُش] ( $^{(1)}$ ) بزاي مضمومة ثم غين معجمة [ثم نون مضمومة ثم شين معجمة] ( $^{(V)}$ ).

كذا ضبطه صاحب [المبدع] (٨) في كتابه (المقصد الأرشد في مناقب أصحاب

<sup>(</sup>١) في (أ): بالشعر. (٢) عاملا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الأوليين. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): أحمد أحمد بن محمد بن عمر...

<sup>(</sup>٦) في (ب): بزغلش. (٧) سقط في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ): المبدعي.

[١١٥ ب] الإمام أحمد) قاله في الشذرات. قلت: وهو مخالف لضبط الضوء/ السابق في ترجمة حفيده أحمد بن محمد بن أحمد فَلْيُنْظَر.

[ ١٦٦ أ] ثم قال في الشذرات: / ويعرف أيضاً بابن مهندس الحرم ولد سنة ٢٧٧ وسمع من الفخر ابن البخاري وحدث فسمع منه [الحسيني] (١) وابن رجب وغيرهما وكان قيم الضيائية رجلاً [جيداً] (٢) كثير التلاوة للقرآن من الأخيار الصالحين وطال عمره حتى رأى من أولاده وأحفاده مائة وهو جد المحدث شهاب الدين بن المهندس توفي يوم الأحد ثاني المحرم سنة ٧٧١ وقد قارب المائة ودفن بتربة الموفق.

١٣٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن يوسف الشهاب العدل بن الشمس بن الشرف السنباطى الأصل القاهري والد عبدالله الآتي.

قلت: لم أجده في الضوء كما وعد ولعله سقط في النسخة التي وقفت عليها ولكني رأيت نقلًا عن قاضي القضاة المحب بن نصر الله البغدادي في ترجمة [۸۷] الزركشي أن هذا الرجل يعني عمر بن عيسى الذي أكمل شرح الخرقي لا يعرف/ له ترجمة. والله [تعالى] (٣) أعلم.

١٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ثم النابلسي ويعرف بابن عوض.

ولد في مردا ونشأ في صيانة وديانة وقرأ على مشائخ بلده والقرى التي حولها، ومشائخ نابلس ثم ارتحل إلى دمشق فقرأ على مشائخها ثم رحل [إلى] (أل) القاهرة فلازم العلامة المحقق المدقق المحرر محمد بن أحمد الخلوتي الآتي ملازمة تامة وقرأ عليه في الفقه قراءة خاصة وعامة إلى أن توفي ثم لازم أكبر أصحابه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي نزيل القاهرة وانتفع به في المذهب وغيره فتمهر في الفقه عثمان بن أحمد النجدي نزيل القاهرة وانتفع به في المذهب وغيره والبيان وغير الما وغيره والمرف والمعاني والبيان وغير ذلك وله من المصنفات حاشية على دليل الطالب في الفقه نحو ثلاثين كراساً مفيدة جداً ورسالة تسمى (طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف) وغير ذلك. توفي

(١) في (أ): الحسين.

(٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب).

(٢) في (أ): جيد.

100

۱۳۹ \_ أحمد بن محمد بن خالد بن موسى الحمصي بن عبدالرحمن بن محمد بن خالد الآي هو وأبوه.

قال في الضوء: ويعرف بابن زهرة بفتح الزاي ولي قضاء الحنابلة ببلده وقدم القاهرة فناب عن قاضيها العز الكناني. انتهى.

قال الشيخ جاد الله: قال الشيخ محيي الدين النعيمي مؤرخ دمشق في عنوانه: ميلاده في سادس عشر من رمضان سنة ٨١٣ وتوفي سنة ٩٠١. انتهى. قال ابن طولون: بحمص في رمضان سنة ٩٠١ انتهى.

وقد ترجمه الشمس بن طولون المذكور في كتابه سكردان الأخبار فقال: هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس الجزرجي ابن شيخ الإسلام شمس الدين بن شرف شيخ الإسلام شمس الدين بن شجاع بن شرف الدين قدم علينا دمشق وأجاز لنا في استدعاء ذكر فيه أن مولده كها رآه بخط/ [٨٨أ] والده في عاشر رمضان سنة ٨١٤ وأنه أجاز له باستدعاء والده عائشة بنت عبدالهادي وأن من مشائخه الشمس محمد بن الجزري والشيخ تقي الدين/ [١١٨] الحصني والشيخ علاء الدين البخاري وقاضي القضاة بالديار المصرية علاء الدين على بن معلى الحموي وقاضى القضاة جلال الدين على بن خطيب الناصرية وجده.

قال: ومن مشائخي الذين اجتمعت بهم في رحلتي إلى مصر صحبة والدي سنة ٨٧٤ الشمس محمد البرماوي شارح البخاري والعلامة شهاب الدين المجدي الفرضي والبدر العيني والكهال بن الهمام وقاضي القضاة شمس الدين البساطي المالكي وقاضي القضاة نجم الدين بن نصر الله البغدادي المصري وعلم الدين بن صالح بن السراج البلقيني والحافظ أبو الفضل بن حجر.

قال: ومن أعالي [مروياته](١) ما أرويه عن جدي أنه رأى النبي علي في المنام وقال: أنت قلت: (الحياء من الإيمان) فقال: نعم الحياء من الإيمان. انتهى باختصار.

١٤٠ \_ أحمد بن محمد بن عبادة بن عبدالغني بن منصور الشهاب أبو

<sup>(</sup>١) في (أ): مروياتي.

العباس الشمس أبي عبدالله بن الشمس بن الفقيه الزين الجمال الحراني الأصل الدمشقي الصالحي الآتي أبوه ويعرف كهو [بابن](١) عبادة بالضم من بيت وجيه فعبادة هو عبدالغني عند الذهبي وغيره.

قاله في الضوء وقال: ولد في صفر سنة ٧٨٨ بدمشق ونشأ بها فقرأ القرآن اللحام على العلاء الشحام وغيره، والعمدة والخرقي وعرضها/ على العلاء بن اللحام والشهاب بن حجي وغيرهما واشتغل في الفقه وكذا حضر فيه وهو صغير جداً على ابن رجب وغيره وسمع على عائشة ابنة عبدالهادي وناب في القضاء عن أبيه ثم اشتغل به بعد وفاته فباشره بعفة ونزاهة وصرف قبل استكهال سنتين فلزم منزله [٨٩] منجمعاً عن الناس وكتب بخطه تفسير ابن كثير/ وعرض عليه العَوْد فأبي وحج مرتين وزار بيت المقدس والخليل وحدث، سمع منه الفضلاء قرأت عليه وكان متواضعاً بهياً حسن الشكالة، مات في شوال سنة ٨٦٤ ودفن بمقبرتهم شرقي الروضة من سفح قاسيون.

181 - أحمد بن محمد بن محمد بن المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التقي بن الصلاح بن الشرف بن الزين بن العز بن الوجيه التنوخي الدمشقي عم أسعد الآتى.

قال في الضوء: قال شيخنا في إنبائه: تفقه وناب عن أخيه العلاء على وكان هو القائم بأمره ودرس وولي القضاء بآخرة يسيراً وصرف ولم يلبث أن مات سنة ٨٠٤ قبل إكمال الخمسين وكان شهماً نبيهاً.

١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن مفلح الشهاب بن الضياء بن الخطيب الشمس الحارسي النابلسي ثم المقدسي.

[١٢٠ ب] قال في الضوء: ويعرف بابن الرماح أخذ عن جماعة وعني/.

١٤٣ - أحمد بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الشهاب بن الشيخ شمس الدين المقدسي الأصل الصالحي أخو التقي الماضي أبوهما في المائة قبلها.

<sup>(</sup>١) في (أ): بأن.

قاله في الضوء. وأقول: ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة والده [المذكور](١) في حرف الميم.

قال في الأنباء عن المترجم: ولد سنة ٥٤ واشتغل قليلًا ثم سمع من جماعة ثم انحرف وسلك طريق الصوفية والسماعات ومات سنة ٨١٤.

١٤٤ ـ أحمد بن محمد بن ناصر بن علي بن الشهاب الكناني المكي.

قال في الضوء: ولد قبل الخمسين بمكة وسمع بها العزبن جماعة والفخر النويري والكهال بن حبيب والجهال بن عبدالمعطي والنشاوري وغيرهم وارتحل فسمع بدمشق ابن أميلة وابن [قواليج] (٢) وبحهاه بعض أصحاب ابن مزيز وبحلب من جماعة سنة ٧٠ وبالقاهرة عبدالوهاب القروي وغيره و [بإسكندرية] (٣) البهاء الدماميني ومحمد بن محمد بن يفتح الله.

قال شيخنا في أنبائه: وكان خيراً فاضلاً وكذا قال/ ابن خطيب الناصرية [٩٠] وكانت لديه خيرية وفيه فضيلة واحتمال وحدث باليسير. انتهى.

قال الفاسي: مات في رمضان سنة ٨١٦ بعد أن أقعد ودفن بالمعلاة عن ستين أو أزيد روى عنه ابن فهد وأرخه سنة ١٢ كما قدمناه وهما أمس به وأما شيخنا ففي التي قبلها وكذا ابن خطيب الناصرية.

180 - أحمد بن محمد بن يعقوب الشهاب أبو العباس الحريري/ الدمشقي [١٢١ ب] الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن الشريفة، ولد تقريباً سنة ٧٩٦ بصالحية دمشق ونشأ بها فسمع على التقي عبدالله بن خليل [الحرستاني] (٤) والعلاء على بن أحمد المرداوي والزين عمر البالسي وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بدمشق فسمعت عليه بصالحيتها وبداريا أيضاً وكان خيراً كبير الهمة محافظاً على الجماعة بجامع الحنابلة لا يفتر عن ذلك وحج وزار ورأيت خطه في إجازة سنة ٨٦٨ بل لقيه العزبن فهد سنة ٨٧١ وأظنه مات قريباً من ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): المذكور.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بالسكندرية. (٤) في (ب): الجرستاني.

187 \_ أحمد بن محمد [الشريحي]<sup>(3)</sup> شهاب الدين أبو عبدالله المعيد بالمستنصرية. توفي سنة ٧٦٤ ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله عنه. قاله في الشذرات. وأقول: قد تقدم عنه أحمد بن محمد بن سلمان الشرجي وأرخه سنة ٧٦٥ [فلعله]<sup>(٢)</sup> هذا في وفاته قولان فظنهما صاحب الشذرات اثنين.

# ١٤٧ \_ أحمد بن محمد الشهاب البهنسي الأصل القاهري.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٧ وحفظ القرآن والوجيز واستمر على حفظه وحضر دروس قاضيهم العز الكناني وكان ينتمي له بقرابة بحيث استنابه في القضاء [قبيل] (٣) موته وبرع في الشطرنج، وسبب موته: سقطت عليه سقيفة بمصر القديمة في ليلة الخميس تاسع المحرم سنة ٨٧٩ وحمل من الغد للقاهرة فصلي عليه ودفن بحوش البغاددة بالقرب من قاضيه.

١٤٨ ـ أحمد بن محمد بن المجد المخزومي النابلسي الإمام.

[١٢٢ ب] توفي بنابلس/ سنة ٨٦٢ قاله في الشذرات.

### ١٤٩ ــ أحمد بن محمد البرنقي.

وناب في الحكم وكان خيراً صالحاً مات في عشري ذي القعدة سنة ١٩٨ ونسبه البرنقي بالموحدة والنون، وقال الدمشقي ثم المكي كان يؤدب [الأطفال]<sup>(3)</sup> بدمشق وكان خيراً كثير التلاوة ثم إنه توجه إلى مكة وجاور بها نحواً من ثلاثين سنة وتفرغ للعبادة على اختلاف أنواعها وأضر في آخر عمره ومات بمكة وكذا ذكره النجم بن فهد في ذيله على التقي الفاسي مما نقله عن الأعلام في المستند [لابن ناصر الدين فقال أحمد البرنقي الدمشقي ثم المكي الشيخ الصالح العابد الناسك الزاهد شهاب الدين]<sup>(6)</sup> كان يؤدب الأبناء بدمشق بالسنجارية ثم بالكلاسة، خير كثير التلاوة ثم الدين الدين

<sup>(</sup>١) في (أ): الشريجي. (٢) في (أ): فلعل.

<sup>(</sup>٣) في (أ): قبل. (٤) في (أ): الأولاد.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين مكرر في (ب).

تركه وتوجه إلى مكة وجاور بها نحواً من ثلاثين سنة متفرغاً للعبادة من الصلاة والتلاوة والطواف والحج والاعتمار مقصوداً بالفتوحات مع تقنعه بالنساخة ولكنه أضر قبل موته بمدة ومات سنة ٨٢١.

#### ١٥٠ \_ [أحمد بن محمد..

ذكره ابن رجب فيمن أعاد عند الزيراني وأنه صنف كتاباً في الفقه وعرض عليه صح آ<sup>(۱)</sup>.

١٥١ ـ أحمد بن محمد المرداوي ثم الصالحي شهاب الدين المعروف/ بابن الديوان [١٢٣ ب] الإمام العالم. إمام جامع المظفري بسفح قاسيون.

قاله ابن طولون وقال: كان مولده بمردا ونشأ هناك إلى أن عمل ديوانها ثم قدم دمشق فقرأ القرآن بها على الشيخ شهاب الدين الذويب الحنبلي لبعض السبعة وأخذ الحديث عن الجهال بن المبرد وغيره وتفقه عليه وعلى الشهاب العسكري وولي إمامة جامع الحنابلة بالسفح نيفاً وثلاثين سنة إلى أن توفي ليلة الجمعة سابع عشر محرم سنة ٩٤٠ فجأة بعد أن صلى المغرب إماماً بالجامع ودفن بصفة الجامع وولي الإمامة بعد الشيخ موسى الحجاوي. قاله في الشذرات/.

# ١٥٢ ـ أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير بالمنقور.

قرأ على العلامة الشيخ عبدالله بن ذهلان وغيره من علماء نجد واجتهد مع الورع والديانة والقناعة والصبر على الفقر والعيال وكان يتعيش من الزراعة ويقاسي فيها الشدائد ـ مع حرصه على الدروس في غير قريته ـ ومهر في الفقه فقط مهارة تامة وصنف تصانيف حسنة منها بل أعظمها مجموعه الفقهي المشهور بلقبه [الجامع لغرائب الفوائد والنقولات الجليلة من الكتب الغريبة](١) ومنها [مناسك الحج] (١) وغيرهما وله جوابات عن مسائل فقهية مسددة وكتب كثيراً وخطه رديء توفي سنة ١١٢٥ [في بلده حوطة سدير](١).

[ 4 47

<sup>(</sup>٢) طبع باسم: الفوائد والمسائل المفيدة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب).

<sup>(</sup>٣) طبع في المكتب الإسلامي.

۱۵۳ \_ أحمد بن محمود [....] (١).

ترجمه تلميذه العلامة الشمس محمد بن طولون الحنفي بترجمة طويلة ذهب أولها من النسخة التي وقفت عليها بخط المؤلف في كتابه (سكردان الأخبار) [والموجود منها]<sup>(۲)</sup> [.....]<sup>(۳)</sup>.

ثم قال: وكان شيخنا صاحب هذه الترجمة ينسب إلى البخل وما رأيت منه إلا ضده مع كثرة ترددي إليه ونظم كثيراً فمن ذلك العقيدة نحو السبعائة بيت على طريقة السلف تشتمل على غرائب أنكر عليه فيها أماكن [عِدة العلامة](أ) شيخنا عبدالنبي ومن ذلك ما أنشدنا من لفظه لنفسه بمنزله المذكور ثاني عشر شعبان سنة

فسامح من صديقِك كُلَّ ذَنْب وَعُلَّ خَلِطاهُ في وَفْق الصَّواب ولا تَعْتِبْ عَلَى ذَنْبِ صَدِيقًا ﴿ فَكُمْ هَجْرِ تَوَلَّدَ مِنْ عِتَابِ

وأنشدنا أيضاً لنفسه حين عزل قاضي القضاة البرهان/ ابن مفلح الحنبلي، وتولى قاضي القضاة الشهاب بن عبادة عوضه.

زَمَان فيه أهْلُ العِلْم تُعْزَلْ وَأَهلُ الجَهْلِ حُكَّامٌ رُؤُوسُ فَمَوْتُ المَرْءِ خَيْرٌ مِنْ حياةٍ بِدَارِ أَلْقُضَاةُ بِهَا تُيُوسُ وأنشدنا أيضاً لنفسه:

[4110]

للموت [ما ولدَتْ] (٥) كُلُ والدةٍ ما استعملَ الصبرَ مَنْ كَانَتْهُ كَائِنَةُ

وأنشدنا/ أيضاً [لنفسه] (٧):

إِذَا أَحْرَزَتْ نَفْسٌ مِنَ العيشِ قُوتَهَا

وللخراب [بَنى بَانٍ](١) وبانيَة إلا رَأَى فَرَجًا مِنْ كُلِّ نائبة

وَتَطْلُبَ مَعْ هَذَا المزيد تَعَدَّتِ

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢). (١) هكذا في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) يوجد بياض حوالي (٥) سطور في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ما ولده. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): كذلك. (٦) في (أ): شابان.

إِنَّ الْأُمُــورَ إِذَا ضَــاقَتْ مَــوَارِدُهَــا وأنشدنا أيضاً كذلك:

وَمَا الصَّبْرُ إِلَّا نِصْفُ الإيمان فَاصْبِرَنْ فَلَوْ كَانَ هَذَا الصَّبْرُ شَخْصاً مِنَ الرِّجَا فَــذَاكَ ابْنُ مَسْعُـودِ رَوَاهُ وَعَــائِشَــةْ [وَأُمَّا ابنُ مسعودٍ بـوَصْل فَمَا رَوَىٰ

وأنشدنا أيضاً [للعلامة](٢) النجم ابن قاضي عجلون:

وَأَجَبْتُ مَنْ يُلْحِي عَلَى تَرْكِ القَضَا تَلَفُ ٱلعدوِّ على العدو رَخِيصُ قَدْ قيلَ لِي قاض وأيُّ [فَريَّةٍ](١) واسمٌ وهُو [مُسْتَثْقَلٌ](٥) مَنْقُوصُ

وله غير ذلك، ميلاده ثاني عشر صفر سنة ٧٧٨ وتوفي يوم الأربعاء خامس عشر [جمادي](١) الأولى سنة ٩٠٧ ودفن بمنزله بالسفح.

لا بُدَّ مِنْ سَعَةٍ تَأْتِي مَعَ الفَرَجِ (١)

وَأُمَّا اليقينُ فَهُوَ الإُيمَانُ كُلُّهُ

لَ كَانَ كَبِيراً هَكَذَا جَاءَ فَضَلُّهُ

روية الهادي وبالرَّفْع أَصْلُهُ

قبل قال مرفوعاً ومقطوع وصله](٢)

١٥٤ ـ أحمد بن مصطفى النابلسي الشهير بالجعفري الشيخ العالم الفقيه الصالح شهاب الدين أبو الفضل

[قال في سلك الدرر](٧) كان من أعيان العلماء الصلحاء كل من يعرفه يصفه بالصلاح [قال في سلك الدرر](١) وكان من أكابر بلده وأعيانها المشار إليهم وله فصيلة في فقه مذهبه، وتوفي في أوائل شهر رمضان سنة ١١٠١ ودفن ببلده

١٥٥ - أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الشهاب بن الضياء القاهري البحري والد محمد وأحمد المذكورين.

<sup>(</sup>١) وجد بهامش (ب) ما يلي: [قوله لا بد من سعة تأتي مع الفرج كذا في الأصل ولعله (لا بد من فرج يأتي مع السعة) فتأمل].

<sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت من (أ): كاملاً. (٣) في (أ): العلامة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): مزية. (٥) في (أ): مستقل.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ). (٦) في (أ): جماد.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب).

قال في الضوء: ويعرف بابن الضياء كان نقيب قاضي مذهبه القاضي ناصر الدين نصر الله واتفق له كها حكاه حفيده القاضي أنه قبض له من معاليمه قدراً له [٢٧٧ ب] وقع ثم جاءه وأبرز له طرف كمه وهو/ مطرور، وقال: إن السارق قطعه وأخذ المبلغ. مات في صفر سنة ٨٠٣ أرخه شيخنا وقال: وهو والد صاحبنا الشمس بن [٩٤] الضياء الشاهد بباب البحر ظاهر/ القاهرة.

١٥٦ \_ أحمد بن موسى شهاب الدين أبو العباس الزردغي.

الشيخ الصالح المعروف أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وكان فيه إقدام على الملوك وأبطل مظالم كثيرة وصحب الشيخ تقي الدين دهراً وانتفع به وكان له وجاهة عند الخاص والعام ولديه تقشف وزهد توفي بمدينة جرامي في المحرم سنة ٧٦٧ وقد جاوز الستين. قاله في الشذرات. وقال في الدرر: انقطع [يزرع](١) مدة ثم طار صيته وقصد للتبرك حتى صار نواب الشام فمن دونهم يترددون إليه ولم يتفق أنه قبل من أحد منهم شيئاً وكان ينسج العبى من الصوف ويتقوت من ذلك وإذا زاده أحد في القيمة لم يقبل وكان له إقدام على ملوك الترك وتردد إلى القاهرة مراراً أولها سنة ١٢ وكان لا يعود إلا وقد أجيب إلى كل ما أراد فأبطل شيئاً من المظالم وانتفع الناس به كثيراً وكان الكثير من أهل الدولة يكرهونه ولا يتهيأ لهم رده فيها يطلب.

١٥٧ \_ أحمد بن موسى بن فياض بن عبدالعزيز بن فياض المقدسي شهاب الدين أبو العباس قاضى حلب وابن قاضيها.

[۱۲۸ ب] /خرج له [أبوه] (۲) عن [القضا] (۳) باختياره سنة ٧٤ فباشره إلى أن مات في شعبان سنة ٧٩ وكان عالمًا ديناً عادلًا خيراً متواضعاً كثير السكون محمود الطريقة مشكوراً في أحكامه وكان يكثر التزويج حتى يقال إنه أحصن أكثر من [ألف] (١) امرأة، قاله في الدرر.

١٥٨ \_ أحمد بن نصر الله بن أحمد بن عمد بن عمر بن أحمد المحب أو الشهاب كما

(١) في (أ): بزرع. (٢) في (أ): أبوها.

(٣) في (أ): القضايا. (٤) بياض في (أ).

للكرماني أبو الفضل أو أبو يحيى أو أبو يوسف كما لشيخنا ابن الجلال أبي الفتح بن الشهاب أبي العباس بن السراج أبي حفص.

[الششتري](١) الأصل البغدادي المولد والدار نزيل القاهرة سبط السراج أبي حفص عمر بن/ على بن موسى بن خليل البغدادي البزاز إمام جامع الخليفة بها [٩٥] والمعيد بالمستنصرية وأحد المصنفين في الحديث والفقه والرقائق حسبها ذكره ابن رجب في طبقات الحنابلة الآتي كل من أخويه عبدالرحمٰن وفضل ووالدهم وولدي صاحب الترجمة الموفق محمد ويوسف وبني إخوته ويعرف بالمحب بن نصر الله البغدادي قال في الضوء: وقال: ولد في ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة ٧٩٥ ببغداد ونشأ بها على الخير والاشتغال بالعلوم على اختلاف فنونه وكانت لهم هناك ثروة وكلمة وكان والده شيخ المستنصرية/ فقرأ القرآن واشتغل عليه في الفقه [١٢٩ ب] وأصله والعربية وغيرها وكذا قرأ على جماعة وأظن شيخ الحنابلة في وقته ومدرس مستنصريتها الشمس محمد بن القاضي نجم الدين النهرماري المتوفى في حدود السبعين وسبعمائة والشرف بن بشتكا أحد أعيان الحنابلة ببغداد والمتوفى بها في حدود الثمانين، عمن أخذ عنهما الفقه فالله أعلم، وعمن قرأ عليه أحد شيوخ أبيه الشمس الكرماني الشارح وأجاز له سنة ٧٨٧ ووصفه بالولد الأعز الأعلم الأفضل صاحب الاستعدادات والطبع السليم والفهم المستقيم أكمل أقرانه وحيد العصر شهاب الدين أحمد بلغه الله غاية الكمال في شرائف العلوم وصوالح الأعمال في ظل والده الشريف الشيخ العلامة قدوة [الأئمة جامع فنون الفضائل الفاخرة ومجمع علوم الدنيا والحكم والآخرة بقية السلف استظهار] (٢) المسلمين جلال الملة والدين زاد الله جلاله في معارج الكمالات ونصره [ممدوداً] (١) في مدارج السعادات وإنه يحمد الله في عنفوان شبابه وريعان عمره على طريقة الشيوخ الكرام وطبقة الأئمة الأعلام والشبل في المخبر مثل الأسد والمرجو من فضل الله وكرمه أن يجعله من العلماء [العاملين](٤)/ والفضلاء الكاملين. רו פאן

إِنَّ الْهِلْالَ إِذَا رَأَيْتَ نُمُوَّهُ ۖ أَيْقَنْتَ أَنْ سَيَصِيرُ بَدْرًا كَامِلًا

<sup>(</sup>١) في (ب): الشتري. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): محدواد. (٤) في (أ): العالمين.

[- 14.]

فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي عني جميع/ ما صح عنده من التفاسير والأحاديث والأصول والأدبيات وغير ذلك خصوصا الصحاح الخمسة التي هي أصول الإسلام ودفاتر الشريعة وشرح [صحيح](١) البخاري المسمى (بالكواكب الدراري) وناهيك بهذا جلاله مع صغر سن المجاز إذ ذاك وأخذ أيضاً عن المجد الشيرازي صاحب القاموس حين قدم عليهم هناك في حدود نيف وثمانين وسمع ببلده على المحدث علي بن أحمد بن إسهاعيل [اللغوي](١) قدم عليهم أيضاً في سنة ٧٧ أو قريباً منها صحيح مسلم وقرأ في سنة ٨٦ فما بعدها على النجم أبي بكر عبدالله بن قاسم السنجاري جامع المسانيد لابن الجوزي والموطأ وسنن أبي داود وعلى الشرف حسين بن سالار بن محمود الغزنوي شيخ دار الحديث المستنصرية بعض المصابيح وأجيز في بغداد بالإفتاء والتدريس سنة ٨٣ وولي بها إعادة المستنصرية وارتحل فسمع بحلب سنة ٨٦ على الشهاب بن المرحل والشرف أبي بكر الحراني وأخذ في الفقه أيضاً ببعلبك [عن](١) الشمس بن اليونانية وبدمشق عن الزين بن رجب [و](١) الحافظ ولازمه وسمع عليه الحديث وكذا سمع بها على الحافظ أبي بكر بن المحب والجهال يوسف بن أحمد بن العز واستدعى في هذه السنة [١٣١ ب] لأخيه النور عبدالرحمن الآتي جماعة/ من شيوخ الشام، وقدم القاهرة سنة ٨٧ بعد زيارته ببيت المقدس والنجم بن رزين والتقي بن حاتم والمطرز والتنوخي و[السويداوي](٥) والمجد إسهاعيل الحنفي وابن الشحنة والبلقيني وابن الملقن والشهاب الجوهري والشمس الفرسيسي والجمال عبدالله الحنبلي والتقي الدجوي [٩٧] والشهاب الطريني في آخرين والكثير من/ ذلك بقراءته وسافر منها إلى إسكندرية فقرأ على البهاء الدماميني وإلى الحج ثم عاد فقطنها ولازم حينئذ في الفقه الصلاح محمد بن الأعمى الحنبلي وكذا لازم البلقيني وابن الملقن وكان [مم](١) قرأه على ثانيهما من تصانيفه التلويح في رجال الجامع الصحيح وما ألحق به [من](٧) زوائد

> (٢) في (ب): الغوي. (١) في (ب): صحيحي.

(٤) سقط من (أ). (٣) في (أ): على.

(٦) في (ب): ممن. (٥) في (أ): السويداق.

(٧) سقط من (أ).

مسلم وذلك بعد أن كتب بخطه من نسخه ووصفه مؤلفه بظاهره بالشيخ الإمام العالم الأوحد القدوة جمال المحدثين صدر المدرسين علم المفيدين وكناه أبا العباس وقرأته بأنها قراءة بحث ونظر وتأمل وتدقيق وتفهم وتحقيق فأفاد وأربى على الحلبة بل زاد. وصار في الفن قدوة يرجع إليه، وإماماً تحط الرواحل لديه مع استحضاره للفروع والأصول والمنقول والمعقول، وصدق اللهجة والوقوف مع الحجة وسرعة قراءة الحديث وتجويده وعذوبة لفظه وتحريره/ وقال: فاستحق بذلك أخذ هذه [١٣٢] العلوم عنه والرجوع فيها إليه والتقدم على أقرانه والاعتاد عليه.

قال: وأذنت له \_ سدده الله وإياي \_ في رواية هذا التأليف المبارك [وإقرائه ورواية شرحي لصحيح البخاري وقد قرأ جملًا منه على رواية جميع مؤلفاتي](١) ومروياتي وأرّخ ذلك بجهادي الآخرة سنة ٨٩ والعجب من عدم ملازمته للزين العراقي وهو المشار إليه إذ ذاك في علوم الحديث بل لا أعلم أنه أخذ عنه بالكلية أصلاً وإن أدرجه بعضهم في شيوخه مع اعتنائه بالحديث وكونه غير مستغن عن ألفيته وشرحها ولـذا كـان يـراســل شيخنـا حــين إقـرائــه لها بما يشكل عليه من ذلك وربما استشكل فيوضح له الأمر مع قول شيخنا [إن] (٣) له عملًا كبيراً في العلوم. قلت وخصوصاً في شرح مسلم ولما استقر في القاهرة استدعي بوالده فقدم عليه سنة ٩٠ وامتدح الظاهر برقوق بقصيدة وعمل له أيضاً رسالة في مدح مدرسته/ فقرره في تدريس الحديث بها في محرم السنة بعدها بعد [٩٨] وفاة [مولانا](٤) زاده ثم في تدريس الفقه بها سنة ٩٥ بعد موت الصلاح بن الأعمى وصار هو ووالده يتناوبان فيها ثم اشتغل بها بعد موت والـده سنة ١٢ ونوزع في كل منها وساعده جماعة حتى استقر فيها بل بلغني أن قارىء الهداية انتزع تدريس الحديث منه بعد مزيد التعصب على صاحب الترجمة وكذا ولي المحب تدريس الحنابلة بالمؤيدية بعد [شغوره] (٥) عن العز المقدسي وبالمنصورية/ أظنه عن [١٣٣ ب] العلاء بن اللحام وبالشيخونية أظنه بعد العلاء بن مغلي وناب في الحكم مدة عن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): ثغوره.

<sup>(</sup>٣) في (أ): إنه. (٤) في (ب): مولنا.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ثغور.

المجد سالم ثم عن ابن المعلى ثم استقل به بعده في صفر سنة ٢٨ وتصدى لنشر المذهب قراءة وإقراءً وإفتاءً ولم يلبث أن صرف بعد سنة وثلثي سنة وثلث بالعز المقدسي فلزم منزله على عادته في الاشتغال والإشغال إلى أن أعيد بعد سنة (١) وثلثي سنة في صفر سنة ٣١ بصرف المشار إليه وعرف الناس الفرق بينها واستمر المحب حتى مات فمجموع ولايته في المدتين أربع عشرة سنة ونصف سنة ونحو عشرين يوماً وعمن انتفع في المذهب العز الكناني والبدر البغدادي والنور المتبولي والجهال بن هشام وقرأ عليه ولده مسند إمامه بكهاله وكذا حدث بالصحيحين وغيرهما وقرأ عليه التقي القلقشندي وغيره السنن للنسائي.

قال شيخنا: وهي [أعلى]<sup>(۲)</sup> ما عنده ولما سافر السلطان الأشرف إلى أمد كان عن سافر معه في جملة القضاة على العادة فسمع من لفظه أحد رفقته شيخنا المسلسل عن العز أبي اليمن بن الكويك عليه بقراءة غيره حديث عرفة في البدن من السنن لأبي داود كل ذلك بظاهر بيسان وكتب عنه / من نظمه في هذه السفرة أيضاً قوله:

[١٣٤ ب] شَوْقِي إليكمْ لا يُحَدُّ وَأَنْتُمُ فِي القلبِ لَكِنْ لِلْعيَانِ لَطَائِف / فَالْجِسْمُ مِنْكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَوَى وَالقَلْبُ حَوْلَ رُبَىٰ حِمَاكُمْ طَائِف

قال: وسمعته يقول: [سمعت] (٣) سودون يقول: الترك إن أحبوك أكلوك وإن أبغضوك قتلوك وأورده في القسم الأخير من معجمه وقال: إنه اجتمع بي كثيراً واستفاد منا هذا مع مزيد [إجلاله] (٤) أيضاً لشيخنا حتى إني قرأت بخطه وقد رفع إليه سؤال فيكتب عليه بعد أن أجاب عليه شيخنا ما نصه [بما] (٥) أجاب به سيدنا ومولانا قاضي القضاة أسبغ الله ظلاله هو العمدة ولا مزيد لأحد عليه؛ فإنه إمام الناس في ذلك.

إِذَا قَالَتْ حَلْامِ فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ما نصه: [وثلث بالعز المقدسي فلزم منزله على عادته في الاشتغال والإشغال... أنه أعيد بعد سنة وثلثي سنة إلخ].

<sup>(</sup>٢) في (ب): أعلا. (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): جلاله. (٥) في (أ): ما.

فالله تعالى يمتع [بحياته](١) الأنام ويبقيه على توالي الليالي والأيام وامتدحه بأبيات كتبها بخطه سنة ٣٧ في آخر نسخة شيخنا من تصنيفه تخريج الرافعي بعد

مقابلة [نسخة] (٢) بنفسه عليها فقال: جَزَى اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ لَقَدْ حَازَ قَصْبَاتِ السِّبَاقِ بِأَسْرِهَا يَــدُومُ لَــهُ عِــزٌّ بِــهِ وَجــلاَلــةٌ فلا زالَ مَقْروناً بكلِّ سَعَادةٍ

مُخَرِّجَ ذَا المجموع يومَ لقائِهِ وَجَازَ لِمَرْقِي لا انْتِهَا لاِرْتِقَائِهِ وذِكْرٌ جَمِيلٌ شَامِخٌ فِي ثَنَائِهِ/ [١٣٥ ب] وَلاَ انْفَكُّ مَحْرُوسَ العُلاَ فِي اعْتِلاَئِهِ وَلاَ بَرحتْ أَقْلاَمُه فِي سَعَادة تُوقّع بِالإحكام طُولَ بَقَائهِ

وَخَرِقت العادَات فِي طُـولٌ عمره تَزيدُ عَلَى الأعمارِ عِندَ وَفَائِهِ / [١٠٠ أ] وكان إماماً فقيهاً [مفتياً] (٣) ناظراً عالماً علامة متقدماً في فنون خصوصاً في مذهبه فقد انفرد به وصار عالم أهله بلا مدافعة، كل ذلك مع الذهن المستقيم والطبع السليم وكثر التواضع والخلق الرضى والأبهة والوقار والتودد والتقرب من كل وسلوك طريق السلف والمداومة على الأوراد والعبادة والتهجد والصيام وكثرة البكاء والخوف من الله تعالى والحرص على شهود الجهاعات [والإتباع للسنة](١) وإحياء ليلة من كل شهر في جماعة بتلاوة القرآن وإهدائه ذلك في صحيفة إمامه وغيره مع [إنشاد](°) قصيدة يذكرها في تلك الليلة غالباً، وعظم الرغبة في العلم والمذاكرة

والمحبة في الفائدة حتى إنه اعتنى بضبط ما يقع في مجالس الحديث ونحوها بالقلعة من المباحث وشبهها أيام قضائه، وفتاواه مسددة وحواشيه في العلوم وسائر تعاليقه مفیدة وقد رأیت له حواشی علی تنقیح الزرکشی/ وکذا علی فروع ابن مفلح وجرد [۱۳۶ ب] كل منهما وكذا على الوجيز والمحرر وشرحه والرعاية وأشياء عطل ولده على الناس عموم الانتفاع بها وكان أبوه شرع في تجريد ما يتعلق بالمعضل من النقود والردود للكرماني ثم لم يكمله فأكمله صاحب الترجمة وذكره التقى بن الشمس الكرماني في ضمن ترجمة والده نصر الله فقال: وكان ولده ـ يعنى المترجم ـ عنده فضيلة أيضاً

<sup>(</sup>٢) في (أ): نسخته. (١) في (أ): يجثاته.

<sup>(</sup>٤) في (أ): اتباع السنة. (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): إنشاده.

خطر في خاطره في وقت شرح صحيح مسلم وصار يجمع ويكتب وذكره العلاء ابن خطيب الناصرية فقال: وهو صاحبي اجتمعت به مراراً في القاهرة وحلب وتكلمت معه وهو رجل عالم فاضل دين فقيه جيد ويكتب على الفتاوي كتابة حسنة مليحة وأخلاقه حسنة وانفرد برئاسة مذهب أحمد بالقاهرة وقال ابن قاضي شهبة: [١٠١] سألت عنه الشهاب بن الحمرة فقال: له/ فضل في الفقه والحديث وغيرهما ثم اجتمعت به بدمشق فرأيته من أهل العلم الكبار يتكلم بعقل وتودد مع حسن الشكالة ولكنه مصاب بإحدى عينيه ولم نر في زماننا أحسن من عبادته على الفتوى وقال التقي المقريزي إنه لم يخلف في الحنابلة بعده مثله. قال: ولا أعلم فيه ما يعاب به لكثرة نسكه ومتابعته للسنة إلا أنه ولى القضاء فالله يرضى عنه أخصامه [١٣٧ ب] قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن العز الكناني: توافق صاحب الترجمة مع عمه/ يعني الآتي بعده \_ في اسمه واسم أبيه واسم جده ومنصبه ومسكنه وفارقه في اللقب وأصل البلد و [النسب](١) إلى الجد الأعلى وطول المدة وسعة العلم ونحو ذلك ثم قال [المقريزي](٢) في عقوده: إنه لم يزل منذ قدم الديار المصرية مصاحباً له فها علمه إلا صواماً قواماً صاحب حظ من صيام وقيام وأوراد وأذكار واتباع للسنة ومحبة لها ولأهلها وصدَّر ترجمته أن أول حنبلي ولي القضاء حين عمل الظاهر بيبرس البندقداري القضاة الأربعة الشمس محمد بن إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي بل كان أول من درس المذهب الحنبلي بالمدارس الصالحية وأما قبله فكان تقليد الشرف أبي المكارم محمد بن عبدالله بن أبي المجد عين الدولة الشافعي لقضاء مصر من قبل [الكاملي] (٣) أنه لا يستنيب حنفياً ولا حنبلياً. انتهى.

وقد عرضت عليه بعض محفوظاتي وكذا عرض عليه من قبلي الوالد والعم رحمها الله تعالى واتفق في ذلك أمر غريب وهو أنه كتب عرض كل منها في ورقة كاملة وعرض بهامش كتابه غيره ولم يصرح بخطه للأولين بالإجازة مع طول كتابه وكتبها لي مع اختصاره ولم يزل على جلالته ورئاسته حتى مات بعلة القولنج وكان

<sup>(</sup>١) في (أ): النسبة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): أمام لفظ المقريزي عبارة [المؤرخ المشهور].

<sup>(</sup>٣) في (أ): الكامل.

يعتريه أحياناً / ويرتفع، لكنه في هذه العلة استمر أكثر من شهرين ثم قضى بعد [١٠٢] أن / صلى الصبح بالإيماء يوم الأربعاء نصف جمادى الأولى سنة ٨٤٤ بالمدرسة [١٣٨ بالمنصورية [من القاهرة](١) عن ٧٣ سنة إلا دون شهرين، وصُلِّي عليه في يوم خارج باب النصر، تقدم الناس شيخنا ودفن بتربة السلامي وتعرف الآن بتربة البغاددة بالقرب من تربة الجال الإسنوي ولم يغب له ذهن واستقر بعده في القضاء البدر البغدادي وفي المؤيدية العز الكناني وفي بقيتها ابنه يوسف ووقعت لشيخنا اتفاقية غريبة؛ فإنه قال: كنت أنظر [في](٢) ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الأولى في دمية القصر للباخرزي فمررت في ترجمة المظفر بن علي أن له هذه الأبيات الملتزم فيها بالنون ثم الموحدة قبل اللام يرثي بها وهي هذه:

بَلَانِي النَّمَانُ وَلاَ ذَنْبَ لِي [بَلَى] (٣) إِنَّ بَلُواهُ لِللَّنْبَلِ وَأَعْظُمُ] (٤) مَا سَاءَنِي صَرْفُهُ وَفَاةُ أَبِي يُوسُفَ الحَنْبَلِي وَأَعْظُمُ] (٤) مَا سَاءَنِي صَرْفُهُ وَفَاةُ أَبِي يُوسُفَ الحَنْبَلِي سِرَاجُ العلوم ولكنْ خَبَا وَثَوْبُ الجَمَالِ ولكنْ بَلِي

قال فتعجبت من ذلك ووقع في نفسي أنه يموت بعد ثلاثة [أبام] (٥) عدد الأبيات فكان كذلك ونحوه.

قال القاضي عز الدين الكناني: لما مرض العلاء بن المغلي مرض الموت سألتني والدي عنه وأنا أتصفح كتاباً وكنت أحب موته ليتولى صاحب الترجمة فوقع بصري على قول الشاعر:

رُبَّ قَـوْمِ بَكَيْتُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ تَـوَلَـوْا بَكَيْت أَيْضاً عَلَيْهِمْ / [١٣٩ ب] فلم يلبث [العلامة] (٢) أن مات وولي صاحب الترجمة. انتهى.

قلت: وبقي من تصانيفه مما لم يذكره حاشية الكافي [وحاشية المفتي] (٧) في الفقه وحاشية القواعد الفقهية الرحبية وحاشية المنتقى في الحديث [واستقر بعده في منصب القضاء نائبه وتلميذه البدر البغدادي] (٨).

<sup>(</sup>١) في (أ): بالقاهرة. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): بل. (٤) في (أ): وعظم.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ). (٦) في (أ): العلا.

<sup>(</sup>V) سقط من (P). (A) سقط من (b).

الدين الحد بن الدين بن أحمد بن عمد بن أبي الفتح الموفق بن ناصر الدين المدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري/ سبط الموفق عبدالله بن محمد القاضي أمه زينب وأخو إبراهيم والد أحمد الماضيين وربما نسب لجده فقيل أحمد بن نصر الله بن أبي الفتح.

قاله في الضوء. وقال: ولد في المحرم سنة ٧٦٩؛ السنة التي مات فيها جده واشتغل ومهر وولي قضاء الحنابلة بالديار المصرية بعد أخيه إبراهيم ولم يلبث أن صرف بعد سبعة أشهر أو نحوها بالنور الحكري في جمادى الثانية سنة ٨٠٨ ثم أعيد في آخرها فلم يلبث أن دهمت الناس الكائنة العظمى اللنكية بالبلاد الشامية فخرج مع العسكر المصري ثم رجع بعد الهزيمة فلم يلبث أن مات في يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة ٨٠٣ ودفن من الغد.

قال العيني: وكان رجلًا حلياً ذا تواضع وسكون.

وقال ابن أخيه: كان حسن الشكل كثير العلم قوي الإدراك حسن المعاضرة/ نزهاً له تعاليق في الفقه والنحو وغيرهما تدل على حسن تصرفه في العلم.

وقال المقريزي: كان مشكوراً خيراً متواضعاً محبباً إلى الناس من بيت علم ودين وعفاف وذكره شيخنا في (رفع الإصر) انتهى.

قلت: واستقر بعده في القضاء [المجد](١) سالم المقدسي.

١٦٠ ـ أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي مولداً ومسكناً.

ولد في بلدة [العيينة](١) تصغير عين ونشأ بها فقرأ على فقهائها ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأقام فيها مدة وقرأ على أجلاء مشائخها منهم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله العسكري شيخ الشيخ موسى الحجاوي وتخرج به وانتفع وقرأ على غيره [كالجهال يوسف بن عبدالهادي والعلاء المرداوي](١) وتفقه ومهر في الفقه فأجازه مشائخه وأثنوا عليه فرجع إلى بلده موفور النصيب من العلم والدين والورع فصار المرجوع إليه في قطر نجد والمشار إليه في مذهب الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) في (أ): المحب. (٢) في (أ): العينية.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

وانتفع به خلق/ كثير من أهل نجد [و]<sup>(۱)</sup> تفقهوا عليه وألف مؤلفات عديدة منها [١٠٤ أ] (الروضة) ومنها (التحفة) ومنها (درر الفوائد وعقيان القلائد) وله تحقيقات نفيسة وتدقيقات لطيفة وتوفي [في]<sup>(۲)</sup> ليلة الثلاثاء ثالث رمضان المبارك سنة ٩٤٨ ودفن عقيرة الشهداء من الصحابة في الجبيلة بضم الجيم من قرى (العيينة)<sup>(۳)</sup> من أرض اليهامة ضجيعاً للشهيد الجليل زيد بن الخطاب رضي الله عنه/.

[وقال الشيخ عثمان بن فايد في إجازته للشيخ محمد الحبتي بعد ذكر إسناده اليه عن العارف بالله تعالى ذي الكرامات الظاهرة والآيات الباهرة التي فتحالله به مقفلات القلوب وكشف به معضلات الكروب](٤).

#### ١٦١ \_ أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى.

صاحب كتاب (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) وكتاب (الدائرة بين مكة والبلاد) كذا ذكره بعض من صنف من الحنابلة في الطبقات وهو غلط محض فإنه شافعي مشهور ولعله رأى هذا الاسم الآي فظنه هو فلقد رأيت كتاباً في الفقه يرمز بحروف للخلاف كالفروع وكتب في آخره ما نصه: (تم الكتاب المسمى بالتذكرة بل مختار الجوامع [تعليقاً] (٥) لنفسه أحمد بن يحيى [بن] (١) العماد الحنبلي بالقاهرة المعزية خامس شهر جمادى الأولى سنة ٨٦١).

١٦٢ ـ أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي نسبة لطور كرم من قرى نابلس ثم المقدسي.

قال المحبي: كان من العلماء العاملين والأولياء الزاهدين ولد ببيت المقدس سنة ١٠٠٠ وقرأ القرآن بطور كرم وأخذ الطريق عن العارف بالله تعالى محمد العلمي ورحل إلى القاهرة سنة ٢٦ فأخذ بها الفقه وغيره عن عمه العلامة الشيخ مرعي بن يوسف وعن محرر المذهب الشيخ منصور البهوي والشيخ يوسف

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): العينية. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): تعليقات، وقد ذكر في هامش (أ): ما نصه: «لعل هنا تحريفاً».

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

الفتوحي/ وأخذ النحو عن محمد الحموي والفرائض والحساب عن عبدالمنعم والشرنوبي] الشرنوبي] والحديث عن البرهان اللقاني وعلى الأجهوري وكثير وكان ملازماً للعبادة بمكانه/ المعروف بالجامع الأزهر مشتغلاً بالعلوم الدينية لا يتردد على أحد من أرباب الدنيا قانعاً باليسير من الرزق متقيداً بصلاة الجهاعة في الصف بالأزهر الأوقات الخمسة قليل الكلام حسن السيرة جامعاً لصفات الخير ليس فيه شيء يشينه في دينه ولا دنياه. حكى عنه ولده الشيخ عبدالله رأى الحق سبحانه في منامه ثلاث مرات أولاها رأى الملائكة قد أخذوه إلى النار فإذا مناد من الحق سبحانه: ليس من أهلها اذهبوا به إلى الجنة فقام من نومه فرأى نفسه في الجامع الأزهر وكانت وفاته ليلة الجمعة رابع عشر صفر سنة ١٠٩١ ودفن بتربة الطويل بالمجاورين بقرب عمه الشيخ مرعي.

## ١٦٣ \_ أحمد بن يوسف بن سعدالله الآمدي.

قال في الدرر: ولد بآمد سنة ٧٧٠ تقريباً ذكره الذهبي في المعجم [المختص] (٢) فقال الإمام المقرىء المحدث شهاب الدين أبو العباس رحل إلى بغداد ودمشق ومصر وطلب العلم فسمع من [الحجاز] (٣) ومن أحمد بن محمد بن الأخوة وعدة وطلب وحصل الأجزاء.

## ١٦٤ - أحمد بن يوسف المرداوي الدمشقي.

قال في الضوء: ويعرف بابن يوسف. ناب في قضاء بلده وفي الشام أيضاً وكان فقيهاً نحوياً حافظاً لفروع مذهبه مفتياً لكن فيه تساهل فالله يسامحه. وقال ١٤٣ ب] بعضهم لا يعاب بأكثر/ من ميله لابن تيمية في اختياراته وهو ممن أخذ منه العلاء المرداوي وتوفي في صفر سنة ٨٥٠ وقد جاوز السبعين، وليس بابن [يوسف]<sup>(٤)</sup> بن عمر المرداوي الآتي.

### ١٦٥ ـ أحمد الدومي قاضي الحنابلة بدمشق.

قال في سلك الدرر: الشيخ الفاضل البارع العالم الأوحد أبو العباس

<sup>(</sup>١) في (ب): الشرتوني. (٢) في (أ): المختصر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحجار. (٤) في (أ): ليوسف.

نجيب الدين تفقه على الشيخ عبدالباقي وحضر دروس النجم [الغربي] (١) تحت القبة وغيرها وولي القضاء وحمدت سيرته ولم يزل على طريقته المثلى إلى أن توفي نهار الاثنين ثامن شعبان سنة ١١٠٧ ودفن بمرج الدحداح.

١٦٦ ـ أحمد السلفيتي الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع.

توفي سنة ٨٧٩، قاله في الشذرات.

١٦٧ \_ [أحمد الشهاب الحلبي ويعرف بخازوق.

قال في الضوء: ولي قضاء الحنابلة بحلب مراراً وصرف سنة ٨٣٥ بابن الرسام فدخل القاهرة ساعياً في العود فلم يتهيأ إلا بعد مرة ورجع فمرض بدمشق ودخل حلب في محنة لعجزه بالمرض فاستمر قليلاً ثم مات سنة ٨٣٨ وذكره شيخنا. انتهى](٢).

١٦٨ - أحمد الشهاب [المارديني الدمشقي] (٣).

قال في الضوء: كان حسن الشكالة والخط يتكسب بالشهادة كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

عَـزَمْتُ عَلَى حِبِّي بِسُورَةِ يُـونُسِ وَكَـانَ نَفُوراً كَـالـظِّبَـا فَتَـأَنَّسَـا وَمَـالَ إِلَى نَحْـوِي وَحَقِّ بَـرَاءَةٍ لَقَدْ نِلْتُ وَصْلاً مِنْ عَزِيمةِ يُـونُسَـا مات بعد سنة ٨٦٤/.

[١٤٤] ب]

١٦٩ ـ إسحٰق بن محمد الخريشي المقدسي.

قال المحبي: كان عالمًا عاملًا فاضلًا أخذ عن والده وأم بالمسجد الأقصى وكان إليه النهاية في علم القراءات العشر حسن الصوت والأداء، لا يمل من سماعه طارحاً للتكلف مشتغلًا دائمًا بالقراءة ووالده محمد صاحب المؤلفات العديدة مشهور وسيأتي توفي المترجم سنة ١٠٣٥ [انتهى](٤).

<sup>(</sup>١) في (أ): العزي.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة بالكامل من (ب): وخلط بين هذه الترجمة وترجمة أحمد الشهاب المارديني الدمشقى في أول سطر منها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): [الحلبي ويعرف بخازوق] وهذا خطأ لأنها جزء من ترجمة (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

۱۷۰ \_ أسعد بن عبدالحافظ بن إبراهيم الوفائي الدمشقي قاضي الحنابلة بها [١٠٧ أ] الشيخ الفاضل الفقيه الكامل حافظ الدين/.

كان قاضياً مراجعاً في الأحكام الشرعية الموافقة لمذهبه مستقيماً على حالته إلى أن مات سنة ١١٥٥. قاله في سلك الدرر.

1٧١ ـ أسعد بن على بن محمد بن محمد بن المنجا بن محمد بن عثمان بن المنجا الموجيه أبو المعالي بن العلاء أبي الحسن بن الصلاح بن الشوف بن الرين بن العز بن الوجيه التنوخي الدمشقي ويعرف كسلفه بابن المنجا.

قال في الضوء: ولد بدمشق قبيل القرن بيسير فأبوه مات في رحب سنة ٨٠٠ ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشمس اللبيني وحفظ الخرقي وألفية ابن مالك وعرضها على العز البغدادي ببيت المقدس وغيره وتفقه بالعز وبالشرف بن مفلح وناب في القضاء/ بدمشق وباشر نظر المسهارية وتدريسها وحج وزار بيت المقدس وأحضر في صغره على ابن قوام والبالسي وغيرهما وحدث، سمع منه الطلبة ولقيته بدمشق فسمعت عليه أشياء وكان خيراً متواضعاً محباً في الحديث وأهله بهي الهيئة مرضي السيرة من بيت علم وفضل عريقاً في المذهب مات سلخ المحرم سنة ١٧٨ وصلى عليه من يومه بالجامع المظفري ودفن بتربته جوار دارهم غربي الرباط الناصري بسفح قاسيون.

١٧٢ \_ إسماعيل بن عبدالرحمٰن [بن](١) إبراهيم عماد الدين زين الدين الذنابي الصالحي خطيب جامع المظفري.

قاله في الشذرات وقال: سمع على أبي بكر بن أبي عمر وأبي عمر بن عبد المادي وأبي الفتح المربي وقرأ على ابن طولون العربية وتوفي يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة ٩٤٨ ودفن ـ بوصية منه ـ شمالي صفة الدعاء أسفل الروضة.

١٧٣ ـ إسماعيل بن عبدالكريم بن محيي الدين بن سليمان الجراعي الحسيني الدمشقى.

ولد في دمشق وبها نشأ فقرأ وحصل وتميز ومهر/ في الفقه وألف شرحاً بديعاً [١٠٨]

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

على غاية المنتهى [لكنه]<sup>(۱)</sup> لم يتم. ينقل عنه كثيراً الشيخ حسن بن عمر الشطي في كتابه (شرح زوائد الغاية)/.

١٧٤ – إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلي أبو الفدا عهاد الدين الحافظ الإمام.

قال في الشذرات: ولد سنة ٧٢٠ وسمع من والده وقطب الدين اليونيني وطائفة وعني بالحديث ورحل في طلبه إلى دمشق فأخذ عن مشائخها وقرأ بنفسه وكتب الكثير ونظم النهاية في غريب الحديث ونظم طبقات الحفاظ للذهبي وخرج وألقى المواعيظ وحدث وتخرج به جماعة سمع منه ابنه الشيخ تاج الدين ومحمد بن نعمة الخطيب، وغيرهما وكان أحد الحفاظ المكثرين المصنفين، حسن الخلق كثير الديانة لطيف العشرة توفي في العشر الأواخر من شوال سنة ٧٨٤. انتهى.

وذكر في كشف الظنون أن له (وسيلة المتلفظ إلى نظم كفاية المتحفظ).

١٧٥ - إسماعيل بن محمد بن حسن بن طَرِيف - بفتح المهملة [مُكَبَّراً] (٢) الزَّيدَاني - بالتحريك - الأصل ثم الدمشقي الصالحي عهاد الدين أبو الفدا.

قال النجم عمر بن فهد في معجمه: ولد تقريباً سنة ٧٤٧ سمع من محمد بن الحسن بن محمد بن عمار الشافعي [في] (٣) سنة ٧٧٤ قطعة من آخر الجزء الثاني من (الفوائد لأبي طاهر بن المخلص انتقاء أبي الفتح بن أبي الفوارس) وحدث به سمعته عليه مرتين وكان أحد المقرئين بمدرسة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون وكان شيخاً صالحاً معمراً مات ليلة الاثنين حادي عشر/ محرم سنة ٨٣٧ ودفن بسفح [١٤٧] قاسيون.

١٧٦ - إسماعيل بن محمود بن سلمان بن فهد القاضي شرف الدين بن شهاب الدين [أبي] (٤) الثناء:

<sup>(</sup>١) في (أ): لكن. (٢) في (ب: مكبر.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): ابن.

ذكره الصفدي في ألحان السواجع ممن تراسل معه في ألغازٍ عديدة بالنظم منها في [مشطر]<sup>(۱)</sup>.

[يا حسنه] (١) من أصفر شاحب تراه لا تضحك أسنانه [قد] (٣) لاح في صبح من الشايب [١٠٩] كم غاص في ليل شباب وكم زاد على السبعين في الغالب](٤) [فتى ولكن سنه ربما [قلت وسيأتي في الحسين بن على الموصلي والله أعلم]<sup>(٥)</sup>.

١٧٧ \_ أقتم الصالحي الأمير.

قال في الشذرات: كان من مماليك [الصالحي](١) [و](٧) ولي رأس نوبة في دولة المنصور بن المظفر ثم خزنداراً في دولة الأشرف ثم تقدم سنة ٧٠ ونفاه الجاي إلى الشام ثم أعيد بطَّالًا ثم استقر رأس نوبة ثم [نائب](٨) السلطان بعد منجك ثم قرر في نيابة الشام إلى أن توفي بها [سنة ٧٧٩] (٩) وكأن يعرف أولاً بالصاحبي وكان يرجع إلى دين وعنده وسواس كثير في الطهارة وغيرها فلقب لذلك الحنبلي ثم ذكره الحنابلة في طبقاتهم وكان يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>١) في (ب): مشط.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كم.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب). (٦) في (أ): الصالح.

<sup>(</sup>٨) في (أ): ناب.

<sup>(</sup>٥,٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ): سنة ٧٧١.

# الكنسى التي صارت اسماً ذكرناها جميعاً هنا نظراً للجنها بالهمزة

١٧٨ ــ /أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبـراهيم بن عبدالله بن أبي [١٤٨ ب] عمر المقدسي الصالحي المعروف بالفرائضي.

قال في الشذرات: سمع على الحجار وابن الزراد وغيرهما وأجاز له أبو نصر بن الشيرازي وأبو [القسم] (١) بن عساكر وآخرون قال الحافظ ابن حجر: أكثرت عليه وكان قبل ذلك عسراً في التحديث فسهل الله تعالى خلقه. مات عام الحصار سنة ٨٣ عن نحو ثمانين سنة.

۱۷۹ ـ أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصدر بن التقي المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالحي أخو النظام عمرو والد العلاء على الآتيين.

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن مفلح ولد سنة ٧٨٠ وتفقه بأبيه قليلاً واستنابه وهو صغير واستنكر الناس ذلك ثم ناب لابن عبادة وشرع في عمل المواعيد وشاع اسمه وراج بين العوام، وكان على ذهنه كثير من التفسير والحديث والحكايات مع قصور شديد في الفقه وولي القضاء استقلالاً سنة ١٧ ثم عزل بعد خسة أشهر واستمر على عمل المواعيد حتى مات/ في جمادى الأخرة سنة ٨٢٥ [١١٠] ذكره شيخنا في إنبائه وقال غيره إنه ربما كتب على الفتاوى مع ما بيده من مدارس الحنابلة وإنه مات يوم الخميس ودفن بالروضة وعمره فوق الأربعين/.

<sup>(</sup>١) في (أ): القيم.

١٨٠ \_ أبو بكر بن إبراهيم بن معتوق الكردي الهكاري ثم الصالحي.

قال في الإنباء: روى لنا عن علي بن أبي بكر الحراني ومات في الحصار كأخيه أحمد المتقدم.

١٨١ \_ أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف التقي البعلي ثم الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن قندس - بضم القاف والمهملة وبينها نون وآخره سين مهملة ـ ولد تقريباً سنة ٨٠٩ ببعلبك ونشأ بها فتعانى الحياكة كأبيه ثم أقبل على القرآن فحفظه في زمن يسير عندما قارب البلوغ مع استمراره لمعاونة أبيه في الحياكة [ثم](١) قرأ بعض العمدة في الفقه والتمس من والده شراء نسخة المقنع في الفقه في اليسر فأعطاه بعض الطلبة نسخة التنبيه للشافعي فحفظ بعضه ثم تركه وحفظ المقنع والطوفي في الأصول وألفية النحو وغيرها وتفقه بالتاج بن بردس ولازمه مدة طويلة حتى أذن له بالإفتاء والتدريس ولم ينفك عنه حتى مات وقرأ عليه أيضاً صحيح البخاري والسيرة لابن هشام وكذا أذن له من قبله الشرف بن مفلح وحج سنة ٣٣ ورجع إلى بلده فأقام بها يسيراً ثم قدم إلى دمشق فاستوطنها وأخذ العربية عن القطب اليونيني وغيره، والمعاني والبيان عن جماعة من الدمشقيين [١٥٠] والقادمين إليها منهم يوسف الرومي، والأصول عن البدر/ العصياني، والمنطق عن الشريف الجرجاني، و [تلا] (٢) القرآن تجويداً على إبراهيم بن صدقة وقرأ على الشمس بن ناصر الدين منظومته في علوم الحديث وشرحها وأخذ اليسير عن شيخنا وسمع في مسند إمامه على ابن ناظر [الصاحبة](٣) وكذا سمع على غيره ولزم الإقبال على العلوم حتى تفنن وصار متبحراً في الفقه وأصوله والتفسير والتصوف والفرائض والعربية والمنطق والمعاني والبيان مشاركاً في أكثر الفضائل مع الـذكاء [١١١] المفرط/ واستقامة الفهم وقوة الحفظ والفصاحة والطلاقة فحينئذ عكف عليه الطلبة وأقبلوا بكليتهم إليه وانتدب لإقرائهم حتى كثرت تلامذته ونبغ منهم غير واحد وأحيى الله به [هذا](1) المذهب بدمشق ووعظ الناس بجامع الحنابلة وغيره

<sup>(</sup>٢) في (أ): قرأ. (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) في (أ): الصاحب.

[فانتفع](۱) به الخاص والعام، كل ذلك مع الدين المتين والورع الثخين ومزيد التقشف والتواضع والزهد والورع والعفاف والتحري في الطهارة وغيرها والمثابرة على أنواع الخير كالصوم والتهجد والحرص على الانقطاع والخمول وعدم الشهرة وغزارة المروءة والإيثار والتصدق مع الحاجة والإعراض عن بني الدنيا جملة وعن وظائف الفقهاء بالكلية والتكسب بالحياكة غالباً والتودد للطلبة بل وإلى سائر الفقراء حتى صار منقطع القرين واشتهر اسمه وبعد صيته / وصار لأهل مذهبه به [١٥١ ب] مزيد فخر ولم يشغل نفسه بتصنيف بل له [حواش](۱) وتقييدات على بعض الكتاب كفروع ابن مفلح و [المحرز](۱) بحيث جردت الأولى في مجلد ضخم والثانية في مجلد متوسط وقد امتحن بما بين الشافعية والحنابلة بدمشق وعقد له والثانية في مجلد متانئ وتعصبوا عليه فلم ينهضوا لمقاومته وقدم مصر فعظمه الأكابر وخصوصاً شيخنا وابتهج بقدومه عليه وأهدى له شيئاً من ملبوسه وكتبه، ولقيته إذ ذاك وسمع بقراءتي عليه وانتفعت بلحظه ودعائه ثم لقيته بصالحية دمشق فبالغ في إكرامي [بها](۱) بما لا أنهض لوصفه ولما رجعت إلى القاهرة أرسلت إليه هدية فأحسن بقبولها وأظهر سروراً وقد وصفه تلميذه العلاء المرداوي بأنه علامة هدية فأحسن بقبولها وأظهر سروراً وقد وصفه تلميذه العلاء المرداوي بأنه علامة زمانه في البحث والتحقيق.

وقال ابن أبي عدينة شيخ الحنابلة وإمامهم ومفتيهم وعالمهم وزاهدهم: مات في عاشر المحرم سنة ٨٦١ بدمشق ودفن بالروضة جوار الموفق بن قدامة ولم يخلف بعد في مجموعة مثله.

١٨٧ - أبو بكر بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد/ بن عبدالهادي بن [١١٢] يوسف بن قدامة المقدسي عهاد الدين بن عز الدين.

قال في الدرر: حضر على جده عهاد الدين جزءاً فيه مجلسان/ من أمالي أبي [١٥٢ ب] الحسن بن زرقويه بسهاعه له على عبدالرحمٰن بن علي اللخمي بسنده وسمع أيضاً من الحجار وأصابه صمم وقد حدث. مات في المحرم سنة ٧٩٩، وقد أجاز لي.

<sup>(</sup>١) في (أ): وانتفع. (٢) في (أ): حواشي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): المحرر. (٤) سقط من (ب).

١٨٣ \_ أبو بكر بن أحمد بن علي [بن] (١) شرف الدين الميقاتي أحمد الشهود بحانوتهم بالحلوانيين.

[قاله]<sup>(۲)</sup> في الضوء.

وقال: كتب لي بخطه أنه ولد سنة ٧٨٨ فالله أعلم أنه مات سنة ١٩٩١.

١٨٤ \_ أبو بكر بن [أبي] (٣) المجد بن ماجد بن [أبي المجد بن] (١) بدر بن سالم العهاد السعدي الدمشقي ثم المصري.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٠ وسمع من [المربي] والنهبي وغيرهما وأحب الحديث فحصل طرفاً صالحاً منه وسكن مصر قبل الستين فقرر في طلبة الشيخونية فلم يزل بها حتى مات وجمع الأوامر والنواهي من الكتب الستة فجوده وكان مواظباً على العمل بما فيه وكذا اختصر تهذيب الكمال وحدث عن الذهبي [بترجمة] (١) البخاري بسماعه [عنه] (١) [من] (١) ذكره شيخنا في إنبائه وقال: اجتمعت به وأعجبني سمته وانجماعه وملازمته للعبادة، مات في جمادى الأولى سنة المجتمعت به وأعجبني في عقوده مطولاً وقال: إنه انفرد بأشياء منها وجوب الصلاة على النبي عليه في دعاء الاستفتاح انتهى.

قلّت: وله مصنف في الفقه محرر مشهور بمختصر ابن أبي المجد والله تعالى [١٥٣] أعلم. [انتهى] أمراً أ

١٨٥ \_ أبو بكر بن خليل بن عمر بن السلم النابلسي الأصل ثم الصفدي المشهور بابن الحوائج.

كائن قاضي صفد وابن قاضيها اشتغل بالعلم ومهر وباشر القضاء بمدينة صفد مدة ثم عزل وولي مرات وكان في زمن عزله يحترف بالشهادة إلى أن توفي بصفد سنة ٨٨٩. قاله في الشذرات.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): قال.

<sup>(</sup>٥) في (أ): المزى. (٦) في (أ): ترجمة.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب). (٨) في (ب): منه.

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب).

١٨٦ ـ أبو بكر بن داود التقي أبو الصفا/ الدمشقي الصالحي والد عبدالرحمٰن [١١٣] الآتي.

قال في الضوء: ويعرف بابن داود [و](۱) صحب جماعة منهم الشهاب بن أحمد بن العلاء أبي الحسن علي بن محمد الأرموي الصالحي ولقي بآخرة الشهاب بن الناصح والبسطامي وحج وزار بيت المقدس وصنف (آداب المريد والمراد) سمعه منه ولده بطرابلس سنة ٥٠٨ وتسلك به غير واحد وأنشأ زاوية بالسفح فوق جامع الحنابلة وتؤثر عنه كرامات فيحكى أنه دخل وابنه معه كنيسة يهود محور في يوم السبت](۱) وعلى منبرها خس رجال من اليهود، فقال الشيخ أبو بكر لا إله إلا الله فانهدم بهم المنبر وسجدوا بأجمعهم كل ذلك مع إلمامه بالعلم واتباعه للسنة، مات في سابع [عشري](۱) رمضان سنة ٨٠٨.

١٨٧ - أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود [الحسني]<sup>(1)</sup> الجراعي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف [بالجراعي]<sup>(٥)</sup> وذكر أنه من ذرية الشيخ أحمد البدوي تقريباً سنة ٨٢٥ بجراع من أعمال نابلس/ وقرأ القرآن عند يحيى [١٥٤ ب] العبدوسي]<sup>(١)</sup> والعمدة والعزيزي في التفسير والخرقي والنظام [كلاهما في الفقه]<sup>(١)</sup> والملحة وبعض ألفية ابن مالك ونحو ثلثي جمع الجوامع، وألفية شعبان الأثاري بتمامها وقدم دمشق سنة ٤٤ وأخذ الفقه عن التقي بن قندس ولازمه وبه تخرج وعليه انتفع في الفقه وأصوله والفرائض والعربية والمعاني والبيان ولازم الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الحنبلي وكذا أخذ الفرائض عن الشمس السيلي وغيره و [لزم]<sup>(٨)</sup> الاشتغال حتى برع وصار من أعيان فضلاء مذهبه بدمشق وتصدر

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): سبت.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عشر. (٤) في (أ): الحسن.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) ما نصه: [الجراعي صاحب الألغاز وغاية المطلب].

<sup>(</sup>٦) في (أ): العبدوس.

<sup>(</sup>٧) في (ب): كلاهما المذهب هي ألفية المفردات في الفقه.

<sup>(</sup>٨) في (أ): لازم.

للتدريس والإفتاء والإفادة بل ناب في القضاء وصنف كتاباً اختصره من فروع ابن مفلح سياه (غاية المطلب) اعتنى فيه المسائل الزائدة على الخرقي في مجلد (وصية الطراز في مسائل الألغاز) انتفع/ فيه بكتاب الجهال الإسنوي الشافعي و (التشريح في بيان مسائل الترجيح) وغير ذلك وسمع ببعلبك صحيح البخاري ولما دخلت دمشق رافقني في السياع بل كان يقرأ بنفسه أيضاً ثم قدم القاهرة سنة ٦١ فطاف يسيراً على بعض من بقي كالسيد النسابة والعلم البلقيني والجلال المحلي وأم هاني المورانية من المسندين وقرأ على التقي الحصني وعلى القاضي عز الدين في المنطق وغيره وعرض عليه النيابة فامتنع خوفاً/ من انقطاع التودد وحضر دروس ابن الههام وأخذ عنه جماعة من المصريين وربما أفتى وهو بالقاهرة وحج مراراً وجاور هناك سنة وصيدة نظم فيها بل وقرأ مسند إمامه بتهامه هناك على النجم عمر بن فهد وعمل قصيدة نظم فيها سند المسمع وامتدحه فيها أنشدها يوم ختمه كتبها عنه المسمع أولها.

الحمد لله الدي هدانا وكم له من نعمة حبانا وكذا كتب عنه عدة قصائد من نظمه، هذا مع أنه قرأ [سنة ٤٩]<sup>(۱)</sup> بعض المسند على الشهاب بن ناظر الصاحبة وسمع معه شيخه التقي وكذا سمع على أمين الدين بن الكركي وقرأ بآخرة على ناصر الدين بن زريق وكان إماماً علامة ذكياً طلق العبارة فصيحاً ديناً متواضعاً طارحاً للتكلف مقبلاً على شأنه ساعياً في ترقي نفسه في العلم والعمل ومحاسنه جمة مات في ليلة الخميس حادي عشر رجب سنة نفسه في العلم والعمل وحصل التأسف على فقده انتهى.

وترجمه تلميذه الشمس بن طولون بترجمة مطولة وقال في نسبه زيادة على ما في الضوء: النويري قبيلة الحسيني نسباً، الجراعي مولداً الشريجي منشأ الصالحي مسكناً الحنبلي مذهباً السلفي معتقداً ثم قال: ومن مصنفاته: (نفائس الدرر في موافقات عمر) والأجوبة عن الستين مسألة التي أنكرها ابن الهائم الشافعي على الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ومختصر كتاب أحكام النساء/ لأبي الفرج بن [101 أ] الجوزي/ ومولد وختم الصحيح للبخاري وختم المسند للإمام أحمد لما قرأه على

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٤١.

الزين عمر بن محمد بن فهد في الحرم المكى الشريف بزيادة دار الندوة ونظم سنده واتفق الختم يوم السبت ثاني عشري جمادي الأولى سنة ٨٧٥ فقال:

فَهُوَ الإلْهُ الوَاحِدُ الغَفَّارُ وَالمُنْعِمُ الحَلِيمُ والسَّتَّارُ تَعَظَّمَتْ تَكَجَّدَتْ جَلَالًا ثمَّ عن القياس والأشكال فِي كُـلِّ حالٍ قـاعـداً وقـائمـاً على النبيِّ المصطفّى التَّهَامِي القانتين في دُجَى الظُّلام لا سيما ما كان منه مُسْنَد أُعْنِى الإسامَ أحمدَ بْن حَنْبَل كم قد حوى دُرّاً غَدًا يَتِيمَا أعطاه ربى الخير والسعادة عَنْ طِيب نفس موقناً بوعد عن الصلاح مسنداً للخير عَنْ حَنْبَلِ فِالأزرقِ الرَّزِين عن القطيعيِّ الشهيرِ النُّسَبِ/ [١٥٧ ب] الحافظ الحجة عبد الله الصابر الحبر [عظيم](١) المِنَّة بالخير والإحسان والنعماء وختمنا المسند يوم السبت قريب باب قد شهر بالندوة فالحمد لله عَلى ما أولى

الحمدُ لِلَّهِ الذي هَدَانا فَكُمْ لَهُ مِنْ نِعْمَةٍ حَبَانَا صِفَاتُهُ تَقَدَّسَتْ تَعَالَى جلت عن الأشباه والمشال أحمله حمداً كثيراً دائماً ثم الصلاةُ والسلامُ النَّامِي وآليه وصَحْبِهِ الْكِرَام وبعد فالحديث أصل جَيّد أكبرُها فمسندُ المُبَجِّل جزاه ربى الخير والنعيما قد أوصل الشيخ لنا إسناده أعنى الإمامَ العالَم ابنَ فَهدِ عن الإمام العالم ابن الجَزري عن الإمام الحبسر فخر الدين عن الإمام العالم الأواه عن شيخ الإسلام إمام السُّنَّة جزاه ربى أفضل الجزاء في الحرم الشريف يا ذا الثبت وكان ذاك في النهار غدوة ثانى وعشرين جماد الأولى

<sup>(</sup>١) في (ب): العظيم.

وذاك في [تسع](١) من الأعوام [من طيبة النبي](١) لها قدما فأسأل الله تنمام النعمة كذلك الأصحاب والإخوان وأن يعم الجمع بالغفران يعم الجمع بالغفران ينا خير مسئول دعاه الخلق بالعفو والغفران ثم العافية بالعفو والغفران ثم العافية

بعد ثمانهائة تمام صلى عليه ربنا وسلما لي وله ولجميع الأمة يا صاحب الإفضال يا منان والعفو والفضل مع الإحسان أجب دُعَانا إنَّ وعدَك حَتُّ في الدين والدنيا وعقبى صافية مُسلِّماً على عباده اصطفى/

ثم قرأ عليه (المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد تأليف الشمس بن الجزري ثم قرأ عليه (خصائص المسند لأبي موسى محمد بن عمر المديني) [ثم] قرأ عليه (النشر لابن الجزري) و (الثبات عند المهات لابن الجوزي) و (الأدب المفرد للبخاري) في مجلسين متواليين ثانيها يوم الثلاثاء ثالث [عشرة] في القعدة من السنة بالمكان انتهى /.

ومن مصنفاته مما لم يذكراه شرح أصول ابن اللحام وتحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد مجلد لطيف جعله تاريخاً لمكة والمدينة والمسجد الأقصى ثم ذكر [بقية](٥) أحكام سائر المساجد وهو كتاب جليل الفوائد جم العوائد إلا أن غالبه منقول من كتاب (إعلام [الساجد](١) بفضيلة الثلاثة المساجد) للبدر الزركشي الشافعي وله أرجوزة مفيدة في السواك وغير ذلك ورأيت في [ترجمة](٧) له على ظهر بعض مؤلفاته ما نصه: «وكان يحد السكران بمجرد وجود الرائحة على إحدى الروايتين، وسئل عن دير قائم البناء تهدم من حيطانه المحيطة به هدماً صارت الحيطان به قريبة من الأرض فطلع لأهله لصوص وقتلوا راهباً فهل للرهبان رفع

<sup>(</sup>٢) في (أ): [من طيبة التي].

<sup>(</sup>٤) في (أ): عشر.

<sup>(</sup>٦) في (ب): المساجد.

<sup>(</sup>١) في (ب): هع.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ)

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): ترجمته.

الحيطان كما كانت تحرزاً من اللصوص، وهل لهم أن يبنوا على باب الدير فرنا و [طاحوناً](۱) والحالة أن [هذا](۱) الدير بعيد عن المدينة غير مشرف على عمارة أحد من المسلمين فما الحكم في ذلك فأجاب بالجواز في بناء الحائط المنهدم، وأما الفرن و [الطاحون](۱) فإن كانت الأرض مُقرَّة في أيديهم فلهم البناء لأنهم إنما يمنعون من إحداث المتعبدات لا من غيرها والله تعالى أعلم» وهو الذي جرد حواشي شيخه التقي بن قندس على الفروع وجعلها في مجلد، كما رأيته في نسخه منقولة [من نسخته](١) فعظم النفع بها.

١٨٨ - أبو بكر بن عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة / بن [١٥٩ ب] أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر العماد بن الزين بن ناصر الدين القرشي العمري المقدسي ثم الصالحي أخو الحافظ ناصر الدين محمد والد عبدالله وعبدالرحمٰن وست/ القضاء الأشقاء وأسماء و [صاحبنا] (٥) ناصر الدين [محمد] (١١٧ أ] وعبدالوهاب الأشقاء.

قاله في الضوء. وقال: ويعرف كسلفه بابن زريق بتقديم الزاي، ولد بعد السبعين [تقريباً] (٢) بصالحية دمشق ونشأ بها [فحفظ] (٨) القرآن وغيره واشتغل قليلاً وسمع على الصلاح بن أبي عمر مسند إمامه أحمد أو بعضه وكذا سمع من غيره ومن آخرين وولي عدة مباشرات وناب في الحكم عن ابن الحبال فمن بعده، وحج غير مرة وحدث، سمع منه الفضلاء وذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لنا سنة عير موقال ابن قاضي شهبة: كان ساكناً وكنت أميل إليه وكان على خير يصوم الاثنين والخميس ثم يلي وولي نيابة القضاء عن العز البغدادي سنة ٦٣ ثم عزله ثم ولي الناصر الشهاب [ابن] (٩) الحبال فاستنابه واستمر إلى أن عزل بمرسوم ورد من مصر لأنه أدخل نفسه في المناقلات التي لا يحل لأحد من المسلمين الدخول فيها

<sup>(</sup>١) في (أ): طاحونة. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الطاحونة. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أصحابنا.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ). وحفظ.

<sup>(</sup>٩) سقط من (أ).

تقرباً لخواطر أرباب المناصب مع أنه كان لا يأخذ على ذلك شيئاً وكان النجم بن حجي حسن له السعي في القضاء الأكبر وكاتب في ذلك المصريين بحكم ضعف [١٦٠] مستنيبه ابن الحبال/ أو عجزه فلم يجب لذلك ثم جاء مرسوم بعد قتل النجم إلى الحنبلي بعزل نوابه فعزل من جملتهم وكان يلثغ بالراء ويكتب باليسرى كتابة قوية وكان خيراً ديناً كثير التلاوة مات في المحرم سنة ٨٣١ ودفن بالسفح بتربة المعتمد جوار المدرسة.

۱۸۹ - أبو بكر بن عبدالله بن العهاد [بن](۱) أبي بكر بن أحمد بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن محمد بن يوسف بن قدامة العهاد بن التقي المقدسي ثم الصالحي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣١ [بدمشق]<sup>(۱)</sup> وسمع من أحمد بن عبدالله بن جبارة والبهاء بن العز عمر و غيرهما وحدث، سمع منه شيخنا وذكره في إنبائه ومعجمه وقال: مات في الكائنة العظمى بدمشق سنة ٨١٣ بدمشق وتبعه المقريزي في عقوده.

۱۹۰ ـ أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن الحكم بن سيف الدين وتقي الدين النابلسي المفتى.

قال في الضوء: ويعرف بابن الحكم.

قال شيخنا في معجمه: لقيته بنابلس فقرأت عليه الأربعين المنتقاة من (المستجاد في تاريخ بغداد) مع الأسانيد بسماعه لذلك على البياني. انتهى.

[١١٨ أ] وحدثنا عنه/ القلقشندي التقي بالمسلسل عن الميدومي سماعاً توفي.

١٩١ ـ أبو بكر بن عمر بن أحمد بن عزة التقي البعلي.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٠٨ ببعلبك ونشأ بها فحفظ القرآن [عن]<sup>(٣)</sup> [المنعس بن الشحرور والمقنع والعمدتين والطوفي وألفية العراقي والملحة وألفية المراية له، وغيرها وعرض على جماعة وسمع على ابن غازي

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): عند. (٤) في هامش (ب): «صوابه عفان».

وقطب الدين والشمس بن سعد في آخرين وتفقه بالبرهان بن الجلاق وغيره ودخل مصر وزار بيت المقدس ولقيته ببعلبك [فأنشدني](١) قوله:

يا عين إن تنأى عن المختار بفوات رؤيته وبعد الدار فلكم [لأوصاف] (٢) الحبيب معاهد [فتمسك] (٣) من ذاك بالأثار إلى [غيرهما] (٤) مما أوردته في المعجم وغيره.

197 - أبو بكر بن محمد بن أحمد بن [أبي] (°) غانم بن أبي الفتح الحلبي الأصل ثم الدمشقي الصالحي عهاد الدين الشيخ الجليل المعروف بابن الحبال وكان والده يعرف بابن الصائغ.

قاله في الشذرات. وقال: حضر على هدية بنت عسكر وسمع من القاضي تقي الدين سليان وعيسى المطعم وكانت له ثروة، ووقف أوقاف بر على جماعته الحنابلة وعند فضيلة وقسم ماله بين ورثته قبل موته وانقطع لإسماع الحديث في بستانه بالزعيقرية توفي ليلة الثلاثاء ثالث صفر سنة ٧٨٠ ودفن بالروضة عند والده.

١٩٣ - أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عبدالرحمٰن بن محمد بن أحمد بن/ [١٦٢ ب] سليان بن حمزة بن عمر بن قدامة المقدسي الأصل الصالحي.

قال ابن طولون في سكردان الأحبار: الشيخ الإمام المفيد المحرر تقي الدين أبو الصدق بن شيخنا الحافظ ناصر الدين أبي البقاء بن أقضى القضاة عهاد الدين أبي الصدق بن الشيخ زين المدين أبي الفرج بن أبي عبدالله بن أبي العباس بن قاضي القضاة تقي المدين أبي الفضل بن تقي المدين الشهير بابن زريق بزاي معجمة ثم راء مهملة وسيأتي بقية نسبه عند ذكر والمده إن شاء الله تعالى مع تحريره، اشتغل يسيراً وعنده ذكاء وأكثر من الأخذ عن والده سهاعاً وقراءة ومناولة

<sup>(</sup>١) في (أ): وأنشدني. (٢) في (أ): لأوصاق.

 <sup>(</sup>۳) في (أ): فتمسكى.
 (٤) في (أ): غيره.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

[له] (۱) وسمع على جماعة منهم أبو عبدالله بن الشحام والنجم بن فهد وأجاز له [١١٩] خلائق/ منهم أبو عبدالله بن جوارش والشمس اللؤلؤي وأبو الفيض المالكي وأحمد بن محمد [القويصي] (۲) وعبدالكافي بن أحمد الذهبي ومحمد بن محمود الكيلاني عرف بابن العجمي وعبداللطيف بن محمد المكي ومحمد بن عبدالله بن الخياط وخلق كثيرومن النساء [أسهاء] (۳) بنت عبدالله المهراني وعمته ست القضاة بنت أبي بكر، وخطب بالجامع المظفري سنين عديدة إلى أن توفي ولكنه اشتهر بمحبة ابن عربي ونقل عنه قلة الدين سمعت منه الكثير من خطبه وهي تدل على مهارته في اللغة وربما نبهته على أماكن فيها فأصلحها وعليه (كتاب درة الغواص في أوهام الخواص) لأبي القاسم / الحريري و [ح] (١) جمعت حاشية عليه وغالبه في بيان أوهام وقعت له لم أبيضها إلى الآن واستفدت منه فوائد عديدة توفي يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة أبيضها إلى الآن واستفدت منه فوائد عديدة توفي يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة بالسفح .

١٩٤ ـ أبو بكر بن محمد بن قاسم بن عبدالله السنجاري ثم البغدادي شجاع الدين المقري المقانعي.

قال في الدرر: سمع من أحمد بن إبراهيم بن يوسف الكرسي جزء حامد بن محمد بن سعيد سماعاً وعن التقي الدقوقي إجازة ورحل إلى دمشق فسمع من الحجار وسمع أيضاً من [غيره]<sup>(٥)</sup> وكان محدثاً فاضلاً مسنداً حدث بالكثير فمن ذلك جامع المسانيد ومسند الشافعي ورموز الكنوز في التفسير والتوابين لابن قدامة وعاش ثمانين سنة حدث عنه بالسماع الشيخ محب الدين بن نصر الله قاضي الحنابلة بالقاهرة وأبوه [و]<sup>(۱)</sup> بالإجازة أبو حامد بن ظهيرة وآخرون وكانت وفاته سنة ٧٩٠.

١٩٥ ـ أبو بكر بن محمد بن محمد بن أيوب بن سعيد التقي البعلي ثم الطرابلسي ويعرف بابن الصدر.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): القريضي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اسمى . (٤) سقط من (أ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ٧٧٧ ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن الشيخ حسن الفقيه وتلا بمعظم القراءات السبع على الشهاب العز [...](١) وحفظ المقنع والأداب لابن عبدالقوي والملحة وبعض ألفية/ النحو وعرض على [١٢٠] شيخه/ الشيخ محمد بن علي بن اليونانية وأخذ عنه الفقه وكذا عن العهاد بن [١٦٤] يعقوب أخي ابن الحبال لأمه وغيرهما وانتقل إلى طرابلس [الشام](١) سنة ١٩٨ فناب بها في القضاء عن ابن الحبال ثم استقل به سنة ٢٤ حين انتقال الشهاب إلى دمشق ولم ينفصل عنه حتى مات سوى تخلل بعزل يسير وسمع الصحيح بكهاله على شيخه ابن اليونانية والشريف محمد بن عمد بن إبراهيم [الحسيني](١) ومحمد بن أحمد الجردي وغيرهم وحج غير مرة وزار بيت المقدس وولي عدة أنظار وتداريس ومشيخات بطرابلس وحدث، سمع منه الفضلاء، قرأت عليه ببلده المائة المنتقاة لابن تيمية من الصحيح وكان شيخاً حسناً منور الشيبة جميل الهيئة له جلالة بناحيته مع استحضار وفضل وسيرة [حسنة](٤) في القضاء محمودة وبلغنا أن اللنك أسروه ثم خلص منهم وكان ذلك سبباً لسقوط أسنانه مات في رابع رمضان سنة ١٨٨١.

قال النجم بن فهد في معجمه: واستقر بعده في القضاء بدر الدين ابن سلاتة. انتهى.

وذكره أيضاً في الشذرات وقال: إنه أجاز للشيخ نور الدين العصياتي وأخذ عنه جماعات ولكنه أرخ وفاته سنة ٦٤.

# ١٩٦ ـ أبو بكر بن محمد بن محمد العجلوني الصالحي.

قال ابن طولون: / الشيخ الإمام العالم الهام الأوحد العلامة الخطيب الفهامة [١٦٥ ب] قدوة الزاهدين مفتي المسلمين أقضى القضاة تقي الدين أبو الصدق عرف بابن البيذق، حفظ القرآن ثم اشتغل على شيخ الحنابلة التقي بن قندس وغيره وحصل وبرع وأفتى ودرس وأخذ عن النظام بن مفلح والشهاب بن زيد وأبي عبدالله بن جوارش وأبي العباس بن [الشريفة] وغيرهم وخطب بالجامع المظفري سنين

<sup>(</sup>١) تركت هذه المساحة بيضاء في (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب). (٣) في (أ): الحسين.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٥) في (أ): شريفة.

وناب في الحكم فشكرت سيرته، عرضت عليه كتابي في فقه الحنفية المختار المجد البغدادي بخلوته بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون وأجازني ثم حضرت عنده [١٢١] دروساً/ في مدرسة الشيخ أبي عمر واستفدت منه فوائد عديدة وسردها ابن طولون أكثرها مقطعات في متشابه النسب ثم قال: توفي يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة الحرام سنة ٨٩٩ ودفن بالروضة بسفح قاسيون.

١٩٧ \_ أبو بكر بن محمد بن محمد بن محمد أبو عبدالله بن أبي عبدالله بن أبي عبدالله بن أبي الخير المكي.

قال في الضوء: ويعرف بابن أبي الخير ولد سنة ٨٧٥ بمكة ونشأ بها وكان يباشر مع أبيه رئاسة المؤذنين بصوت طري بالنسبة لآبائه وليس بمرضي كأبيه وهما ممن [كان](١) يتردد إلي وفارقتهما سنة ٩٤ في قيد الحياة. انتهى.

قال الشيخ جار الله: [أقول] (٢) وعاش بعد المؤلف وعظم أمره / وكان في أول أمره شافعي المذهب وقال لي: إنه حفظ بعض المنهاج للنووي وكذا قرأ بعضه مع شرحه والملحة والعجالة لابن الملقن على الشيخ أيوب الأزهري بمكة وكذا الملحة للحريري وحضر دروس قاضيها الشافعي الجالي أبو السعود بن ظهيرة في الفقه والحديث وأخذ الميقات على حسن الكرابيسي والنور الطرابلسي والشهاب الغوي وأبي الفتح ناظر جده وغيرهم وسافر إلى القاهرة سنة ٩٩ فقرأ بها على القاضي زكريا بعض مؤلفه المنهج وعلى البرهان بن أبي شريف صحيح البخاري وعلى الشيخ عثهان الديمي بعضه مع الشفاء للقاضي عياض وسمع [على] (٣) الصلاح الديري في الفرائض والنحو والعروض ثم عاد لمكة وأقام بها ملازماً لوظيفة الرئاسة مع أبيه حتى وقع بينه وبين شيخه قاضيها الشافعي فيها نسب إليه من هجوه قحافة ورحل إلى القاهرة سنة ٥٠٩ وأقام بها إلى سنة ٨ فدخل فيها الشام وحلب وغيرهما وأخذ عن الشيخ حسن السيوفي ورجع إلى القاهرة فوجد بها القاضي عبدالقادر بن نجم الدين بن ظهيرة قد تحنبل لطلب القضاء فتمذهب هو أيضاً لأحمد فحفظ ثلثي

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

الخرقي و [قرأه] (۱) مع / شرحه للزركشي والمقنع لابن قدامة على غير واحد كالعقاد [۱۲۷] و [البرلوي] (۲) والشهاب بن النجار ومكث / بها إلى سنة ۹۱۰ ثم عاد لمكة وسلك [۱۹۷ بالتعاظم بلبس الثياب الفاخرة والتردد لسلطانها فامتدحه وتقرب منه وصار يمده بالعطاء ولذلك اقتصر عليه وقال: إنه لم يمدح إلا أربعة أنفس مع هجو مثلهم وهو بليغ في ذلك ولأجله اتقاه الناس مع سرعة الانحراف وكثرة التخيل والإسراف وكان يودني و [قرظ] (۳) لي بعض مؤلفاتي وكتبت من نظمه ثم حصل له فتق في وانته إنه أنه منه سنين وماتت زوجته أم أولاده فحزن عليها و [مرض نحو جمعة بعدها] (۵) و [توفي] (۱) في [مغرب ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ۹۳۰ فجهز في ليلة وصلي عليه صبح تاريخه ودفن [في المعلاة] (۱) [في تربة] (۱) سلفه بفم شعب النور، وخلف ولدين عبدالله وعبدالسلام وبنتا جبرهم الله تعالى.

## ١٩٨ ـ أبو بكر بن محمد الحمصي المنيحي أبو الصدق.

قال في الشذرات: قال العليمي: قرأ العمدة للشيخ الموفق و [نظم] (٩) للصرصري ثم قرأ المقنع وأصول الطوفي وألفية ابن مالك وحفظ القرآن واشتغل بالمنطق والمعاني والبيان وأتقن الفرائض والحساب والجبر والمقابلة، وتفقه على ابن قندس وأذن له بالإفتاء وكان مشتغلًا بالعلم ويسافر للتجارة وصحب القاضي عز الدين/ الكناني بالديار المصرية وتوفي في القاهرة في رجب سنة ٨٨٢ عن نحو [١٦٨ ب] ثلاث وستين سنة ودفن بالقرب من محب الدين نصر الله.

## ١٩٩ - أبو بكر بن محمد العراقي ثم المصري تقي الدين.

قال في الدرر كان من فضلاء الحنابلة مات في جمادي الأولى سنة ٧٧٣.

<sup>(</sup>١) في (أ): قرأ. (١) في (أ): البراوي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): قرض. (٤) في (أ): ثنيته.....

<sup>(</sup>٥) في (أ): ومرض بعدها نحو جمعة. (٦) في (أ): مات.

<sup>(</sup>٧) في (أ): بالمعلاة. (٨) في (أ): بتربة.

<sup>(</sup>٩) في (أ): النظم.

٢٠٠ ــ أبو بكر بن يوسف بن عبدالقادر الخليلي ثم الصالحي عهاد الدين الشيخ
 الإمام أحد أعيان الحكم العزيز بدمشق.

قاله في الشذرات، وقال: ولد [بعد السبعائة](١) وسمع من الحجار وحدث ولد أن الشحنة وغيره/ وكان من فضلاء المقادسة مليح الكتابة حسن الفهم له إلمام بالحديث سمع [من](١) جماعة وقرأ بنفسه وتوفي بدمشق يوم الثلاثاء في جمادى الأولى سنة ٧٨٣ ودفن بسفح قاسيون.

٢٠١ \_ أبو بكر بن محمد بن [سلمان] (٣) بن فهد القاضي البليغ شرف الدين كاتب السر بالشام.

ذكره الصفدي في (ألحان السواجع) وأنه تراسل معه بعدة ألغاز وقصائد منها قصيدة مطلعها:

يا نسمة لأحاديث الهوى نقلت أملت قضب النوى من بعدما اعتدلت فأجاب من البحر والقافية مطلعها/:

يا فاضلًا منه أقيار العلى كملت وعنه آثار أرباب النهى اتصلت ولم يذكر وفاته [انتهى](٤).

٢٠٢ ـ أبو الفتح الفاسي هو محمد بن عبدالقادر بن أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمٰن القاضي شرف الدين المحيوي الحسني الفاسي.

قاله في الضوء. وقال: ولد بمكة في صفر سنة ٨١٣ وأحضر بها على العز [ابن] عمد بن علي بن عبدالرحمٰن المقدسي القاضي مجلس نظام الملك وغيره وعلى أحمد القلاسي وابن سلامة مشيخة الفخر بن خوات في آخرين كابن الجزري وابن قطلوبغا والشمس الشامي وأجاز له سنة مولده الزين المراغي وعائشة ابنة عبدالهادي وآخرون وجمع واشتغل على عدة من الواردين مكة كأبي شعر وابن

<sup>(</sup>١) لسبعمائة. (٢) في (أ): منه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): سليان. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

الرزاز وناب عن عمه السراج عبداللطيف في القضاء والإمامة إلى أن مات، ودخل بلاد العجم سنة ٤٠ ثم عاد لمكة ومات بها في ربيع الآخر سنة ٨٤٢ ودفن [بالمعلاة](١) عند سلفه.

## ٢٠٣ ـ أبو الصفا بن محمود بن أبي الصفا الأسطواني الدمشقي.

ذكره المحبي في خلاصته وقال: هو جدي لأمي ولد بدمشق ونشأ بها وكان حنبلياً على مذهب أسلافه وله مشاركة جيدة في فقه مذهبه وغيره وقرأ في آخر/ [١٧٠٠] أمره فقه الحنفية على العلامة / رمضان بن عبدالحق العكاري وكان من جملة [١٧٤ أ] الرؤساء وفضلاء الكتاب ولي خدماً كبيرة من كتابات الخزينة والأوقاف وكان كاتباً بليغاً كامل العقل حسن الرأي ميمون النقيبة ورزق ديناً [طائل](٢) وسعة وكان كثير التنعم وافي الخير [محظوظاً](٣) في الدنيا وبلغ من العمر كثيراً وهو في نشاط الشبان، وبالجملة فإنه عمن توفرت له الدواعي ونال من الأيام حظه وكان مع ذلك سمح الكف دائم البشر وكانت صدقاته على الفقراء وأمره وخيراته وأصله وانتفع به جماعة ومنه أثروا وبه انتفعوا والحاصل أنه كان من محاسن دهره وأكارم عصره وكانت وفاته في شهر ربيع الأول [سنة ستين وألف](٤) ودفن بمقبرة الفراديس في تربة الغرباء. [انتهى](٩).

٢٠٤ ـ أبو الفتوح بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم البهاء بن القاضي ناصر الدين الكناني العسقلاني ثم المصري عم العز أحمد بن إبراهيم الماضي وأخو آمنة الآتية.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٨٧ تقريباً وحفظ القرآن وكتباً واشتغل وتميز بوفور ذكائه وتقدم في صناعة الوثائق والقضاء وتنزل في الجهات وحج ودخل الشام وناب في القضاء عن [المجد](١) سالم وغيره وامتنع العلاء بن المغلي وغيره من ذلك وكذا

<sup>(</sup>١) في (أ): بالمعلا. (٢) في (أ): طائلة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): محفوظاً. (٤) في (أ): سنة ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٥) في (أ): سقط من (ب). (٦) في (أ): المحب.

[۱۷۱ ب] ناب في التدريس بجامع الحاكم عن [والد]<sup>(۱)</sup> [المجد]<sup>(۲)</sup> وكان قد سمع / على أبيه وغيره وأجاز له جماعة وحدث سمع منه بعض أصحابنا وكان قبيل موته ألزمه قاضي الحنابلة البدر البغدادي بعدم الخروج من خلوته وأجرى عليه ما يكفيه مات في جمادى الأخرة سنة ۸۵۰. انتهى.

قال النجم بن فهد: حضر في الرابعة سنة ٨٥ على خديجة بنت محمد بن أحمد المقدسي كتاب الورع للإمام أحمد تخريج أبي بكر المروذي وأجاز له من دمشق [١٢٥] ابن أبي المجد وأبو بكر بن أحمد بن/ عبدالهادي وعمر بن محمد البالسي ومحمد بن محمد بن داود ورسلان الذهبي وأحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالهادي وغيره وذمه البرهان البقاعي ذماً بليغاً سامحه الله وإيانا.

٥٠٥ \_ أبو المكارم بن عبدالله بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن الأمين محمد بن القطب محمد بن على القيسى القسطلاني المكي.

قال في الضوء: ولد بمكة وأمه خديجة بنت إبراهيم بن أحمد المرشدي ونشأ وسمع من خاله الجمال محمد بن إبراهيم وابن الجنري والشمس الشامي وابن سلامة وأبي الفضل بن ظهيرة وآخرين وأجاز له سنة ٨١٤ عائشة ابنة ابن عبدالهادي وغيرها ودخل دمشق بعد الثلاثين بيسير ولازم بها أبا شعر وتفقه عليه وصحب الأمير محمد بن منجك ودخل صحبته القاهرة وكذا/ دخل طرابلس من ساحل بلاد الشام فهات بها سنة ٨٣٣ ودفن هناك.

٢٠٦ ـ أبو المواهب بن عبدالباقي مفتي الحنابلة بدمشق.

قال في سلك الدرر: القطب الرباني والهيكل الصمداني الولي الخاشع التقي النوراني شيخ القراء والمحدثين فريد العصر وواحد الدهر كان إماماً عالماً عاملاً حجة حبراً قطباً خاشعاً محدثاً ناسكاً تقياً فاضلاً علامة فقيها محرراً ورعاً زاهداً نقياً آية من آيات الله سبحانه، صالحاً عابداً غواصاً في العلوم بحر لا يدرك غوره، وكوكب زهد على فلك التقى ودُرِّه، ولد بدمشق في رجب سنة ١٠٤٤ ونشأ بها في صيانة ورفاهية وطواعية في كنف والده وقرأ القرآن العظيم

<sup>(</sup>١) في (أ): ولد. (٢) في (أ): المحب.

وحفظه وجوده على والده ختمه للسبع من طريق الشاطبية وختمه للعشر من طريق الشاطبية والدرة، وقرأ عليه الشاطبية مع مطالعة شروحها وأخذ العلم عن جماعة كثيرين من دمشق ومصر والحرمين وأفرطهم ثبتاً ذكر تراجمهم فيه فمن علماء دمشق النجم [الغربي](١)/ العامري حضر دروسه في صحيح البخاري في بقعة الحديث في [١٢٦ أ] الأشهر الثلاثة مدة مديدة، وقرأ عليه ألفية المصطلح وأجازه إجازة خاصة وحضر دروسه في المدرسة الشامية في شرح جمع الجوامع في الأصول ومنهم الشيخ محمد الخباز/ المعروف بالبطنيني والشيخ إبراهيم الفتال والشيخ إسهاعيل النابلسي والد [١٧٣ ب] الأستاذ عبدالغني والشيخ زين العابدين [الغربي](٢) قرأ عليه الفرائض والحساب والملا محمود الكردي نتزيل دمشق والعارف الشيخ أيتوب الخلوي والشيخ رمضان العكاري والشيخ محمد نجم الدين الفرضي والشيخ محمد الأسطواني والسيد محمد بن كمال الدين الحسيني المعروف بابن حمزة والشيخ محمد العيثي والشيخ محمد الكواني والشيخ منصور المحلى والشيخ محمد البلياني الصالحي والشيخ المحاسني ومحمد بن أحمد بن عبدالهادي ورمضان بن موسى العطيفي ورجب بن حسين الحموي الميداني وعلى بن إبراهيم القبردي وأجازه الشيخ محمد بن سليان المغربي والشيخ يحيى الشاوي وأخذ عن الشيخ عيسى الجعفري نزيل المدينة المنورة والشيخ أحمد القشاشي المدني والشيخ محمد بن علان البكري والشيخ غرس الدين الخليلي وإبراهيم بن حسن الكوراني وغيرهم وارتحل إلى مصر سنة ١٠٧٢ وأخذ فيها عن جماعة منهم الشمس البابلي والشيخ على الشبراملسي والشيخ سلطان المزاحي والشيخ عبدالسلام اللقاني وعبدالباقي بن محمد الزرقاني ومحمد بن قاسم البقري/ [١٧٤٠ب] ومحمد بن أحمد البهوتي وغيرهم ومات أبوه في غيبته بمصر ثم عاد إلى دمشق وجلس للتدريس مكان والده في محراب الشافعية بين العشاءين وبكرة النهار لإقراء الدروس الخاصة فقرأ بين العشاءين الصحيحين والجامعين للسيوطي والشفاء ورياض الصالحين وتهذيب الأخلاق لابن مسكويه وإتحاف البررة بمناقب العشرة للمحب [الطبري]/(٣) وغيرهما من كتب الحديث والوعظ وأخذ عنه القراءات [١٢٧ أ]

<sup>(</sup>١) في (أ): الغزى. (٢) في (أ): الغزى.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): ما نصه: «المعروف للطبري (الرياض النضرة في مناقب العشرة) وأما =

والحديث والفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والمعاني والبيان أمم لا يحصون عدداً وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة وألحق الأحفاد بالأجداد ولم ير مثله جلداً على الطاعة مثابراً عليها وله من التأليف رسالة تتعلق بقوله تعالى: «مالك لا تأمنا» ورسالة في قوله تعالى: «فبدت لهما سوءاتهما» ورسالة في (تعلمون) و (يعلمون) في جميع القرآن بالتاء والياء و [رسالة](١) في قواعد القراءات من طريق الطيبة وله بعض كتابة على صحيح البخاري بني [فيها](٢) على كتابة والده عليه لم تكمل وغير ذلك من التحريرات المفيدة وكان يستسقى به الغيث حتى استسقى به في سنة ١٠٨١ وكان الناس قد قحطوا فتقدم صاحب الترجمة وصلى ثم نصب له كرسي في وسط المصلى فخطب عليه خطبة الاستسقاء وشرع في الدعاء وارتفع [١٧٥ ب] الضجيج والابتهال إلى الله تعالى وكثر الخلق وكان الفلاحون قد أحضروا جانباً/ كبيراً من البقر والغنم فمسك المترجم لحيته بيده وبكي وقال: إلهي لا تفضح هذه الشيبة بين عبادك، فخرج في الحال سحاب أسود من جهة المغرب بعد أن كانت السهاء نقية من أول الشتاء لم ير فيها غيم ولم يزل الغيم يتراكم وبعد المغرب انفتحت أبواب الساء بماء منهمر ودام المطر ثلاثة أيام بلياليها بكثرة وانفرج الكرب وله كرامات كثيرة وصدقات سرية على طلبة العلم والصالحين وكسبه من الحلال الصرف في التجارة مع التزام العقود الصحيحة حتى في سنة ١١١٥ كــان والياً بدمشق محمد باشا بن كرد بيرم فأرسل إليه من طرف الدولة العلية أن يضبط بعلبك والعائد منها ويرسله إلى طرفهم لكونها كانت في يد شيخ الإسلام المولى [١٢٨] فيض الله/ مفتي الدولة فحين قتل صارت للخزينة السلطانية العائد منها حتى الحرير فطرحوه على التجار بدمشق ومنهم الشيخ سليمان أخو المترجم فذهب جماعة من التجار إلى [الشيخ](٣) صاحب الترجمة وترجوا منه أن يذهب إلى الباشا في رفع هذه المظلمة فأرسل [إليه](٤) ورقة مع خادمه فوجد عنده محمد أغا الترجمان أحد أعيان دمشق وباشا جاويش وغيرهما فأخبروه بمقام الشيخ وعرفوا بحاله من النسك

<sup>=</sup> إتحاف البررة فلا أعرفه ولم يذكر في كشف الظنون والله تعالى أعلم)».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): بها.

<sup>(\*)</sup> سقط من (\*) سقط من (\*)

والعبادة والعلم والولاية فلما تحقق ذلك رفعها عن/ التجار وكان قصده أولاً أن [١٧٦] يأخذ من الشيخ ما لا يسمع عنده من الثروة، ووقع عليه التجار مرة ثانية فأرسل إلى الباشا ورقة أخرى وذكر أن الرعية لا تحمل الظلم فإما أن ترفع هذه المظلمة وإما أن نهاجر من هذه البلدة والجمعة لا تنعقد عندكم، وأيضاً الحرير للسلطان لا لك وزاد على ذلك في الورقة فرفع الباشا المظلمة ولم يمكنه مخالفة الشيخ [وكان](١) لا يخاف في الله لومة لائم ولا يهاب الوزراء ولا غيرهم وأصيب بولده [النبيه](١) النبيل الشيخ عبدالجليل قبل موته بسبع سنوات فصبر واحتسب ثم بولده الشيخ مصطفى باشا فصبر واحتسب ولم يزل على حالته الحسنة وطريقته المثلي إلى أن اختار الله له الدار الباقية عصر الأربعاء تاسع عشري شوال سنة ١١٢٦ ودفن بتربة مرج الدحداح. انتهى.

ونقلت من خط تلميذه الفاضل الشيخ محمد بن إبراهيم الدكديجيى الدمشقى الشاذلي الشافعي ما نصه:

«في ليلة السبت في المدينة المنورة كنت نائماً في الحرم الشريف في الروضة الشريفة فاستيقظت في آخر الليل فجعلت أذكر القصيدة المشهورة التي أولها: «ما للمساكين» فلما وصلت إلى قوله:

وما ذكرتك إلا فرجت كربي ولا قصدتك إلا واشتفت علي / [١٧٧ ب] صليت على رسول الله على مراراً / ثم أخذتني سنة من النوم فرأيت أن باب [١٢٩ أ] الحجرة الشريفة النبوية الذي هو عن جهة الروضة قد فتح فدخلت الحجرة فرأيت مكان الكوكب الدري قد فتح طاقة كبيرة والمصطفى على جالس أمامها فتقدمت وقبلت يده الشريفة وقلت: يا رسول الله الشفاعة. فقال: كيف حال من أحيى طريقتي؟ فقلت: ومن هو يا رسول الله؟ فقال [لي] (٢) محمد أبو المواهب فقلت له: أنت أعلم يا رسول الله إنه ينشر حديثك وسيرك آناء الليل وأطراف النهار وهو بخير ويرتجي شفاعتك. فقال: أنت وهو في شفاعتي فها استتم هذا الكلام إلا وقيم الحرم [يوقظ الناس] (١) إلى صلاة الصبح، والحمد لله على كل حال فلها

<sup>(</sup>١) في (أ): فكان. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): يوقظني والناس.

أصبحت قصصت ذلك على شيخنا الملا إبراهيم الكوراني ففرح فرحاً شديداً ثم بكى وقال:

طفح السرور على حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني ودعا كثيراً، ورأيت ليلة دخولي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في عالم المنام حضرة شيخنا العارف بالله تعالى سيدي الشيخ محمد [أبي](١) المواهب مفتي الحنابلة في الحرم الشريف عند الحجرة النبوية وصحبته شيخنا الشيخ المراب] مصطفى الشعال فجئت إلى الشيخ وقبلت يده وقلت له / يا سيدي ما رأيتك في مكة وأنت قد حججت في هذا العام فقال [لي](١) يا محمد أنت لا تعرف أن أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء لرسول الله على فقلت له: نعم يا سيدي فقال: وهذا كان الأمر كذلك فلا يفارقنا النبي على طرفة عين ولا نفارقه طرفة عين، وكيف يفارقنا وذكره / آناء الليل وأطراف النهار على لساننا وفي قلوبنا فاستيقظت فرحاً مسروراً». انتهى .

قلت: وإنما ذكرناه في هذا الحرف نظراً لغلبة كنيته لأنه اشتهر بها، وتبعاً لسلك الدرر وإلا فاسمه محمد.

(٢) سقط من (أ).

(١) في (أ): أبا.

#### حرف الباء الموحدة

۲۰۷ \_ بشر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكي الشيخ الصالح المقرىء الفقيه.

قال في الشذرات: ولد في ذي الحجة سنة ٦٨١ وسمع من التاج عبدالخالق وابن مشرف والشيخ شرف الدين اليونيني وغيرهم وكان خيراً حسن السمت صحب الفقراء وروى عنه ابن رجب حديث الربيع بنت [النضرة](۱) وجاور بمكة وتوفي بعان مرجعه من الحج ليلة الجمعة رابع عشر ذي الحجة سنة ٧٦١. انتهى. وأرخه الحافظ ابن حجر في المحرم وهو الظاهر لقوله مرجعه من الحج [ليلة الجمعة رابع عشر ذي الحجة](١).

قال: وأجاز لشيخنا شرف الدين بن الكويك.

٢٠٨ ـ بلال بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحيم القادري الفقيه الإمام/ العالم. [١٧٩ ب] توفى سنة ٨٦٧. قاله في الشذرات.

٢٠٩ ـ بلال بن عبدالرحٰن الحبشي [العهادي] (٣) الحلبي فتى العهاد إسهاعيل بن خليل الأعزازي ثم الحلبي.

قال في الضوء: ولد في حدود سنة ٧٨٥ وسمع على ابن صديق غالب الصحيح وحدث به، سمعه عليه الفضلاء، سمعت عليه الثلاثيات وغيرها وكان ساكناً متقناً للكتابة على طريقة العجم بحيث لم تكن تعجبه كتابة غيره من

<sup>(</sup>١) في (أ): النضر. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): العماد.

الموجودين، تعانى علم الحرف، واشتغل بالكيمياء مع إلمامه بالتصوف ومحبة الفقراء والخلوة وأقرأ في ابتداء أمره مماليك الناصر فرج بن برقوق، ولذا كان ماهراً باللسان التركي ثم ولي النقابة لقاضي الحنابلة بحلب ثم لقاضي الشافعية أيضاً ثم أعرض عن ذلك كله وقطن القاهرة وصحب جمعاً من الأكابر وانتفع به جماعة من ألماليك في الكتابة وتردد للجمالي ناظر الخاص/ ثم الأتابك أزبك الظاهري، وتقدم في السن وشاخ. مات في جمادى الأخرة سنة ٢٧٨ وشهد الأتابك وغيره من الأمراء الصلاة عليه بجامع الأزهر.

## حرف التاء والثاء خاليان

#### حرف الجيم

· ٢١ \_ جعفر بن محمد بن محمد بن جعفر البعلي ويعرف بابن الشويخ بمعجمتين مصغراً.

قاله في الضوء. وقال: سمع سنة ٧٩٥ على الزين عبدالرحمٰن بن محمد [بن] (١) الرعبوب الصحيح ببعلبك وحدث، سمع منه/ الفضلاء وما لقيته في [١٨٠ ب] رحلتي فكأنه مات قبلها. انتهى.

قال ابن فهد في معجمه: مات قبل الستين ظناً [سمع منه الفضلاء](٢).

٢١١ \_ جمال الدين الدارقوي المقرىء للسبع إمام الضيائية بدمشق.

توفي في جمادى الأول سنة ٧٥٩ قاله في الشذرات [وفي طبقات ابن رجب في ترجمة أبي بكر الزيداني المذكور. وأنه كان معيداً عنده بالمستنصرية.

قال: وكان يناقشه في التدريس وكان طويل الروح على المشتغلين](١) .

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (**ب**).

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): ما يلي: «توفي بدمشق سنة ٦١ جمال الدين الصلوي خطيب جامع المنصور ذكره ابن رجب في ترحبه... في المذكور».

#### حرف الحاء

٢١٢ ـ حسن بن إبراهيم بن أحمد بن خليل بن أحمد بن عيسى بن عشمان بن عمر بن علي بن سلام العجمي الأصل المقدسي ثم الصالحي بدر الدين.

قاله في الشذرات وقال: حفظ المحرر للمجد وحله على شارحه العلاء بهاء الدين البغدادي ولازم شيخ الحنابلة [شهاب] (١) [الدين] العسكري في الفقه وقرأ توضيح ابن هشام على الشهاب بن مشكم ولازمه مدة طويلة وتسبب بالشهادة في مركز العشر وتوفي يوم الخميس حادي عشري محرم سنة ٩٢٥ بالصالحية ودفن بتربة القاضي علاء الدين الزواوي. قاله في الشذرات.

أقول: سبق في ترجمة أبي بكر بن محمد بن الصدر قاضي طرابلس أن الذي تولى قضاءها بعده بدر الدين بن سُلاته فلعله هذا فيكون سُلاته بضم السين المهملة وفتح التاء المثناة فوق بينها لام وألف وآخرها هاء كما هو كذلك بخط عبدالعزيز بن النجم عمر بن فهد وما هنا من أنه ابن سلامة بالميم تحريف من النساخ والله أعلم.

٢١٢ م \_ [حجي بكسر الحاء المهملة فجيم مشددة فياء نسبة إلى الحج بن مَزْيد [١٣٢ أ] بفتح / الميم وتسكين الزاي وفتح المثناة التحتية ابن حميدان بضم الحاء المهملة وفتح الميم وإسكان التحتية.

قال الشيخ محمد بن فيروز: قدم علينا من فارس فقرأ على الوالد كثيراً ثم اشتغل [على الفقير] فكان فقيهاً فرضياً عربياً ولما سكن أهل الزبادة من قطر فيها

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

طلبوا مني أن يكون لهم إماماً وخطيباً ومعلماً فأذنت له في ذلك وكان لهم كذلك إلى أن توفاه الله تعالى فيها سنة ١١٩٢](١).

٢١٣ ـ [حسن بن إبراهيم بن عمر بدر الدين بن البرهان الماضي أبوه/.

قال في الضوء: ويعرف بابن الصواف قرأ وحفظ المحرر وأخذ عن والده البرهان وابن حجاج الأنباسي وتكسب بالشهادة في حانوت بباب الفتوح رأيته كثيراً وكان فاضلاً منزلاً في الجهات ذا عزم وجلادة على المشي بحيث كان يمشي غالب الليالي لبولاق لسكناه هناك مع ثروته وقرابته من البدر البغدادي قاضي مذهبه ولذا لما مات أسند وصيته إليه وجعل له إما مائة دينار أو نصفها](٢).

٢١٤ \_ حسن بن إبراهيم الصفدي ثم الدمشقي الخياط.

قال/ في الضوء: قرأ عليه العلاء المرداوي ووصفه بالإمام المحدث المفسر [١٣٣] أ] الزاهد.

٢١٥ \_ حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي البدر أبو يوسف بن الشهاب القرشي العمري المقدسي الصالحي الماضي أبوه ويعرف بابن عبدالهادي وبابن المبرد.

قاله في الضوء. وقال: ولد بالصالحية ونشأ بها فحفظ القرآن والخرقي واشتغل وسمع الحديث على الزين عبدالرحمٰن بن سليهان بن عبدالرحمٰن بن العز محمد بن سليهان بن حمزة والجزء الثاني من حديث عيسى بن حماد زعبه عن الليث وحدث به [قرأه] مليه ناصر الدين [ابن] (١٤) زريق وناب في القضاء عن العلاء بن مفلح وكان محمود السيرة ديناً عفيفاً متواضعاً ذا مروءة / وكلمة وكرم، [١٨٢ ب] طارحاً للتكلف مات [سنة ١٨٠٠] (٥) عن بضع وستين سنة بالصالحية ودفن في الروضة وهو والد جمال الدين يوسف والشهاب أحمد.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب).

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه الترجمة بالكامل بعد حسن بن عبدالله النجدي في النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): قراءة. (٢) سقط من (أ).

٢١٦ ـ الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبدالغني المقدسي بدر الدين.

قال في الشذرات: سمع من سليهان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم بحراب الحنابلة بالجامع الأموي توفي في ثامن عشر شعبان سنة ٧٧٣ بالصالحية ودفن بالسفح.

٢١٧ ـ الحسن بن عبدالأحد بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالعزيز بن هبة الله بن محمد بن عبدالرحمٰن البدر أبو محمد القرشي التميمي البكري الحراني الرسعني المؤدب.

قال في الضوء: ولد تقريباً سنة ٧٧٠ بمدينة رأس العين من أعمال ماردين وحضر في الرابعة على البهاء عبدالله بن محمد الدماميني منتقى من مشيخة السفاقسي تخريج منصور بن سليم وحدث به سمعه منه الفضلاء وجاور بمكة سنين وأدب بها الأطفال بالمسجد الحرام وكان خيراً متعبداً ساكناً إلى أن مات في أحد [1٣٤] الربيعين سنة ٨٦٦ بمكة ودفن/ في المعلاة ترجمه الفاسي وابن فهد في معجمه.

٢١٨ - [حسن بن عبدالله النجدي(١) الأشيقري بضم الهمزة وفتح الشين المعجمة وكسر القاف نسبة إلى أشيقر تصغير أشقر قرية بالوشم من نجد ويعرف بباحسين.

قرأ على/ مشائخ نجد ومن ورد إليها وحج وأخذ عن علماء مكة والواردين اليها وأجاز له جمع وكان ماهراً في الفقه والفرائض مشاركاً في غيرها وكتب كثيراً من الكتب الجليلة بخطه الحسن المتقن المضبوط وحصل كتباً كثيرة نفيسة في كل فن على كل كتاب منها خطه بتهميش وتصحيح وإلحاق فوائد وتنبيهات مما يدل على أنه طالعها جميعها مطالعة تأمل وتفهم، ودرس في بلده سنين عديدة وصار مرجعاً في الفقه بتلك الجهات. توفي سنة (...) (٣) في بلدة أشيقر] (١).

<sup>(</sup>١) في (أ): [حسن بن عبدالله النجدي تقدم قريباً سهواً مني فلا طائل لذكره آخراً] هكذا في (أ).

<sup>(</sup>٢) قدم هذه الترجمة أي ترجمة حسن بن عبدالله النجدي في صفحة ١٣٢/أ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول.

٢١٩ – حسن بن علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي أخو عبدالمنعم الآتي.

قال في الضوء: سمع على [علي](١) بالقاهرة.

٢٢٠ ـ حسن بن علي بن عبيد المرداوي ثم الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ الإمام الفاضل بدر الدين أبو على حفظ القرآن ثم عدة كتب ثم اشتغل قديماً على جماعات وأخيراً على الزين بن العيني فقرأ عليه شرحه لألفية ابن مالك وشرحه على الخزرجية وأخذ عن ابن السليمي وابن الشريفة والنظام ورحل مع شيخنا الجهال بن المبرد إلى بعلبك فسمع منه غالب مسموعاته بها وله خط حسن ثم تسبب بالشهادة وأجازني غير ما مرة واستفدت منه عدة أشياء توفي [في] (١٨٤ سنع رمضان سنة ٩١٦ ودفن بسفح قاسيون/.

٢٢١ - الحسن بن علي بن محمد البغدادي ثم الدمشقي الصوفي النقيب [بالسمياطية] (٣).

قال في الدرر: سمع من العز الفاروثي (عوارف المعراف) أنا المصنف وسمع عصر من المنشاوي والواني والحتني وحسن الكردي وبالشام من زينب بنت شكر وست الوزارء وببعلبك وحلب وحماة والإسكندرية ودمياط وغيرها وأكثر من المشائخ حتى خرج له شمس الدين بن سعد مشيخة عن ألف شيخ.

قال ابن رافع: وكان خيراً صالحاً محبوب الصورة محباً للسماع له وجاهة، مات في شوال سنة ٧٥١ وله سبع وثهانون سنة وأشهر ولم يحصل له سماع على قدر سنه.

قال ابن رافع: سألته عن مولده فقال: في يوم الخميس ثامن [عشري]<sup>(1)</sup> رجب سنة ٦٦٧ ببغداد.

٢٢٢ – حسن بن [عمر] (٥) بن معروف بن شَـطّيّ بفتح المعجمة وكسر المهملة

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>۴) في (أ): الشمياطية.(۴) في (أ): عشر.

<sup>(</sup>٥) في (أ): على.

مشددة الشهير بالشطي نسبة لجده المذكور البغدادي الأصل الدمشقي المولد والدار والوفاة.

ولد في دمشق سنة ١٢٠٥ ونشأ بها فحفظ القرآن ومختصرات في فنون وقرأ على مشائخ دمشق من أقاربه وغيرهم ولازم العلامة خاتمة المحققين الشيخ مصطفى بن عبده الشهير بالرحيباني شارح الغاية في الفقه فقرأ عليه الحديث [١٨٥ ب] والتفسير والفقه والأصول والفرائض ومهر فيها وعلى غيره في النحو والصرف/ والمعاني والبيان فحصل طرفأ صالحأ منها وأجازه مشائخه وباشر التدريس بالجامع الأموي وفي المدرسة [البادرائية](١) لأنه كان ناظرها وفي بيته في الفقه والأصلين والفرائض وفي النحو أيضاً لكن لمتوسطي الطلبة وانتهت إليه رئاسة مذهبه في [١٣٦] دمشق بل وسائر القطر الشامي وصار رحلة/ الحنابلة لأخذ مذهب الإمام أحمد وتتلمذ له خلق من غير الحنابلة في الفنون الأخر لصلاحه وورعه وحسن تعليمه وانتفع به أهل دمشق والنابلسيون الواردون إليها وغيرهم وصار من أعيان البلد مرجعاً في أمور الدنيا والدين لوفور عقله وعلمه واتساع فضله وكرمه مع تكسبه بالتجارة على الوجه المرضي والاحتياط التام وكان له ثروة ومكارم قل أن يخلو بيته يوماً واحداً من أضياف أو طلبة علم من الغرباء ويطعمهم الأطعمة النفيسة مع تمام البشاشة وحسن [الملاقاة](٢) والنورانية وهو من بيت فضل ورئاسة وعلم وسؤدد، له حرص تام على التعليم لا يقطع الدرس إلا لعذر أكيد وله نصيب وافر من التصوف ومشرب روي صاحب عبادات وأذكار وأوراد وصنف شرح زوائد الغالية وتعقب الشراح ومنهم شيخه وحقق ودقق ووسع [العبارة](١) فجاء في مجلد حافل [١٨٦ ب] وهو يدل على / دقة نظره وسداد فهمه وفقهه وله أيضاً (مختصر شرح عقيدة السفاريني) في نحو ثلثها (وشرح الإظهار) في النحو (ومولد نبوي) ورسائل في مسائل عديدة [وله نسك سهاه السبل السوالك مختصر لطيف](١) وخطه ظريف منمق. توفي رابع عشر جمادي الأخرة سنة ١٣٧٤ ودفن بسفح قاسيون بقـرب الشيخ الموفق وكان يوماً غزير المطر وشيعه أعيان دمشق وغالب الطلبة وخلق من

<sup>(</sup>١) صححت في هامش (أ) إلى البدرية. (٢) في (أ): الملاقات.

<sup>(</sup>٣) في (ب): العبادة. (٤) سقط من (ب).

سائر الناس ولم يمنعهم المطر ولا بعد المسافة من دمشق إلى السفح وتأسف عليه الحلق وأما الحنابلة فتيتموا بموته وخلف ولدين نجيبين عالمين عاملين أديبين كريمين لبيبين الشيخ محمد والشيخ أحمد قاما مقامه في الدروس وإضافة الضيوف وإكرام الطلبة خصوصاً الغرباء أعلى الله مجدهما/ وأطلع في سهاء المحامد سعدهما وأدار على [١٣٧ أ] ألسنة العالم شكرهما وحمدهما وبقي نظر المدرسة البادرائية بأيديها ونعم الناظران هما ونعم الخلف عن نعم السلف، ورثاه جمع من [الفضلاء](١) دمشق من سائر المذاهب منهم العلامة أديب الوقت السيد محمود بن حمزة(٢) مفتي الحنفية الآن بدمشق أبقاه الله تعالى فقال:

تحت الثرى غض الأديم لما رأى ألا نديم من بعده الفضل عقيم/ [١٨٧ ب] مازت لنا الفهم السقيم لكنه بحر عظيم في ظل مولاه [الرحيم](٣) يقر في دار النعيم

هل كوكب العلم استكن أم اتخذ القبر وطن يا فاضلاً في كل فن كم فن كم ذا له فينا منن هو إن يكن شطي السكن حررت لما أن سكن تاريخه الشطي حسن

#### سنة ١٢٧٤

٢٢٣ - حسن بن محمد بن أحمد المقدسي شرف الدين بن صدر الدين بن قاضي القضاة تقي الدين.

كان موقعاً في الإنشاء ومدرساً بجامع الحاكم. مات في ذي القعدة سنة ٧٧٦ قاله في الإنباء.

٢٢٤ - حسن بن محمد بن [أبي] (١) الفتح بن أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسيني الفاسي الكلبرجي ثم المكي.

قال في الضوء: ولد ببلاد كالبرجة من الهند ورحل إلى مكة وهو ابن عشر سنين بعدالثلاثين وثمانمائة وسمع بها من التقى بن فهد وأجاز له باستدعاء ولده

<sup>(</sup>١) في (أ): فضلاء. (٢) توفي سنة (١٣٠٥) ورحمه الله (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ب): النعيم. (١) سقط من (أ).

النجم عمر جماعة ودخل مع عمه عبداللطيف بلاد العجم بعد سنة ٤٠ فوصلا إلى الروم ثم إلى حلب وكانت منيته بها.

[۱۳۸] ۲۲۰ \_ حسن بن محمد بن حسن الصالحي ويعرف/ بابن قندس بضم القاف والدال المهملة وآخره مهملة.

قال في الضوء: ولد [قبل]<sup>(۱)</sup> سنة ۷۷۰ على ما يظهر من مسموعه فإنه سمع من لحمد/ من لفظ المحب الصامت قطعة من مسند أبي يعلى الموصلي وكذا سمع من محمد/ الثاني بن الرشيد عبدالرحمن المقدسي الأول الكثير من فوائد ابن بشران وحدث سمع منه الفضلاء مات في العشر الأوسط من المحرم سنة ٤٠ ودفن بسفح قاسيون.

٢٢٦ \_ حسن بن محمد بن حسين بن محمد البدر بن الشمس بن العز البعلي التاجر ويعرف بان العجمي.

قال في الضوء: ولد ببعلبك قبل التسعين ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن قاضي المنيظرة وفي الفقه على العهاد بن يعقوب الحنبلي وتكسب بالتجارة وكان قد سمع الصحيح على الزين عبدالرحمن بن الرعبوب وحدث لقيته ببعلبك فقرأت عليه وكان خيراً محباً في الحديث وأهله مات قريب سنة ٦٠.

٢٢٧ \_ الحسن بن محمد بن سليان بن حمزة بن أحمد بن أبي عمر المقدسي الأصل ثم الدمشقي بدر الدين قاضي القضاة.

سمع من جده وعيسى المطعم وغيرهما وحدث ودرس بدار الحديث الأشرفية بسفح قاسيون وبالجوزية أيضاً وكان بيده تدريسها وناب في الحكم عن ابن قاضي الجبل وتوفي ليلة الخميس نصف ربيع الأول سنة ٧٧٠ ودفن بسفح قاسيون. قاله في الشذرات.

٢٢٨ \_ الحسن بن محمد بن شرشيق بن محمد بن عبدالعزيز بن الشيخ عبدالقادر الجيلي المارديني السنجاري بدر الدين.

<sup>(</sup>١) في (أ): قبيل.

قال في الإنباء: كانت له حرمة ووجاهة بتلك البلاد مات سنة ٧٧٥ عن سن عالية ومات أبوه سنة ٧٣٥ وأثنى عليه [١٨٩ ب] تاج الدين بن الفركاح.

۲۲۹ ـ الحسن بن محمد بن صالح بن محمد بن عبدالحسن بن علي [المجاوري] (١) القرشي النابلسي بدر الدين.

قال في الشذرات: طلب الحديث بنفسه وسمع من عبدالله بن محمد/ بن [١٣٩] أحمد بنابلس ومن جماعة بمصر والإسكندرية ودمشق وولي إفتاء دار العدل بمصر ودرس بمدرسة السلطان الملك الأشرف، ورحل إلى الثغر وذكر الذهبي أنه علق عنه وصنف (البرق الوميض في ثواب العيادة والمريض) و (شمعة الأبرار ونزهة الأبصار) توفي رابع عشر جمادى الأولى سنة ٧٧٧. انتهى.

وترجمه في الدرر بترجمة مطولة وذكر أنه ولد في أول القرن وأنه تخرج [بأبي]<sup>(۱)</sup> حيان وذكر من مصنفاته جزءاً في تحريم الغيبة وشرح لمحة شيخه [أبي]<sup>(۱)</sup> حيان وكتاباً في [أخبار]<sup>(1)</sup> المهدي ومعجم شيوخه. انتهى.

وذكر الجلال السيوطي في ترجمته من [كتابه]<sup>(٥)</sup> (حسن المحاضرة) أنه رد على الزنخشري في إساءة أدبه على المقام النبوي وسمى رده (جنة الناظر وجنة المناظر في الانتصار لأبي القاسم الطاهر) وذكر العلامة عبدالقادر بن محمد الجزيري في كتابه (درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة) أن للمترجم كتاب (حجة المعقول والمنقول). / [ونقل منه فوائد]<sup>(١)</sup>.

٢٣٠ – حسن بن محمد بن عمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البدر بن البهاء بن الشمس البعلي ثم الدمشقي سبط عبدالقادر بن [القريثة]( $^{(V)}$  ولذا يعرف أيضاً بابن [القريثة]( $^{(A)}$ ).

| (٢) في (أ): بابن.  | ١) في (أ): المجاور.      | )  |
|--------------------|--------------------------|----|
| (٤) في (أ): أخيار. | ٣) في (أ): ابن.          | ') |
| (٦) سقط من (ب).    | <b>٥</b> ) في (أ): كتاب. | )  |

(٧) في (أ): القريشة. (٨) في (أ): القريشة.

قاله في الضوء وقال: ولد سنة ٧٣٧ وسمع من جده [و](١) عبدالقادر وعبدالرحيم بن أبي اليسر وزينب ابنة الكمال والشهاب الجزري وحدث، سمع منه شيخنا وغيره وقال في معجمه: إنه مات وهو متوجه إلى بعلبك في شعبان أو رمضان سنة ٨٠٣ بعد انفصال العدو عن دمشق.

٢٣١ \_ [حسن بن مفلح .

نقلت من خط الأكمل بن مفلح ما صورته: «وكتب إلى ابن العم الشاب الفاضل زين الأماثل وخلف العلماء العاملين الأفاضل رشيد الدين وبدر الدين أبو محمد وأبو علي حسن بن الرسوم القاضي عمر بن مفلح أحد كتاب محكمة قناة [١٣٥] العوني بدمشق أعزه الله في سنة ٩٩١ كتاباً من دمشق يتشوق فيه / إلى على يد مولانا عبدالحي بن المرحوم الشيخ يوسف الكردي:

سَلاَمٌ كَأَنْفَاسَ الصَّبَا بعد ما جرت على منبت الريحانِ والندا والوَرْدِ على منبت الريحانِ والندا والوَرْدِ على عَلَى الحَضْرة العليا دامَ جلالُها مِنَ التَّائِقِ الصَّادِي إلى ذَلِكَ الوِرْدِ](٢)

بعد عرض شوق يضيق نطاق الحصر عن إحصائه وبث حنين يكل لسان القلم عن استقصائه وينهي إلى الغاية الغائب والعز الباعث إلى إهداء هذه الهدية ورود مثال لو ارتدى بطي نَشْره ميت لنشر بعد مماته ولو استنشقه ذو شجن زال ألمه بنسيم نفحاته:

أتاني كتاب لو يمر نسيمه بقبر لأحيا ريحه ساكن القبر فجدد أشواقاً وما كنت ناسياً ولكنه تجديد ذكر على ذكر فنزهت فكري في رياض معانيه وسرحت طرفي في حدائق مبانيه

انته*ی*]<sup>(۳)</sup>.

٢٣٢ \_ حسين بن سليان بن أحمد الأسطواني بدر الدين الصالحي.

[1٤٠] قال/ ابن طولون: حفظ القرآن بمدرسة أبي عمر وقرأ على شيخنا ابن أبي

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة من (ب) والبقية في الصفحة المقبلة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) بقية الترجمة الساقطة من (ب).

عمر الكتب الستة وقرأ وسمع ما لا يحصى من الأجزاء الحديثية عليه. قال: وسمعت بقراءته عدة أشياء عليه وولي إمامة محراب الحنابلة بجامع الأموي في الدولة العثمانية. انتهى.

وقال البدر [الغربي](١) حضر بعض دروسي وشملته إجازي وسألني وقرأ عليّ في الفقه وذكرني فيه وقرر في سبع الكاملية إلى أن توفي في صفر سنة ٩٣٢ ودفن بباب الفراديس. قاله في الشذرات.

٢٣٣ - الحسين بن على بن أبي بكر بن محمد بن الخير الموصلي.

قال في الدرر: ولد في رجب سنة ٦٩٠ وقدم دمشق سنة ٧٢٨ وكان شيخاً طُوالًا ذكي الفطرة له قدرة على [نظم](١) الألغاز وكان/ يكتب جيداً وكان يذكر أنه [١٩١] ب] سمع جامع الأصول من واحد حدثه به عن [المصنف] (٣) وهو كالمستحيل ودرس بالعساكرية وجلس مع العدول بالمسارية كان يحب المؤاخذة والمناقضة وينظم الضوابط ومن نظمه ملغزاً:

> وصاحب مستحسن فعله ليس له ثقل على صاحب فتى ولكنه [سنّه ربما](٤) زادت على السبعين في الغالب ظننتم تصحيف معكوسة يخض وليس الظن بالكاذب

> وشعره كثير وهو والد الشيخ عز الدين الموصلي الشاعر المشهور توفي في رمضان سنة ٧٥٩. انتهى.

> قلت اللغز المذكور في المشط واستبعاد الحافظ سماعه المذكور لا أدري ما وجهه؛ فإن وفاة [مؤلف](٥) جامع الأصول سنة ٢٠٦ فلا استحالة في سماع شخص منه سنة ٦٠٥ [مثلاً](١) ويعيش إلى أن يسمع [منه المترجم](٧) سنة ٠٠٠ والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): النظم. (١) في (أ): الغزي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): المص. (٤) في (أ): ربما سنّه.

<sup>(</sup>٦) سقط من (٢). (٥) في (ب): المؤلف.

<sup>(</sup>٧) في (أ): المترجم منه.

[۱٤۱] ۲۳۶ \_ حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين عز الدين أبو يعلى/ بن قطب الدين أبي البركات بن شيخ السلامية.

قال في الضوء: ولد سنة ٧١٧ وقيل بعدها وكان أبوه من أعيان الدماشقة وولي نظر الجيش وغيره وكان عز الدين من أعيان الحنابلة معروفاً بقضاء الحوائج وكانت له مكانة عند ابن فضلان وكان قد اشتغل بالفقه فحصل وبرع وصنف ودرس و / جمع. قاله ابن كثير وشرح أحكام المنتقى للمجد ابن تيمية لم يكمل، وكتب على الإجماع لابن حزم قطعة مفيدة وكان قد أسمع على ابن الشحنة وأجاز له جملة من تلك الطبقة باستدعاء الذهبي وأول ما درس سنة ٤٢ بالحنبلية ودرس سنة وفاته بمدرسة السلطان حسن وكان له اعتناء بنصوص أحمد وفتاوى ابن تيمية وكان يوالي فيه ويعادي، ووقف درساً بتربته بالصالحية وذكر للقضاء غير مرة ومات في أواخر ذي الحجة سنة ٧٦٥. انتهى.

قال في الشذرات: ودفن عند والده وجده عند جامع الأخرم وعين لوقفية درسه وكتبه الشيخ زين الدين بن رجب وله مصنف في بيع الوقف للمصلحة سماه (رفع المثاقلة في منع المناقلة) موافقة لابن قاضى الجبل وغيره. انتهى.

أقول: أما بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه وصرف ثمنه في مثله فهذا مذهب الإمام أحمد المنصوص في كتب أهل المذهب ولا يظن بأحد منهم إنكاره ولكن لعل الكلام في بيع الوقف من غير خراب لزيادة الرغبة والمسألة قد وقعت في أيام قضاء القاضي شرف الدين أحمد ابن قاضي الجبل وحكم فيها بالجواز فرد عليه القاضي جمال الدين يوسف المرداوي وصنف فيها (الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي) وتعقبه هذا/ المترجم (برفع المثاقلة) وتعقبه أيضاً العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليان بن حزة وألف فيها مؤلفات بسط فيه القول وفصل أحكام الوقف وحقق المسألة وذكر اسب تصنيف القاضي جمال الدين/ المرداوي لكتابه المذكور ومن وافقه ومن خالفه.

- 470 بن يوسف بن محمود الدومي ثم الدمشقي.

 التقي الصالح كان متضلعاً من عدة علوم مع الصلاح والتقوى ولد سنة ١٠٣٥ ونشأ واشتغل بالقرآن على جماعة وأخذ عنهم، منهم الشيخ منصور السطوحي نزيل دمشق وحج معه مرتين وأخبر عنه أنه كان يفرق في المدينة ثلاثيائة قميص وسبع جبب وثلاثيائة بابوج وتسع سراميج وخمسائة ذهب مشخص ومثلها في مكة ومنهم الشيخ محمد البطنيني والنجم [الغربي](١) والشيخ عبدالباقي/ الحنبلي والبلياني [١٤٤] ودرس وأفاد بالجامع الأموي مدة تزيد على ثلاثين سنة وباليونسية مدة مديدة ولازمه جماعة وأخذوا عنه، منهم الشيخ محمد الحبال والشيخ عبدالسلام الكاملي والشيخ صالح الجنايني وهو آخرهم. توفي المترجم ليلة الأحد غرة جمادى الآخرة سنة صالح الجنايني وهو آخرهم. توفي المترجم ليلة الأحد غرة جمادى الآخرة سنة المادن بمرج الدحداح بالقرب من/ الشيخ أبي شامة.

٢٣٦ ـ [حميدان](٢) بن تركي ـ بضم أولهما ـ ابن حميدان بن تركي الخالدي نسباً.

قال في سبائك الذهب: إنهم ينتسبون إلى خالد بن الوليد وقد انقطع نسله ولكنهم من بني مخزوم ويكفيهم ذلك شرفاً، ولد المذكور في عنيزة سنة ١٦٣٠ ولازم الشيخ عبدالله بن أحمد بن غصيب فقرأ عليه شيئاً كثيراً وتمهر في الفقه حتى كان عين تلامذة شيخه وحصل كتباً نفيسة أكثرها شراء من تركة شيخه المذكور ومن تركة أخيه منصور بن تركي فقد كان حسن الخط كتب كتباً جليلة مع ما اشتراه ثم تصدى المترجم للتدريس والإفتاء فصادف هيان سعود وصولته فآذوه وكفروه وبغوا له الغوائل فهاجر بأهله وعياله إلى المدينة المنورة فأحبه أهلها خاصهم وعامهم واعتقدوه وعظموه لما هو عليه من الديانة والصيانة والورع والصلاح حتى إني رأيت في مكتوب من الشيخ عبدالسلام [الهوي] (٣) إلى حفيده الشيخ عبدالوهاب. قال عبدالوهاب بن الشيخ الصالح محمد بن شيخ الإسلام الشيخ حميدان وقرأ عليه عبدالوها به وله أجوبة في الفقه عديدة ومباحث فيه سديدة ووقف [جميع حنابلتها وانتفعوا به وله أجوبة في الفقه عديدة ومباحث فيه سديدة ووقف [جميع

<sup>(</sup>١) في (أ): الغزى. (٢) في (أ): حمدان.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب) ما يلي: «كذا بالأصل مع أني لا أعلم هذه النسبة لأي شيء وكتابة هذه الترجمة الترجمة سقيمة جداً في الأصل، وهذه الكلمة مطموسة بزيادة والله الموضح وهذه الترجمة مكتوبة بحاشية الأصل والله أعلم».

كتبه](١) وهي كثيرة مشتملة على غرائب ونفائس وسمعت بعض أهل المدينة يحكي [١٩٥ ب] عن [أسلافه](٢) / له كرامات منها أنه [لما]<sup>(٣)</sup> مرض قال [لولده محمد ذات يوم]<sup>(٤)</sup>: ادع لي الغسالين أوصهم. فقال: يا والدي أنت طيب ولا عندك بأس إن شاء الله تعالى وكان طيباً ليس [فيه مرض] (٥) يمنع من الحركة فلم [يمكن] (١) إلا امتثال أمره فدعاهم وأتوا عنده فأوصاهم بالستر والتنظيف وكذا وكذا وأمر لهم بتمر فأكلوه وقال: الأمر قرب. قال ولده مجمد: ولم أر فيه شيئاً مما يقرب من الخطر فأشرت [١٤٣] إلى/ الغسالين وأخرجتهم فرجعت إلى والدي فإذا هـو قد استقبـل القبلة وتمدد وتشهد وخرجت روحه فدعوت الغسالين وجهزناه ودفناه في البقيع سنة ١٢٠٣ [وولده](٧) محمد المذكور رجل صالح [متعبد](١) متورع إلا أنه في الفهم قـاصر ولكنه أنجب ابنه العجيب الشأن الباهر في هذا الزمان الشيخ عبدالوهاب فإن فيه من الذكاء والفطنة [والفهم](١) وسداد البحث والحرص ما يتعجب منه حتى فاق وانفرد في عصره في شبيبته وصار مدرس عنيزة ومفتيها والمرجع إليه في الفقه فيها وضم إلى كتب جده غيرها ونفع الله به نفعاً عظيماً لما أعطاه الله من حسن التقرير والفهم ولما هو عليه من العبادة والصلاح والورع ولما عليه من النور والهيبة، وجده [لأمه](١١) [الإمام](١١) عالم عصره الشيخ عبدالله بن أحمد بن إسهاعيل من أقران جده [١٩٦] وشريكه في [القراءة](١٢)فأتي محبوك الطرفين كريم الجدين سافر/ إلى بغداد لما نجم تركى بن سعود في نجد وأراد إعادة دعوتهم فتوفي فيها سنة ١٢٣٧، ورؤيت له منامات حسنة مبشرة رحمه الله [تعالى](١٣) وهذه أغنت عن ترجمة له مفردة [والله أعلم](١٤) (١٥).

| (٢) في (أ): أشياء.                | (١) في (أ): كتبه جميعها. |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (٤) في (أ): [ذات يوم لولده محمد]. | (٣) سقط من (أ).          |
| (٦) في (أ): يكنه.                 | (٥) في (أ): به مرض.      |
| (٨) سقط من (أ).                   | (٧) في (أ): ووالد.       |
| (۱۰) سقط من (أ).                  | (٩) سقط من (ب).          |
| (۱۲) في (أ): القرآن.              | (١١) سقط من (ب).         |
| (١٤) سقط من (أ).                  | (۱۳) سقط من (أ).         |

<sup>(</sup>١٥) بعد هذه الترجمة مباشرة في النسخة (أ) جاءت ترجمة حمزة بن يوسف بن محمود وهذه الترجمة مقدمة في ب عن هذا الموضع وهي في مكانها.

٢٣٧ - [حمزة الضرير إمام التعبير.

ذكره ابن رجب في ترجمة المرزباني ممن أخذ عنه قال: وكان يقرأ السورة من آخرها إلى أولها ذكياً. ١ هـ.

قلت: ينظر في جواز هذا فإن كان تنكيس الكلمات فحرام بلا شك وإن كان تنكيس الآيات فمكروه ] (١).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من النسخة (ب): بالكامل.

## 

٢٣٨ ـ خالد بن قاسم بن محمد بن يوسف بن خالد وفي معجم ابن فهد خلف بن محمد بن فائد بن محمد بن أبي بكر بن فائد الزين أبو البقاء الشيباني الواني [ثم](١) العاجلي الحلبي، وعاجل قرية من قراها.

قاله في الضوء، وقال: ولد في مستهل رمضان سنة ٧٥٣ وقدم حلب سنة ٨٢ فسمع بها من أحمد بن عبدالعزيز بن المرحل أربعي الغراوي وثلاثيات عبد وموافقاته وكذا سمع من أبي بكر بن محمد بن يوسف الحراني وكان قد لازم القاضي شمس الدين بن فياض وولده أحمد عن الشمس بن اليونانية ببعلبك وأحب مقالة ابن تيمية وكان من رؤوس القائمين مع أحمد بن البرهان على الظاهر فأحضره في جملتهم إلى القاهرة مقيداً سنة ٨٨ فمرت به معه تلك المحنة الشنيعة ويقال إن سببها غفلته وقلة يقظته ولما قدمها سمع بها على التنوخي وعزيز الدين المليحي والمجد إسهاعيل الحنفي وغيرهم ولم يزل بها حتى استوطن رباط الآثار عدة سنين ونزله المؤيد في حنابلة/ مدرسته وغلب عليه حب المطالب/ ولم يظفر بطائل، مات في الرباط يوم الأربعاء سادس عشر ذي الحجة سنة ٥٣٥ ودفن بالقرافة وهو آخر القائمين مع ابن البرهان موتاً وقد حدث، سمع منه الفضلاء كالزين رضوان وإابن] موسى والآبي وذكره شيخنا في معجمه وأرخه في إنبائه بثالث ذي الحجة وكذلك القريزى قال: وكان خيراً ديناً فاضلاً جميل المحاضرة.

[أ ١٤٥ أ] [١٩٧] ب]

٢٣٩ ـ خالد المقدسي.

نائب إمام الحنابلة بمكة مات في طاعون سنة ٨٨٣ "بالقاهرة، قاله ابن فهد.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أبي.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): سنة ٨٧٣.

٢٤٠ ـ خطاب بن عمر بن عبدالله الكوكبي الصالحي.

قال ابن طولون في السكردان: هو الشيخ الإمام المفيد زين الدين اشتغل كثيراً بعد أن حفظ القرآن بمدرسة الشيخ أبي عمر بصالحية دمشق ومهر في علم العربية وأخذ عن الشيخ صفي الدين والقاضي نظام الدين بن مفلح والعلامة شهاب الدين بن زيد وجماعات وحل ألفية شيخ الحفاظ الزين العراقي في علوم الحديث على شيخه العلامة شهاب الدين بن شكم واعتنى بهذا الشأن وكتب عنه عدة فوائد منها ما أنشدناه لنفسه في مستهل رجب سنة ١٩٩٧:

بطشت يا موت في دمشق وفي بنيها أشد بطش/ [۱۹۸ ب] وكم [بنات] بها بدوراً كانت فصارت بنات نعش وأنشدنا لغيره عدة مقاطيع وكان عند الناس أنه فقير فمرض فأوصى بمبلغ من الذهب له كمية جيدة ثم برأ من ذلك الضعف فندم على ذلك الإيصاء فشنق نفسه بخلوته الضيائية وسابع عشر جمادى الأولى سنة ٩٠٥ نعوذ بالله ودفن بالسفح.

٢٤١ ـ خليل بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالجليل الشيخ أبو الصفا القرافي المصري المقري.

قال في الضوء: ويعرف [بابن] (٢) المُشبّب بمعجمة وموحدتين أولاهما مشددة مكسورة ولد تقريباً سنة ٧١٥ وسمع من البدر/ بن جماعة الشاطبية وتلا بالسبع على [١٤٦ أ] جماعة وأقرأ الناس بالقرافة دهراً طويلاً وكان منقطعاً بسفح الجبل وللملك الظاهر برقوق وغيره. فيه اعتقاد كبير ويقبل شفاعته وقد اجتمعت به مراراً وسمعت قراءته وصليت خلفه وما سمعت أشجى من صوته في المحراب. قاله شيخنا في إنبائه إلا مولده.

زاد في معجمه: وكان يرتل الفاتحة ويرسل السورة ومن تلامذته المشهورين بحسن القراءة: الزرزاري وابن الطباخ وغيرهما وقد أثبت ابن الملقن اسمه في طبقات القراء وبيض له، وأما ابن الجزري فإنه قال: محرر ضابط مجود دين صالح

<sup>(</sup>١) في (أ): نباث.

[۱۹۹ ب] من خيار عباد الله رأيته بمسجد اللؤلؤة/ من القرافة وأخبرني أنه قرأ على إبراهيم الحكري والسراج عمر الدمنهوري قرأ عليه النور علي بن محمد المهتار والنور علي الضرير إمامي الشافعي ومظفر القرافي ومحمد الزيلعي وعبدالمعطي مؤذن خانقاه قوصون وألف كراساً في النحو وهو خير كثير ـ بارك الله له ـ ثم أضر وأقعد. مات في ربيع الأول سنة ٨٠١ وقال بعضهم كانت له طريقة في القراءة معروفة وكان ينكر على جماعته من قراء الأجواق بحيث إنه كان إذا مر بهم وهم يقرءون يسد أذنيه، وسيرته حسنة وطريقته جميلة وقد حبس رزقه بالجيزية جعل مالها للحرمين وجعل النظر فيها لقاضي الحنابلة.

٢٤٢ ـ خليل بن محمد بن أبي بكر بن خَلْفَان بفتح المعجمة والفاء وإسكان اللام بينها وبالنون آخره الدمشقي المعروف بالسروجي القاضي غرس الدين.

ولد في ربيع الأول سنة ٨٦٠ بميدان الحصاد. واشتهر بالشهادة ثم فوض الدي إليه نيابة الحكم/ مدة يسيرة وتوفي يوم الخميس سابع رمضان سنة ٩٢٨ ودفن بتربة الحورة بالميدان. قاله في الشذرات.

اللبان على الحمد بن على بن حسن غرس الدين الصالحي اللبان على بن حسن غرس الدين الصالحي اللبان العروف بابن الجوازة بجيم مفتوحة/ ثم واو مشددة بعدها زاي ثم هاء.

قاله في الضوء، وقال: ولد قبل سنة ٧٧٠ على ما يقتضيه سهاعه فإنه سمع سنة ٧٧ من أبي العباس أحمد بن العهاد أبي بكر بن عبدالحميد المقدسي الأول من حديث ابن السهاك وكذا سمع من عمر بن أحمد الجرهي وغيره وحدث، سمع منه الفضلاء ولقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه الجزء المعين وغيره وكان خيراً مثابراً على الجهاعات مقبلاً على شأنه مات في ذي القعدة سنة ٨٥٨ بالصالحية ودفن بسفح قاسيون.

٢٤٤ ـ خليل بن يعقوب بن خليل الفرديسي الصالحي غرس الدين أبو قاسم.

قال ابن طولون في سكردانه: اشتغل بحفظ القرآن إلى أن حفظه ثم بالعلم فقرأ المحرر للمجد ابن تيمية وأخذ عن النظام بن مفلح والشهاب بن زيد والشيخ صفي الدين ولازم شيخنا القاضى ناصر الدين بن زريق فأكثر من الأخذ عنه ثم

أقبل على الشهادة والمباشرة لأوقاف مدرسة الشيخ أبي عمر وغيرها وكتبت عنه عدة فوائد وأجاز لي مشافهة بجمع ما تجوز له روايته توفي في حبس كرتباي الأحمر ملك الأمراء بدمشق في رجب سنة ٩٠٢. انتهى من خطه. وفي الشذرات نقلًا عنه سنة أربع ودفن بالسفح/.

#### حسرف السدال

٧٤٥ ـ داود بن أحمد بن إبراهيم بن شداد بن مبارك النجدي الأصل الربيعي النسب الحموي المولد المعروف بالبلاعي نسبة إلى بلدة تسمى البلاعة.

الفقيه الفرضي أخذ العلم عن قاضي القضاة علاء الدين بن المغلي وله يد [١٤٨] طولى في الفرائض والحساب من تلامذته الأعيان/ من قضاة طرابلس وغيرها توفي بحهاة سنة ٨٦٢. قاله في الشذرات.

٢٤٦ \_ [داود بن أحمد بن علي بن أحمد بن حمزة نجم الدين البقاعي الدمشقي ثم الصالحي الشاهد.

قال في الضوء: ولد بعد العشرين ثم بلغني أنه حرره سنة ٧٢٤ وسمع على الحجار ثلاثة مجالس من أمالي أبي جعفر بن البختري وحدث به، قرأته عليه. مات في شعبان سنة ٨٠٣. قاله شيخنا في معجمه والمقريزي في عقوده](١).

٧٤٧ ــ داود بن سليمان بن عبدالله الزين الموصلي ثم الدمشقي.

قال في الضوء: ولد تقريباً سنة ٧٦٤ وسمع بقراءة الشيخ علي بن زكنون علي الجهال بن الشرايحي الشهائل للترمذي أنابها الصلاح بن أبي عمر بل كان يذكر أنه سمع على ابن رجب الحافظ شرح الأربعين النووية ومجلسا في فصل الربيع من لطائفه مع حضور مواعيده وأنه سمع على الشهاب بن حجى صحيح البخاري وكتباً سهاها وقد حدث كتب عنه بعض أصحابنا وكان شيخاً صالحاً فاضلاً مات سنة ٨٤٤.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة وهي ترجمة [داود بن أحمد بن علي] كاملة من النسخة (ب).

٧٤٨ \_ داود بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي شرف الدين.

قال في الدرر: ولـد قبل الشهانين وأجـاز له الفخـر بن البخاري والشيخ شمس الدين بن أبي عمر وأحمد بن شيبان وغازي/ الحلاوي والعز الحراني وغيرهم [٢٠٢ ب] من مشائخ مصر والشام وسمع وهو كبير من التقي بن سليهان وطبقته وكان أحد الشهود بالجبل مات في رمضان سنة ٧٥٨ وهو أخو القاضي جمال الدين المرداوي.

and the three In

and the state of t

The first of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The first of the second of the

The said of the said

# حرف الذال خال

#### حسرف السراء

٢٤٩ ـ رافع بن عامر بن موسى المقدسي جمال الدين.

قال في الدرر: سمع بدمشق من ابن الشحنة وحدث، سمع منه أبو حامد بن ظهيرة.

٢٥٠ - رافع بن الفزاري نزيل مدرسة الشيخ أبي عمر.

[189] تفقه/ وعني بالحديث وكان يقول الشعر وولع بنظام ابن عبد القوي وزاد فيه وناقشه في بعض المواضع ونسخ منه عدة نسخ توفي بالطاعون في ذي الحجة سنة ٧٩٤. قاله في الشذرات.

#### حسرف السزاي

٢٥١ ـ زيد بن غيث بن سليان بن عبدالله العجلوني ثم الصالحي زين الدين أبو اليمن.

قال ابن فهد: ولد قبل سنة ٧٧٠ بيسير وسمع من محمد بن محمد بن عمر داود بن حمزة ومحمد بن عبدالرحمن الرشيدي بن السيف محمد بن أحمد بن عمر المقدسي الضوء الجزء الحادي والأربعين من/ المختارة للضياء وغيره وحدث وسمع [٢٠٣] منه الفضلاء وكان إنساناً خيراً صالحاً مات قبل الخمسين ظناً. انتهى. وكذا في الضوء لم يزد.

۲۰۲ ــ [زين](۱) بن رجب الشامي.

قرأ وفهم وتميز رأيت بخطه وهو حسن نير تصحيحه [لتحرير] (۱) الأصول للمرداوي وأرخه سنة ١٠٨٣.

<sup>(</sup>١) في (ب): زيد. (٢) في (ب): لتحريك.

#### حسرف السيسن

٢٥٣ ـ سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبدالملك بن عبدالباقي بن عبدالملك بن عبدالباقي بن عبدالمؤمن بن عبدالملك وقيل عبدالعزيز القاضي مجد الدين أبو البركان بن أبي النجا المقدسي ثم القاهري قريب الموفق عبدالله بن [محمد بن](١) عبدالملك فجده هو جد أحمد جد صاحب الترجمة.

قاله في الضوء، وقال: ولد سنة ٨٠ أو سنة ٧٤٩ ونشأ بها فحفظ القرآن والمحرر في الفقه واشتغل ببلده وبرع وشارك في الفنون وناب في الحكم بها وسمع على عبدالقادر المدني الحنبلي البخاري ومسند الإمام أحمد بافوات فيها وقدم القاهرة سنة ١٤ وتفقه أيضاً بقاضي الحنابلة الموفق وناصر الدين الكناني والعلاء بن محمد [١٥٠] وعليه/ قرأ عمدة الأحكام فلما مات الموفق أحمد بن نصرالله سنة ٨٠٣ طلب أهل يعترف بعجزه وصلاحية الأخر إلى أن اختير المجد فأقام قاضياً نحو خمس عشرة يعترف بعجزه وصلاحية الأخر إلى أن اختير المجد فأقام قاضياً نحو خمس عشرة والأمانة بحيث إنه جهزه مرة إلى الصعيد مع الوزير سعد الدين البشيري للحوطة على تركه أمير عرب هوارة محمد بن عمر مما كان اللائق به التنزه عنه لكنه كان يعتذر عن إجابته بقصد التخفيف عن ورثته وإنه توفر لهم بسبب ذلك لولا وجوده يعتذر عن إجابته بقصد التخفيف عن ورثته وإنه توفر لهم بسبب ذلك لولا وجوده المجد مع التداريس فقدر بعد أيام قليلة شغور تدريس الجالية الجديدة بموت أبي الفتح الباهي فقرره السلطان فيه فباشره هو وتدريس أم السلطان بالنيابة والمدرسة والمدرسة

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). مديدة

الحسنية حتى مات في ذي القعدة سنة ٨٢٦ خاملًا وقد أقعد وتعطل وحصل له فالج ونحوه تغير به وخلف عدة أولاد صغار أسنهم مراهق وهو محمد الآتي ذكره شيخنا في إنبائه ورفع الإصرار وابن خطيب الناصرية.

وقال: إنه كان فقيها فاضلاً ديناً عفيفاً يحفظ المحرر ويستحضره رأيته بالقاهرة سنة ثمان. أنتهى.

قال في الشذرات: ولما عزل بابن المغلي، قال في بعضهم /: قضى المجد قاضي الحنبلية نحبه بعزل وما موت الرجال سوى العزل وقد كان يدعى قبل ذلك سالما فخالطه فرط انسهال من المغلي / [١٥١]

٢٥٤ ــ سالم بن سلامة بن سليمان بن محمود مجد الدين الحموي.

قال في الضوء: ولي قضاء حلب فلم تحمد سيرته فيها بحيث قتل فيها ابن قاضي عنتاب خنقاً بغير مسوغ معتمد وحبس لذلك بقلعة حلب إلى أن خنق على باب محبسه سنة ٨٥٨ وكان فيها قيل ذا مشاركة ومذاكرة بالشعر ومعرفة بالأحكام في الجملة ولكنه كان مهوراً حاد الخلق محباً في القضاء.

## ٢٥٥ \_ سعيد بن إبراهيم القطان البغدادي.

قال في الإنباء: قال فاضلًا وله نظم فمنه:

خاني ناظري وهذا دليل لرحيلي من بعده عن قليل وكذا الركب إن [أرادوا](١) قفولاً قدموا ضوءهم أمام الحمول توفي سنة ٧٩٨.

٢٥٦ \_ سعيد بن عمر بن على الشريف البعلى.

قال في الشذرات: قال ابن حجر: كان من قدماء الفقهاء بـدمشق أفاد ودرس وأفتى وحدث مات في المحرم [سنة ٨٩٧] (٢) عن نيف وستين سنة. / [٢٠٦ ب] ٢٥٧ ـ سعيد الحصيني.

قال في الدرر: تفقه بالجمال أحمد بن علي البابصري المتوفى سنة ٧٥٠ ذكره

<sup>(</sup>۱) فی (ب): أراد. (۱) فی (ب): أراد.

ابن رجب في الطبقات. انتهى وكتب عليه تلميذه السخاوي ما نصه: «يحرر فليست له فيها ترجمة مستقلة ويمكن أن تكون في ضمن أخرى». انتهى. أقول: نعم هو في ترجمة شيخ الجمال المذكور.

٢٥٨ \_ سلمان بن عبدالحميد بن محمد بن مبارك البغدادي الدمشقي نزيل القابون.

قال في الضوء: سمع [من] (١) ابن الخباز ومحمد بن إسهاعيل الحموي والعروضي ومحمد بن موسى الشقري فعلى الأول قمع الحرص بالقناعة للخرائطي وعلى الثالث معجم ابن جميع وحدث/ سمع منه الفضلاء لقيه شيخنا وغيره وكان خيراً عابداً صوفياً بالخاتونية مستحضراً للمسائل الفقهية ولديه فضائل مات سنة ٨٠٥ ذكره شيخنا في معجمه وإنبائه والمقريزي.

٢٥٩ \_ سليان بن أحمد بن سليان بن عبدالرحمن العسقلاني علم الدين القاضي.

قال في الشذرات: قدم من [بلده](١) نابلس صغيراً واشتغل في المذهب وبرع فيه وصار من أعيان الجماعة وأفتى وتزوج بابنة قاضي القضاة موفق الدين خارج باب النصر توفي سنة ٨٨٥.

### ٢٦٠ \_ سليمان بن صدقة بن عبدالله المرداوي الصالحي.

[۲۰۷ ب] قال ابن طولون في سكردان الأخبار: الشيخ الصالح المفيد/ المعمر علم الدين أبو الربيع حفظ القرآن واشتغل وبرع وأفتى [وحدث]<sup>(۳)</sup> و[درس]<sup>(٤)</sup> وأخذ عن التقي بن قندس والزين بن الحبال والعلاء المرداوي صاحب [تنقيح]<sup>(٥)</sup> الفقه وعن النظام بن مفلح والشهاب بن زيد والشيخ صفي الدين الحديث ثم تسبب بالشهادة وفي آخر عمره صار يكثر من الشهادة على الخطوط أجازني مشافهة غير ما مرة بعد أن سمعت عليه قطعاً من كتب متفرقة منها صحيح البخاري

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) التنقيح.

بحضرة شيخنا القاضي ناصر الدين بن زريق وكان كثير المجالسة له وكتبت عنه عدة فوائد توفي في سنة [....](١).

٢٦١ \_ سليمان بن عثمان بن محمد المرداوي الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ الإمام الزاهد علم الدين فقيه قرية دومة حفظ القرآن ثم المقنع واشتغل وحصل وبرع وأخذ عن الشيخ/ صفي الدين الحنبلي [١٥٣] وعن الشهاب بن زيد وغيرهما ولازم دروس شيخنا الشهاب العسكري وكان يكثر من البحث ثم تسبب بقراءة الأطفال بمكتب الأيتام شرقي الجامع المظفري بسفح قاسيون ثم أم أياماً بمدرسة الشيخ أبي عمر ثم انتقل إلى قرية دومة من غوطة دمشق بعياله وأخذ فقاهتها ولازمها إلى أن توفي. جردت عليه القرآن كرة بعد أخرى بالمكتب/ المشار إليه ثم كتبت عنه عدة نكت توفي سنة..... [٢٠٨ ب]

٢٩٢ ـ سليمان بن عثمان الميدومي الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ المفيد علم الدين جابي شيخ الإسلام الزين بن العيني حفظ القرآن و[اشتغل] وسمع الصحيحين وغيرهما على النظام بن مفلح وأكثر عن الشيخ صفي الدين، كتبت عنه عدة فوائد توفي يوم السبت حادي عشر ذي الحجة سنة ٩٠٧ ودفن بالسفح.

٢٦٣ ـ سليمان بن علي بن مُشرَّف بفتح الراء المشددة التميمي علامة الديار النجدية.

ولد في بلد [العيينة] (٣) تصغير عين ونشأ بها وقرأ على علمائها ولازم منهم أجلهم الشيخ [عبدالله بن محمد بن إسهاعيل] (٤) فقرأ عليه التفسير والحديث وأصول الدين والفقه والفرائض وغير ذلك فمهر في ذلك كله سيها الفقه فإنه كان فيه آية وبرع ودرس وأفتى وقصد بالأسئلة من البلدان فكتب عليها كتابات سديدة وتأهل للتصنيف حتى قيل إنه هم بشرح المنتهى فقدم عليه بعض الطلبة بشرح

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ما نصه: ﴿ (بياض بالأصل).

<sup>(</sup>٢) في (ب): واستغل. ﴿ وَهُ مَا مُعَالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٤) في (أ): [محمد بن أحمد بن إسماعيل].

الشيخ منصور عليه فأعرض عها عزم عليه وقال: كفانا الشيخ هذا المهم ويقال: [106] إنه طالعه بتأمل فقال: وجدته موفقاً لما أردت أن أكتب [ماعدا] (() ثلاثة مواضع / او نحوها وصنف المنسك المشهور به وعليه اعتهاد الحنابلة في المناسك ولا أعلم / له غيره وكان سديد الفتاوى والتحريات، له فتاوى لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم لكنها لا توجد مجموعة ويا ليتها جمعت فإنها عظيمة النفع غزيرة الجمع وتتلمذ له خلق كثير تخرجوا به وانتفعوا عليه من أجلهم الشيخ عبدالله [بن أحمد] (() بن [شيخه] (()) المتقدم [عبدالله بن إسهاعيل] (()) وقد ينسب كلاهما إلى جده الأعلى فيقال [عبدالله بن إسهاعيل] (()) [فيشتبه] (()) الجد بالحفيد وكلاهما أفتى بفتاوى مشهورة مسددة لكنها قليلة وهي تدل على مهارتها في الفقه وسعة اطلاعها وتحقيقها ولكوني مصددة لكنها قليلة وهي تدل على مهارتها في الفقه وسعة اطلاعها وتحقيقها ولكوني ومصر وبلد سيدنا الزبير رضي الله عنه ومها وقفت عليه \_ إن شاء الله تعالى لتتم ومصر وبلد سيدنا الزبير رضي الله عنه ومها وقفت عليه \_ إن شاء الله تعالى لتتم المفائدة، توفي المترجم في يوم [....] (()) سنة ١٧٩ وخلف أولاداً فضلاء منهم عبدالوهاب الآتي والد محمد صاحب الدعوة المشهورة ومنهم إبراهيم [الآتي] (()) وغيرهما.

٢٦٤ ـ سليمان بن فرج بن سليمان علم الدين أبو الربيع بن نجم الدين أبي النجا الحجيني.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٦٧ واشتغل على ابن الطحان وغيره وارتحل إلى مصر/ فأخذ عن ابن الملقن وغيره ثم عاد بعد فتنة اللنك فناب في القضاء وشارك [٢١٠] في الفقه وغيره وشغل في الفقه ودرس بمدرسة الشيخ أبي عمر/ توفي في ربيع الآخر سنة ٨٢٢ قاله شيخنا في إنبائه.

<sup>(</sup>۱) في (ب): ما عدى. (۳) في (أ): الشيخ. (۴) في (أ): الشيخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ): [محمد بن إسهاعيل]. ﴿ ﴿ (٣) في (ب): فيثبته.

<sup>(</sup>٧) تركت بيضاء في (أ) و(ب). (٨) في (أ): الماضي.

٢٦٥ ـ سنقر بن عبدالله الحواشي شمس الدين مولى البدر بن طاهر بن إساعيل الحنبلي.

قال في الدرر: كان رجلاً صالحاً سمع من النجيب وابن خطيب المزة والعماد الحسني وابن العماد وأحمد بن حمدان والصوري وجماعة من أصحاب ابن بقا وكان [يسقي] (١) الماء في حانوت بباب النصر ويتسبب فيه ذكره ابن رافع في معجمه وقال: مات ليلة النصف من المحرم سنة ٧٥٧.

٢٦٦ - [سيف بن أحمد العتيقي بفتح العين المهملة وكسر المثناة التحتية فقاف فياء نسبة.

قال الشيخ محمد بن فيروز فيها كتبه للكهال الغزي مفتي دمشق بطلبه أنه فقيه صالح حافظ لكتاب الله تعالى لا يفتر عن تلاوته معرضاً عن الدنيا بإذلالها سخي النفس وقد جمع غالب ما رد به على طاغية العارض فبلغ سفراً ضخماً وتوفي سنة ١١٨٩ وهو ابن ثلاث وثهانين سنة رحمه الله تعالى وصلى عليه الفقير وتولى تلقينه ودفن عند والدي رحمه الله تعالى](٢).

### ٢٦٧ ـ [سيف بن محمد بن أحمد العتيقي.

لعله من ذرية المذكور قبله أو أقاربه، وقد كان قريباً من زمننا وله شهرة بالخير والفضل والصلاح وقف كتباً نفائس فيها على شيخنا المرحوم الشيخ عبدالجبار جملة منها الفروع بخطه المنقح وتصحيحه وتهميشه وقد تفضل بها على شيخنا في حياته كما هي عادته رحمه الله تعالى وقد سمعت الثناء على المترجم من جملة مشائخي منهم شيخنا المذكور ومنهم سلفي في إفتاء الحنابلة الشيخ محمد بن يحيى بن فائز بن ظهيرة القرشي المخزومي المتوفى سنة ١٢٧١ وقد ناف على المائة وهو رجل مبارك متعبد قليل العلمية وكان تولى الإفتاء في شبيبته بعد وفاة والده فصار يكتب له الفتاوى الشيخ يوشع الحنبلي من بيت سنبل ثم شيخنا الشيخ عمد الهديبي ثم الحقير واستمر في وظيفته نحو ثمانين سنة ولم أعلم صاحب منصب

<sup>(</sup>١) في (ب): يستسقي.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة من (ب) وهي في صفحة ١٥٥/أ وهي سابقة لترجمة (سنقر). ٢

[١٥٦] ديني ولا/ دنيوي مكث هذه المدة وسمعت أنه في سدير مدرسة من أوقاف سيف المذكور والذي قبله ووقف فيها كتباً جمة ونحلًا تصرف غلته للطلبة ولا أدري متى توفي رحمه الله تعالى]<sup>(١)</sup>.

٢٦٨ \_ [سيف بن محمد بن عزاز بفتح المهملة والزاي المسددة وآخره زاي النجدي.

عالم فاضل شهير الذكر أخذ عن علماء نجد منهم الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله فمهر في الفقه وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ محمد بن فيروز جد الشيخ محمد المشهور. قال في إجازته لكمال الدين الغزى:

أى عبد وهاب الجزيل خاله فالجد عمن جد في إجلاله

وعن أبيه والدي قد أخذا وفن لكل باطل قد نبذا سيف بن عزاز التقي الزاهد وذاك جد أب أم والدي **توفي سنة ] (۲) . و دري الروي المعلى به المعلى المعلى** 

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة بالكامل من (ب) وسبقت ترجمة (سنقر) في (أ) وجاءت في صفحة ١٥٥/أ وأول صفحة ١٥٦/أ.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة بالكامل من (ب) وهي في (أ) بعد ترجمة (سنقر) في صفحة 1/107

#### حسوف الشيسن مراده معرب معه

779 ـ شادي الهندي عتيق السراج عبداللطيف الفاسي قاضي الحنابلة بمكة. قال في الضوء: فيه فضل وعلم ودين/ مات في ذي القعدة سنة ٨٨١. [١٥٧]

٧٧٠ ــ شعبان بن علي بن جميل البعلي القطان والد العطار هو الصالحي.

قاله في الضوء، وقال: سمع في سنة ٧٨١ من عبدالرحمن بن الرعبوب ومحمد بن عثمان الجروي ومحمد بن اليونانية ومحمد بن علي بن يحيى بن حمود والصدر محمد بن محمد بن/ يزيد المائة المنتقاة من البخاري لابن تيمية (١) قالوا: [٢١١ ب] أنابه الحجار وحدث سمع منه ابن موسى والآتي قبل العشرين.

٢٧١ ـ شعبان بن محمد بن جَميل بالفتح بن محمد بن محاسن بن عبدالمحسن بن على البعلي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن جميل وأظنه ابن عم الذي قبله ولد في ربيع الأول سنة ٧٧٧ وسمع على النجم أحمد بن إسهاعيل بن الكشك السيرة النبوية لابن هشام. قال: أنا بها عبدالقادر بن المكوك وحدث، سمع منه الفضلاء مات سنة ٨٤١ أرخه ابن اللبودي.

٢٧٢ ـ شعبان الصورتاني زين الدين وأحد عدول دمشق.

سكن الصالحية و [ولي](٢) قضاء صفد وأخذ عن النظام بن مفلح وابن زيد

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ما نصه (المائة المنتقاة لابن تيمية).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وتولى.

وأكثر عن أبي البقاء بن عمر وكان لا بأس به توفي في شوال سنة ٩٠٤. قاله في الشذرات.

۲۷۳ \_ [شمس الدین بن رمضان.

ذكره ابن رجب في ترجمة صفي الدين عبدالمؤمن وقال: الفقيه الأصولي أعاد المذكور بالبشيرية واختصر المذهب من المغني وتطاول من الزريداني التدريس/ المستنصرية واشتغل عليه جماعة في الأصول وله شعر أكثره هجو حتى قاله في نفسه: تلامدة المرتب كيل قدم بعيد النهن لا فضل لديه لقد صدق الذي قد قال قدماً شبيه الشيء منجذب إليه مولده سنة ٦٦٦. انتهى.

أقول: ينظر فلعله محمد بن رمضان الآتي عن الدرر وأرفع مولده كما هنا وقيل سنة ٦٧ ووفاته سنة ٧٥٨. صح](١).

ting the state of the state of

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب) بالكامل وهي في (أ) في صفحة ١٥٧ وأول صفحة ١٥٨.

## حرف الصاد

٢٧٤ ـ صالح بن حسن [بن أحمد بن علي البهوتي] (١) الأزهري العلامة الفقيه الفرضي (٢).

ولد في القاهرة ونشأ بها وقرأ واشتغل ومهر في الفقه ولا سيها الفرائض فإنه اشتهر بإتقانها ونظم فيها ألفيته المشهورة الجامعة لمذهب الأئمة الأربعة التي شرحها العلامة فرضي زمانه الشيخ إبراهيم بن عبدالله الوائلي الماضي بالعذب الفائض في مجلد حافل وهو مشهور ورأيت في القاهرة/ نظم عمدة الفقه التي صنفها خاتمة [٢١٢ ب] المحققين محرر المذهب الشيخ منصور البهوتي منسوباً للشيخ صالح هذا وقال فيه:

[(من تاريخ عبدالرحمٰن الجبري المصري)(١) (ومات الشيخ الإمام الفقيه الفرضي الحيسوب صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوي الحنبلي)(١) أخذ من أشياخ وقته وكان عمدة في مذهبه وفي المعقول والمنقول والحديث وله عدة تصانيف وحواش وتعليقات وتقييدات مفيدة متداولة بأيدي الطلبة، أخذ عن الشيخ منصور البهوي(الحنبلي)(١) ومحمد الخلوي وأخذ الفرائض عن الشيخ سلطان المزاحي ومحمد الدلجموني وهو من مشايخ الشيخ عبدالله الشبراوي (ولازم عمه شمس الخلوي وأخذ الحديث عن الشيخ عامر الشبراوي)(١) وله ألفية في الفقه وألفية في الفرائض ونظم الكافي توفي يوم الجمعة ثامن (عشرين)(١) ربيع أول سنة ١٩٢١ (إحدى وعشرين ومائة وألف)(١)].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ص ٢١١/ب وفي (أ) ص ١٥٩ ما يلي:

<sup>(</sup>١) في (أ): (قال الشيخ عبدالرحمن الجبري في تاريخ مصر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (3) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): عشري. (٦) سقط من (أ).

«لعمنا منصور بن يونسا» فلعله من أقاربه وهو نظم مطول نحو ثلاثة آلاف بيت إلا أنه ركيك فلم يكن نظمه على قدر علمه [توفي سنة ١١٢١](١).

[١٦٠ أ] ٢٧٥ \_ /صالح بن سليم بن منصور بن سليم الحسباني ثم الصالحي أبو التقى.

قال في الدرر: ولد بعد السبعمائة وسمع من ابن الشحنة صحيح البخاري وحدث، سمع منه أبو حامد بن ظهيق.

٢٧٦ - [صالح بن سيف بن أحمد العتيقي.

قال أبو أحمد الشيخ محمد بن فيروز فيها كتب إلى الكهال الغزي: بعثه معي والده حين مررت بهم قافلاً من الحج فكان معدوداً كأحد أولادي واشتغل في العلوم حتى بلغ مرامه وكان له نصيب وافر من العلوم فقهاً وفرائض وعربية وغير ذلك من دقائق العلوم وله شعر حسن وهو متولي قراءة الحديث في مدرستي والدرس في المدرسة الأخرى، مولده بسنة ١١٦٣. انتهى.

[۱٦١] قلت: ولا أدري متى توفي رحمه الله تعالى/ وإنما رثى شيخه المتوفى سنة المراكبين المركبين أبيخه المتوفى سنة المركبين أبيخه المتوفى المركبين المركبين المركبين أبيخه المتوفى المركبين أبيخه المتوفى المركبين أبيخه المتوفى المركبين المرك

- 277 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 2

ولد في عنيزة ونشأ بها وقرأ على علامتها الشيخ عبدالله بن أحمد بن عضيب ومهر في الفقه وأفتى ودرس وأجاب عن مسائل عديدة بأجوبة سديدة ورأيت له جواباً على قصيدة العلامة السيد محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني في مدح محمد بن عبدالوهاب رد عليه فيها أوله:

سَلَامٌ مِنَ الرَّحْمَنِ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وأَطْيَبُ عَرْفاً مِنْ شَذَى المِسْكِ والوَرْدِ إِلَى مَعْشَدِ الإِخْوانِ أَهْلِ مَحَبَّتِي وَأَهْلِ وِدَادِي نِعْمَ ذَلِكَ مِنْ وُدِّ

إلى آخرها وأخبرني من رآه أنه أدركه مكفوف البصر قال: فلا أدري هل هو ١٧٣ ب] من صغره أم عرض له في كبره، توفي في بلدة/ عنيزة أم قرى القصيم بل جميع

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>Y) سقطت هذه الترجمة كاملة من (Y). (Y) سقط من (Y).

نجد [سنة ١١٨٤](١) وهي بلدُ جَامِع هذه التراجم [ونقلت من خط بعض أصحابنا أنه كان قاضياً فيها](٢) [وأعيانها المشار إليهم والمنوه بهم مع فضيلته في فقه مذهبه وغيره، توفي في صفر سنة ١٢٠١](٣).

7۷۸ ـ [صلاح الدين بن مصطفى/ الجعفري النابلسي المعروف بابن الحنبلي. [١٦٢ أ] قال في سلك الدرر: كان من أكابر بلده وأعيانها المشار إليهم والمنوه بهم مع فضيلة في فقه مذهبه وغيره توفي في صفر سنة ١١٠١ وقرأ](٤).

# حرف الضاد

#### حرف الطاء

٢٧٩ ـ طه بن أحمد اللبدي.

نسبة إلى كفر لبد من قرى نابلس الشيخ الفاضل الفقيه النبيه أخذ عن خلق وأخذ عنه جمع أجلهم العلامة الشيخ محمد السفاريني وذكره في ثبته توفي سنة.

(١) في (ب): سنة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الترجمة كاملة من (ب).

# حرف الظاء العامة المالات

# 

٢٨٠ \_ عبدالأحد بن عمد بن عبدالأحد بن عبدالأحد بن عبدالرحن بن عبدالخالق الزين أبو المحاسن الحراني الأصل الحلبي والد محمد الأتي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧١٧. قال ابن خطيب/ الناصرية وقرأ القراءات على جدي الأعلى لأمي وعم جدتي لأبي الفخر عثمان بن خطيب صري وغيره وكان يعرف طرفاً منها ومن فقه الحنابلة وناب في الحكم بحلب وكان شيخاً ديناً ظريفاً حسن المحاضرة قرأ عليه البرهان الحلبي ختمتين لأبي عمرو واجتمع بابن

٢١٤ ب] خطيب الناصريةغير مرة. مات في كائنة حلب بعد أن عاقبه التتار في ربيع الأول/ سنة ٨٠٣ وقد عمر، ذكره شيخنا في إنبائه وقال غيره: إنه كان من مشائخ حلب المشهورين، صنف كافية القارىء في فنون المقارىء في القراءات وإنه كان حفظ المختار فرأى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله على أي مذهب اشتغل؟ فقال: خذ على مذهب أحمد وأشار لذلك ولده الآتي في أرجوزته التي نظم فيها العمدة لابن قدامة فقال:

[ 178]

في البعض من [كرامته]<sup>(١)</sup> التي رأى/ منه بأي مذهب يستغل أحمد فاخترناه عن أمر جلي إلا لحكمة بنا محتصة منه وإلا كلهم مهدي عنا وكل علماء الأمة

الما رأى والدي إذ نشأ فيها رسول الله وهو يسأل قال اشتغل بمذهب ابن حنبل ولا أرى تاويل هذي القصة فيه أرادها [لنا](٢) النبي جزاهم الله جزيل الرحمة

(۲) في (ب): ثنا.

(١) في (ب): كراته.

٢٨١ - عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر [بن عبدالباقي] (١) بن إبراهيم بن عمر بن محمد البعلي الأزهري الدمشقى المقرىء الأثرى المشهور بالبدر ثم بابن فقيه فصه وهي بفاء مكسورة ومهملة، قرية ببعلبك من جهة دمشق نحو فرسخ وكان أحد أجداده يتوجه ويخطب فيها ولذلك اشتهر بها وأجداده كلهم حنابلة

قاله المحبى، وقال: ولد ببعلبك سنة ١٠٠٥ وقرأ أولًا على والده القرآن العظيم ثم ارتحل إلى/ دمشق فأخذ بها الفقه عن القاضي محمود بن عبدالحميد [٢١٥ ب] خليفة الحكم العزيز بدمشق حفيد الشيخ موسى الحجاوي وعن الشيخ المحدث أحمد بن أبي الوفا المفلحي المقدم ذكره وأخذ طريق الصوفية عن ابن عمه الشيخ نورالدين البعلى خليفة الشيخ محمد العليمي المقدسي ولقنه الذكر وأجازه الشيخ العليمي في القدس بالبداءة في الأوراد والأذكار ورحل إلى مصر سنة ٢٩ وأخذ الفقه عن الشيخ منصور البهوي والشيخ مرعى والشيخ عبدالقادر الدنوشري والشيخ يوسف الفتوحي سبط ابن النجار وأخذ القراءة عن الشيخ عبدالرحمن اليمني والحديث عن البرهان اللقاني وأبي العباس المقرىء، والفرائض عن / الشيخ [١٦٥] محمد الشموسي والشيخ زين العابدين بن أبي دري المالكي والشيخ عبدالجواد الحنبلاطي والعروض عن الشيخ محمد الحموي وحصة من المنطق والعربية عن الشيخ محمد البابلي وحضر [دروسه](١) ثم عاد إلى دمشق وقرأ على العلامة عمر القاري في النحو والمعاني والبيان والأصول وحج سنة ٣٦ وأجازه علماء كالشيخ محمد على [بن](١) علان والشيخ عبدالرحن المرشدي مفتى مكة وأخذ عن أهل المدينة كالشيخ عبدالرحمن الخياري وكذلك عن علماء بيت المقدس وأعلى سند له في الحديث مرويات الحافظ ابن حجر في جميع كتب الحديث/عن الشيخ حجازي [٢١٦ ب] الواعظ عن ابن أركهاس من أهل غيط العدة بمصر عن الحافظ ابن حجر وحضر دروس الحديث بالجامع الأموي عند الشيخ الميداني والنجم [الغربي](٤) ودروس التفسير عند [العمادي] (٥) المفتى وتصدر للإقراء بالجامع المذكور سنة ٤١ بكرة النهار

<sup>(</sup>٢) في (أ): درسه .

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): الغزي.

وبين العشاءين فقرأ الجامع الصغير في الحديث مرتين وتفسير الجلالين مرتين وصحيح البخاري بتهامه ومسلم والشفاء والمواهب [والترغيب](١) والترهيب والتذكرة للقرطبي وشرح البردة والمنفرجة والشمائل والإحياء [و](٢) جميع ذلك بطرفيه ولازم ذلك ملازمة كلية بمحراب الحنابلة أولاً ثم بمحراب الشافعية ولم ينفصل عن ذلك شتاءً ولا صيفاً ولا ليلة عيد حتى إنه لما زوج ولديه حضر تلك الليلة وكان فيه نفع عظيم وأخذ عنه خلق كثير أجلهم الأستاذ الكبير واحد الدنيا في المعارف إبراهيم الكوراني نزيل المدينة المنورة والعالم السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي ومنهم ولده العالم العلم الخير الدين أبو المواهب مفتى الحنابلة الآن أبقى الله وجوده ونفع به، وشيخنا المرحوم عبدالحي العكري الآتي ذكره وغيرهم [١٦٦] وله مؤلفات منها شرح على البخاري لم يكمله ودرس بالمدرسة العادلية الصغرى/ ٧١٧ ب] وصار خطيباً بجامع منجك الذي بمسجد الأقصاب خارج/ دمشق وكان شيخ القراء بدمشق ونظم الشعر إلا أن شعره شعر العلماء ولقد رأيت من شعره الكثير فلم أر فيه ما يصلح للإيراد وبالجملة ففي ذكر ما اشتمل عليه من العلوم والأوصاف الفائقة ما يغني عن الشعر وأشباهه وكانت ولادته في ليلة السبت ثامن شهر ربيع الأول سنة ١٠٠٥ وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة ١٠٧١ ودفن بمقبرة الغرباء من مقبرة الفراديس. انتهى.

أقول: ومن تصانيفه (العين والأثر في عقائد أهل الأثر) والثبت الجامع المشتمل على الفوائد المسمى (برياض الجنة في أسانيد الكتاب والسنة) و (رسالة في قراءة عاصم) وغير ذلك ولم تكن تصانيفه على قدر علمه ورأيت في إجازته الجامعة للشيخ عبدالغني النابلسي ما نصه. «ورأيت في بعض الكتب الجد الشيخ إبراهيم [ملكي](١) الفقير إبراهيم بن تيمية ولم أر غير ذلك ولم يعهد لنا [به](١) إلا وهو حنبلي». انتهى.

وقد ذكر في ثبته المذكور أن من تصانيفه وهو أحسنها وأجمعها (كتاب فيض الرزاق وتهذيب الأخلاق) قال حررته بعد مطالعتي لكتاب الإمام أحمد بن علي بن

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب). (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): جدا. (٣) في (أ): ملك.

مسكويه وهو مؤلف نفيس رصين التأسيس قال: وألفت في العلوم رسائل لا تضبط [كثرة] (١) ولله الحمد/.

٢٨٢ – عبد الجبار بن علي البصري الشيخ الصالح العالم العامل [و] (٢) المرشد الكامل القانت العابد الورع الزاهد الناسك الراكع الساجد شيخ الطريقة وأستاذ الحقيقة.

ولد في جنوبي البصرة في حدود سنة ١٢٠٥ ونشأ عامياً فقيراً كان هو وأبوه يعملان في بستان للشيخ العالم التقي إبراهيم بن جديد السابق فصار المترجم يأتي للشيخ ببعض ثمار البستان وقد بلغ أو كاد فرغبه الشيخ إبراهيم في قراءة القرآن وطلب العلم وأن يكون عنده ويقوم بكفايته وأرسل إلى والده بذلك ففرح وجلس المترجم عند الشيخ المذكور في بلد/ سيدنا الزبير وشرع يقرأ القرآن ففتح عليه في [١٦٧] أسرع وقت حتى ختم وقرأه بالتجويد ثم شرع في طلب العلم فقرأ على الشيخ المذكور في الفقه والفرائض والعربية مع حضور دروسه العامة في [التفسير والحديث](١) والوعظ وعكف على التعليم ليلًا ونهاراً لم يشتغل بغيره ولا يجتمع بأحِد إلا في حال الدرس أو المطالعة وكان شيخه ملتفتاً إليه التفاتاً تاماً مراعياً له في جميع أموره حتى كأنه ولده لصلبه بـلا فرق فحصل خيراً كثيـراً مع الاستقامة والاجتهاد في أنواع العبادة وكرم النفس وحسن الخلق والإعراض عن الدنيا ولازم شيخه إلى أن قربت وفاته فأجازه/ ودعا له وأوصى له بشيء من ماله وكتبه وأوصاه [٧١٩ ب] أنه هو الذي يغسله وأنه بعد وفاته يرحل إلى الشام لتكميل طلب العلم فلم توفي شيخه سنة ١٢٣٢ ارتحل إلى الشام وسكن في المدرسة المرادية سنين مديماً بالاشتغال بالعلم متفرغاً له التفرغ التام وقرأ على مشائخ دمشق وأجلهم خاتمة المحققين الشيخ مصطفى الرحيباني شارح الغاية [وابنه الشيخ سعدي](٤) والشيخ غنام بن محمد و [غيرهم](٢) مع الاستقامة التامة وحسن السلوك ودوام المراقبة والذكر لله تعالى والاقتصار عن الناس إلا لما لا بد منه إلى أن أدرك في الفقه والفرائض وشارك

<sup>(</sup>١) في (أ): كثيرة. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحديث والتفسير. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): غيرهما.

في غيرهما ثم استجاز مشائخه واستمد دعاءهم فأجازوه ودعوا لـ وأثنوا عليـ و [كان](١) رفقته في [الطلب](٢) يطنبون في مدحه بكل جميل ويصفون كرم نفسه بما يجد فرجع إلى بلده بلد سيدنا الزبير فعكف عليه الطلبة لقراءة الفقه وصغارهم في النحو والصرف وشاهدوا الفتوح والبركة من أنفاسه الطيبة الطاهرة لحرصه على التعليم وحسن قصده وصبره على الطلبة وإرشادهم ورفدهم بما يقدر عليه وتأديبهم [١٦٨ أ] بالأداب الشرعية وانتفاعهم/ بحاله قبل مقاله ثم طلبه أهل البصرة ليكون خطيباً وواعظاً في جامع عزيز آغا فانتقل إليها ودرس ووعظ (\*)/ وسلك المريدين وصار [۲۲۰ ب] مرشدا [لبلده] (٣) فسلك على يده خلق كثير من أهلها وأحبوه غاية المحبة واعتقدوه إلى الغاية وهو أهل لذلك وصار الغرباء الواردون إلى البصرة على كثرتهم واختلاف أجناسهم يحطون رحالهم [إليه](١) ويتضيفون عنده مدة إقامتهم قلت أو كثرت، ومن أراد السفر منهم زوده من ماله وأرسله إلى التجار فجمعوا له شيئاً ووصى عليه أهل المراكب [أو أمراء](٥) القوافل وكان الأمراء والتجار يفرحون بأدني إشارة منه وأخبرني بعض أصحابي. قال: كنا بالبصرة جماعة من العامة ونتكسب بالبيع والشراء قليلًا فإذا قرب المغرب ذهبنا إلى مسجد الشيخ المذكور وصلينا معه المغرب فتمد السفرة ويأكل الحاضرون ونحن من جملتهم مضى لنا على ذلك أشهر ولا نشتري عشاءً وغيرنا مثلنا.

قال: وكان يعظ العامة ويحثهم على صلاة النافلة في كل وقت ولكلامه وقع في القلوب وكان حسن النغمة بالقراءة شجي الصوت يقصده أهل البصرة من أقاصيها للصلاة خلفه واستهاع قراءته ولم يزل على ذلك مدة مديدة إلى أن أراد أهل الدولة إدخال أوقاف المسجد التي تحت يده في بيت المال ويرتب له/ راتب من بيت المال فأبي من ذلك تورعاً وفارق البصرة سنة ١٢٦٠ وقدم مكة في رجب تلك السنة فأبي من ذلك تورعاً والفرائض/ إلى أن حج ثم توجه إلى المدينة المنورة فأقام وأقام بها يدرس في الفقه والفرائض/ إلى أن حج ثم توجه إلى المدينة المنورة فأقام

<sup>(</sup>١) في (ب): كانوا. (٢) في (أ): الطلبة.

<sup>(\*)</sup> في هامش (ب) ما يلي: (بحسب الظاهر أنه انتقل إلى البصرة بعد سنة ١٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ): للبلدة. (٤) في (ب): لديه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وأمراء.

بها مدة ثم رجع إلى البصرة لبيع عقاره فباعه ورجع فحج ثم أقام بالمدينة يحج في أكثر السنين مواظباً على التدريس ونفع الطلبة وتسليك المريدين وصار له في المدينة اعتقاد عظيم وكان لا يذهب إلى الحكام حتى إني كنت أقرأ عليه سنة ١٢٦٣ في المدينة المنورة فجئت يوماً إلى شيخ الحرم النبوي الوزير [داود باشا والى بغداد سابقاً](١) وكان يشتهي الاجتماع بالشيخ والشيخ يأبي ذلك فسألني عنه فأخبرته فظهر لي منه محبة اجتماعه به فأتيت إلى الشيخ وأخبرته وحسنت له أن نذهب إلى الباشا المذكور لأنه من أهل العلم والفضل محب للعلماء وعسى أن نستخرج منه كتاباً إلى والي البصرة بتخفيف المظلمة عن بستانكم ومراعاة من يلوذ بكم فأبي أشد الإباء وقال: نحن صابرون على ظلمهم ولا نعدم فيه أجراً ولا أصل إلى أحد منهم بل توجهي إلى الله سبحانه وكان رحمه الله [تعالى](٢) عزوفاً عن الدنيا وأهلها لا يرى شيئًا من أمورها ولا يتطلع إليها ولا يقبل من الحكام عطية ولا مرتبًا ولا يحب أن يذكره أحد عندهم ولا عند التجار ولقد كنت/ أقرأ عليه سنة في مكةالمشرفة فجاء [٢٢٢ ب] شخص من أهل الخير من الهنود ودار على المدرسين وسأل عن أسائهم ثم ذهب إلى الهند وتسبب لهم بصدقة جليلة فلما جاءت بأسمائهم ومن جملتهم الشيخ المترجم وكان في تلك الأيام في المدينة المنورة سألني الوكيل عنه فأخبرته فأعطاني نصيبه وكنت في تلك الأيام متوجهاً إلى المدينة فذهبت به معى وحين واجهته أخبرته فلم يعجبه ذلك مني وقال: لم تعرض باسمى فحلفت بالله العظيم أني لم أعرض بكم/ [١٧٠ أ] وإنما هو من تلقاء أنفسهم وكان جالساً عنده بعض العلماء الغرباء. فقال: أعطها الشيخ فأعطيتها إياه ولم يدر كم عددها ولا التفت إليها وهكذا كان احتقاره للدنيا مع أنه كان يحتاج في بعض الأوقات حتى لا يوجد في بيته إلا التمر فَيُهَوِّن على أهل بيته ويقول كان النبي ﷺ يمضى عليه الشهران لا يوقد في بيته نار وما لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء ونحن نجزع إذا مضى لنا يوم واحد وإذا فتح عليه بشيء بعد

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): ما يلي: [داود باشا هذا هو ممدوح الشيخ عثمان بن سند في كتابه (مطالع السعود في أخبار الباشا داود) وغيره وكانت ولادة الباشا سنة ١١٨٨ ووفاته سنة ١٢٦٧ فيكون عمره سنة ٧٩ وأما وفاة الشيخ عثمان من سند ففي سنة ١٢٥٠... محمد العساني].

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

[۳۲۳ ب

يخرج فتسأله كأنها من الفقراء/ [فيعطيها](١) وهو لا يعرفها ثم تسبقه إلى طرف السوق فتسأله [فيعطيها](٢) وهكذا إلى أن يصل البيت وتجمع ذلك إلى أن ينفد ما عنده ويقول كلوا اليوم تمراً فيقولون ليس عندنا ولا تمر فيقول: نصبر وسيأتي الله برزق فيقولون: عندنا دراهم أمانة لامرأة أذنت لنا في اقتراضها فيقول: هاتوها فيأخذها وينفق منها ويتصدق فتقف له امرأته عند باب المسجد على العادة وهكذا وأصيب بولده على ثم بولده الشيخ أحمد وكان قد قرأ وحصل وظهرت نجابته فصبر واحتسب وبالجملة فكانت أحواله عجيبة وما أظن أنه وجد في هذا الزمان مثله في مجموع خصاله وما كان يقطعه عن حضور الجماعة في المسجد [إلا لمرض الشديد] (٣) وإذا خف عنه قليلًا تكلف وخرج ولقد مرض سنة/ وفاته في رجب بمرض خطر فجاء إليه الطبيب وعالجه فسكن الألم قليلًا، فقصدت عيادته وأنا لا أظنه يخرج أسبوعاً أو أزيد وإذا به قد قابلني في الطريق راجعاً من صلاة الظهر فقلت له: لم تخرجون مع ذلك الأثر الذي معكم وتوصية الطبيب بعدم الحركة فقال: لا أصبر [٢٢٤ ب] ما دمت أقدر. فقدر الله تعالى أن المرض عاوده في أواخر/ رمضان وجهدوا به أن يفطر فأبي وتوفي [يوم الاثنين](٤) خامس شوال سنة ١٢٨٥ (\*) وصار له مشهد عظيم

وتعزى بعض رؤساء طيبة الطيبة وصلينا عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام يوم

ذلك لا يدخره بل ينفق منه ويتصدق إلى أن ينفد وهكذا حتى أن زوجته لما عرفت

عادته هذه صارت تلبس ثيابها وتقف عند باب المسجد بعد صلاة العشاء إلى أن

لقد كسفت شمس الهداية والرشد وقلد فقئت عين التورع فاغتلى طريقة أهل الله أضحت مصابة

الجمعة سابع عشر شوال ورثيته بقصيدة مطلعها:

وكور بدر الدين والعلم والزهد لما قد دهاه اليوم يلطم الخد على فقد مولاها تنوح بالأحد

<sup>(</sup>٢) في (أ): فيعطها. (١) في (أ): فيعطها.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) في (ب): إلا المرض الشديد.

<sup>(\*)</sup> في هامش (ب): ما يلي: [وله عليه الرحمة أولاد منهم الشيخ محمد قد وضعنا له ترجمة مع أن المصنف عليه الرحمة لم يذكره وأظنه كان صغيراً في زمن مؤلف السحب والله الموفق. محمد يوسف].

بمسوت إمام السدين والحق والهمدى وأطيب همذا الخلق خلقاً ومكرماً وأجلدهم في طاعة الله ملذ نشا وأوفرهم من خشية الله قسمة /وأنصحهم للطالبين بعلمه وأبعدهم عن منصب ووظيفة ومنا كان في غير العبادة همه وقد هجر الأوطان في الله والملأ فوالله ما ظني على الأرض مثله استبكيه من خير المساجد بقعة ويبكيه فقه للإمام ابن حنبل ويبكيه عند النقشبندي طريقة ويبكيه بيت الله والحرم الذي مضى عابد الجبار بالزهد والتقي/ يميناً تذكرنا به السلف الأولى لقد نعمت في حضرة القدس روحه فيا ناصر الإسلام فاجبر مصابه بغير انتهاء للبكاء مؤرخ

وزاهد هذا العصر في الجاه والنقد يفوق عبير المسك والعنبر الهندي تقمص من نسبج العبادة في برد وأقومهم لله بالشكر والحمد وأنفاسه المرهراء والبذل للرفد [٢٢٥ ب] وعن راتب عند الملوك لمستجدى أو العلم حتى أن حواه ثرى اللحد وجاور خير الرسل واسطة العقد لكثرة تقواه على صحة القصد مصلاه في جنح من الليل مسود [١٧٢] يقرره بالضبط والصدق والنقد يقوم بها في الناس يهدي ويستهدي به قبلة الإسلام في القرب والبعد وبالفضل والأفضال و [الخير](١) والمد [٢٢٦ ب] سمعنا بهم ما بين هاد إلى مهدي وقال لها رضوان أهلًا إلى عندي على فقد من في رزئه أعظم الفقد (أقام بدار الفوز في جنة الخلد) 770 0A 9. 178 Y.V 181

[وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يعني أن انتهاء البكاء وهو الهمزة خارج عن العدد. انتهى](٢).

٢٨٣ - عبد الجليل بن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي الدمشقي الإمام العالم العالم العالم العلامة الفهامة الكامل.

قال في سلك الدرر: ولد بدمشق سادس شوال سنة ١٠٧٩ ونشأ بها في

<sup>(</sup>١) في (أ): الفيض.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): وأضيف بعضه في هامش (ب): أيضاً.

كنف والده المقدم واشتغل بطلب العلم عليه وعلى غيره ولازم الشيخ إبراهيم [القتاك](١) ومفتي دمشق الشيخ إسهاعيل الحائك والشيخ عبدالقادر بن عبدالهادي فأخذ عنهم الأصولين والنحو والصرف والمعاني والبيان وأخذ الحديث ومصطلحه [٢٢٧ ب] عن والده وقرأ على الشيخ عثمان القطان وأجازه المحقق الرباني/ الشيخ إبراهيم الكوراني نزيل المدينة المنورة العلامة السيد محمد البرزنجي نزيليها أيضاً وبرع في المعقولات وجلس للتدريس بالجامع الأموي وعكف عليه الطلبة للاستفادة وكان [١٧٣] عجباً في تقرير العبارة/ ويؤيدها بفصاحة وبيان وله من التأليف نظم الشافعية في الصرف وشرحها شرحاً حافلًا وله [تشطير](٢) بديع على ألفية ابن مالك في النحو وله أرجوزة في العروض وغير ذلك من الرسائل. وكان وقوراً ساكناً كثير البر بوالده وشوهد مراراً أنه إذا كان في درسه ومر عليه والده يقوم من الدرس ويأخذ مداسه

(١) في (أ): الفتال.

(٢) في هامش النسخة (أ) ما يلي. [أول التشطير المذكور:

قَالَ مُحَمَّدُ هُوَ أَبْنُ مَالِكِ رأى الإمام الشافعتى الناسك مصلياً على الرسول المصطفى وأهل بيته الكرام الحنفا وأستعين الله في ألفية تنفع قارئها بحسن النية تُـقَـرِّبُ الْأَقْصى بِلَفْظٍ مُـوجَـز تغنى عن المطولات المحتزى وَتـقْـتضي رضـاً بِـغَـيْر سـخْطِ لما حوته من كمال الضبط وَهْوَ بِسَبْق حَائِزٌ تَفْضِيلا فهو بفعل اقتضى التسهيلا واللَّهُ يَـقْضِي ﴿ بِهِـبَـاتٍ وافِـرَهُ وجعل خير العمل نفعا أحره كَلَامُنَا لَفظُ مُفِيد كَاسْتَقِمْ مركب من كلمتين من كلم

العالم الأندلسي مِنْ هَنَالِكِ أَخْمَدُ اللَّهِ خَمِيْرَ مَمَالِكِ وصمحبه أذوي التعمه ود والوفا وإلى المتكلمين الشرف بحفظها وفهمها مفيد مَقَاصِدُ النَّحُو بَهَا نَحُويُّهُ بغير بسط بل وضوح محرر وتسسط السندل موعد منتجزى بسل بدوم رغبة ومبسط فائقة ألفية ابن معطي أعلى إذا وضح بي السبيلا مستوجب ثنائي الجميلا وبالرضا والنعيم والمغفره لى ولَـهُ في دَرَجَات الأخِرة وَاسمُ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الكَلِمُ

منه ويمشى خلفه بأدب وسكينة ويلازم حضور دروس والده بالجامع الأموي بين العشاءين وكان والده يجبه كثيراً ويجترمه ويدعو له لما كان عليه من البر والديانة والصيانة وملازمة الطاعات وكف اللسان عن اللغو والانقطاع عن الناس وكان ينظم الشعر الباهر توفي في جمادي الآخرة سنة ١١١٩ ودفن بتربتهم شرقى مزار الشيخ بكار بمرج الدحداح وتأسف عليه الغالب من الناس و [عظم](١) حزن والده عليه لكنه صبر واحتسب ورثاه الشيخ سعد العمري بقوله مؤرخاً/.

[~ 444]

ألا تباً ليومك من ذميم أيا فرد الفضائل والفهوم أبحت لنا به أسفاً وحزناً يزيلان الحياة عن الجسوم وغادرت الزمان بلا إمام يرينا كيف فائدة العلوم قلوب من حمامك في حميم علينا الله في الأزل القديم أق التاريخ بيت من نظيمي وأسكنه بجنات النعيم سنة ١١١٩

فلو تفدي النفوس فدتك منا ولكن لا مرد لما قيضاه وحسين قضى إمسام السعصر طسرأ جـزاه الله عـن دنـيـاه مجـداً

٢٨٤ - عبدالجليل بن سالم بن عبدالرحمن الرويسوني نجم الدين الإمام [الجيل](٢) القدوة.

قال في الشذرات: اشتغل بالعلم وحفظ المحرر في الفقه وأعاد بالقبة البيبرسية وكان حسن الأخلاق متواضعاً من أعيان الحنابلة/ بمصر توفي بالقاهرة يوم [١٧٤] الخميس تاسع عشر [شهر] (٣) ربيع الأول [سنة ١١٦٧](١) ورويسون من أعمال نابلس.

> ٧٨٥ \_ عبدالحق بن محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن إسهاعيل بن أحمد الفرد في زمانه الشيخ محيى الدين بن سيف الدين بن علم الدين سليمان بن عبدالرزاق [بن] (٥) قيس بن شاكر بن سويد بن عفيف الدين بن سعيد بن على

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): سنة ٧٩٧. (٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

[٢٢٩ ب] الهائم بن منصور الموله بن تاج الدين ثوبان بن الأمير/ الكبير إسحق بن السلطان إبراهيم بن أدهم الأدهمي الصوفي القادري المعروف بالمرزباني.

هكذا ساق نسبه المحبى ثم قال: كان من مشاهير صوفية الشام له الوقار والهيبة وعنده إلمام بمعارف كثيرة وكان مع ذلك أديباً بارعاً حسن المحاضرة وله اطلاع كثير على الأشعار والنوادر ورأيت له مجموعاً بخطه فيه كل معنى نادر وحكاية مستلذة وكان رحل إلى الروم سنة ١٠٢٨ وقال بعض جهات في الشام ثم قدم إلى دمشق وأقام بداره بالصالحية وكان مخالطاً للأدباء وله كرم وإيثار لا يزال مجلسه غاصاً بأهل الأدب والمعرفة وكان يجري بينه وبينهم محاورات وكان ينظم الشعر وشعره مستحسن فمنه وكتب به إلى الأديب المشهور فتح الله بن النحاس يستدعيه إلى محله:

> إن أغلق الأعداء أبوابهم وزرتنى يبومأ ولو ساعة

عنى ولم يصغوا إلى نصحي في الدهر تبغى بينهم نجحي علمت أن الحق من لطف قد خصني بالنصر و [بالفتح](١) لا زلت في عنز مدى الدهر ما غردت الأطيار في الصبح

> [~ 74.] ره ۱۷ أر

إلى أن قال المحبي وقرأت بخطه أن ولادته أول ساعة من نهار الخميس ثامن ذي الحجة سنة ٩٩١ وتوفي ليلة الثلاثاء/ رابع عشر جمادي/ الأولى سنة ١٠٧٠ وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن بالسفح ونسبته إلى سلطان الأولياء إبراهيم بن أدهم مستفيضة مشهورة وقد وقفت على كتابات كثيرة لعلماء دمشق عليها والمرزباني نسبة إلى أحد أجداده وهو الشيخ محيي الدين المرزباني سمى بذلك لانقياد السباع وإطاعتها له وأصله المرزبان وهو بالفارسية السلطان. [انتهى](٢).

٢٨٦ \_ عبدالحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد أبو الفلاح العكري الصالحي.

قال المحبي: شيخنا العالم الهمام المصنف الأديب الطرفة الأخباري العجيب الشأن في التجول في المذاكرة ومداخلة الأعيان والتمتع بالخزائن العلمية وتقييد

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢). (١) في (أ): الفتح.

الشوارد من كل فن وكان من أدأب الناس وأعرفهم بالفنون المتكاثرة وأغزرهم إحاطة وأجودهم مساجلة وأقدرهم على الكتابة والتحرير وله من التصانيف [شرح](١) على متن المنتهي (٢) في فقه الحنابلة حرره تحريراً أنيقاً وله التاريخ الذي سهاه [شذرات الذهب في أخبار من ذهب] وله غير ذلك من رسائل وتحريرات وكان قد أخذ عن أعلام المشائخ بدمشق ومن أجلهم الشيخ الأستاذ أيوب والشيخ عبدالباقي والشيخ محمد بن بدر الدين البلياني/ الحنبليين وأجازوه ثم رحل إلى [٢٣١ ب] القاهرة وأقام بها مدة طويلة للأخذ عن علمائها وأخذ بها عن الشيخ سلطان المزاحي والنور الشبراملسي والشمس البابلي والشهاب القليوبي وغيرهم ثم رجع إلى دمشق ولزم الإفادة والتدريس وانتفع به كثيراً من أبناء العصر وكان لا يمل ولا يفتر من المذاكرة والاشتغال وكتب الكثير بخطه وكان خطه حسناً بين الضبط حلو الأسلوب وكان مع امتزاجه بالأدب وأربابه مائل الطمع إلى نظم الشعر إلا أنه/ لم [١٧٦ أ] يتفق له نظم شيء فيها علمت منه ثم أخبرني بعض الإخوان أنه ذكر له أنه رأى في المنام ينشد هذين البيتين وأظنها له وهما:

> كنت في لجمة المعاصى غريقاً لم تصلني يد تروم خلاصي أنقذتني يد العناية منها بعد ظني أن لات حين مناص

ثم وقفت [له](٣) على أبيات بناها على لغز في طريق وهي:

وتــراه متضحـاً [جليــاً](٤) ظـاهــراً وله صفات تباين وتناقض ومقوما ومعوجأ ومسهلا والخير والشر القبيح كلاهما سعدت به أهل التصوف إذ به

ما اسم رباعي الحرف تخاله لمناط أمر المنزلين سبيلا ولطالما حاولت فيه دليلًا/ [٢٣٢ ب] فيرى قصيراً تارة وطويلا ومصعدا ومحزنا وسهولا لا تىلق فىيە عنها تحويلاً امتازوا فلا يبغوا به تبديلًا

<sup>(</sup>١) في (أ): شرحه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما يلي: [لعله غاية المنتهى ولم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الحج] وفي هامش (أ) [غاية المنتهى ولم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الحج].

<sup>(</sup>٤) في (ب): حليلًا. (٣) سقط من (<del>ب</del>).

تصحيفه وصف لطيف أن به وإذا تصحف بعد حذف الربع منه أو ظرفاً أو فعلا لشخص قلد غدا وبقلبه وزيادة في قلبه لبيان قدر النقص صار كفيلا وبحذف ثالثه وقلب حروفه كم راقت الحسنابه تجميلا

[٢٣٣ ب] فابن معهاه بقيت معظاً تزداد بين أولى الحجا تكميلًا/

وكنت في عنفوان عمري تلمذت له وأخذت عنه وكنت أرى لقيه فائدة [اكتسبها](١) وجملة فخر لا أتعداها فلزمته حتى قرأت عليه الصرف والحساب وكان يتحفني بفوائد جليلة وحباني الدهر بمجالسته فلم يزل يتردد الأسى إلى المريض حتى قدر الله تعالى [لي](٢) الرحلة من وطني إلى ديار الروم وطالت مدة غيبتي وأنا أتشوق إليه من كل شيق حتى ورد عليَّ خبر موته وأنا بها فتجددت لوعتى أسفاً على ماضي [١٧٧] شهوده وحزناً على فقه/ فضائله وآدابه وكان قد حج فهات بمكة في ١٦ ذي الحجة سنة ١٠٨٩ ودفن بالمعلاة عن ثمان وخمسين سنة فإني قرأت بخط بعض الأصحاب أن ولادته نهار الأربعاء سادس عشر رجب سنة ١٠٣٢. انتهى وترجمه الأديب البليغ عبدالرحمن الذهبي الدمشقي في كتابه (النفعة المسكية والتحفة المكية) [بترجمة بليغة]<sup>(۴) (٤)</sup>.

جملت أوصافاً تنال قبولاً

تجده حرفاً فابعه تأويلاً

في وجهه باب الرجا مقفولاً

٢٨٧ \_ عبد الخلاق بن أحمد بن الفرزان زين الدين الشيخ الإمام. توفى بنابلس سنة ٨٤٨. قاله في الشذرات.

٧٨٨ \_ عبدالرحمن بن إبراهيم الشيخ القدوة الزين أبو الفرج الطرابلسي.

قال في الضوء: كتب الحكم على ابن الحبال ثم تزهد وأقبل على الإقراء [٣٣٤ ب] والخير بمدرسة أبي عمرو وانتفع به خلق كثير وممن عنه العلاء المرداوي قرأ عليه/ المقنع تصحيحاً ووصفه بالعلم والزهد والورع مع كثرة العبادة والصلاح الشهير.

<sup>(</sup>١) في (أ): اكتبها. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب) [جعل المصنف بعد هذه الترجمة بياضاً صفحة واحدة].

مات في حادي شعبان سنة ٨٦٦. انتهى. وفي الشذرات نقلاً عن العليمي. قال: وأخبرت أنه يأكل في سنة مشمشة واحدة ومن الخوخ سبع حبات ولا يأكل طعاماً بملح وأرخه سنة ٧٤.

٢٨٩ - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الذنابي الصالحي.

قال ابن طولون في السكردان: الشيخ الإمام العالم الهام القدوة المفيد الزاهد الفريد أوحد الطالبين زين الدين أبو إسهاعيل وأبو الفرج حفظ القرآن ثم قرأ المقنع وغيره واشتغل وحصل وأخذ الحديث عن أبي العباس بن زيد والشهاب أحمد الحنبلي والنجم محمد الحنفي بن عبادة الأنصاري وأكثر عن شيخنا أبي عبدالله محمد بن زريق والزين بن الحبال ثم تسبب بقراءة الأولاد في مكتب مسجد ناصر الدين غربي مدرسة الشيخ أبي عمرو بقراءة صحيح البخاري في البيوت والمساجد والجامع المظفري ثم أعرض عن تلك واقتصر على هذه وكان إذا ختم بخاري الجامع المذكور يجتمع عنده خلائق/ يسمعون له فإنه كان فصيحاً ومسلكه [۱۷۸ أ] في الوعظ مسلك حسن ثم انجمع عن الناس في آخر عمره وقطن بزاوية شيخنا المحيوي الرجيحي التي أنشأها/ بحارة الحوبان بالسهم الأعلى سمعت منه أماكن [ ٢٣٥ ب ] متفرقة من الصحيح وقرأت عليه زغل العلماء للحافظ الذهبي وغير ذلك وأنشدني لعبدالله بن المعتز:

قل للمليحة في القناع الأكحل بحياة حسنك أحسني وبحق من وله أيضاً:

كالشمس في حلل الغيام المنجلي جعل الجهال عليك وقفاً أجملي

قل للمليحة في الخيار الأصفر ماذا صنعت بمهجة المستعبر يا درة سجد الجيال لحسنها بيني وبينك وقفة في المحشر

ومقاطيع عديدة على هذا الوزن والمعنى توفي سنة ٦١٥ ودفن بالروضة بسفح قاسيون.

· ٢٩٠ ـ عبدالرحمن بن أحمد بن إسهاعيل بن أحمد بن محمد الزين أبو الفرج وأبو هريرة بن [الشهاب](١) بن الموفق الدمشقى الصالحي ناظر الصاحبية بها وسبط

<sup>(</sup>١) في (أ): الشاب.

يوسف بن يحيى بن النجم والد أحمد الماضي يوسف الآي ويعرف بابن الذهبي.

قال في الضوء: ولد في ربيع الأول سنة ٧٧٨/ وأجاز له الحجار وسمع من جده لأمه أبي محمد بن القيم وابن النائب والعاد بكر بن محمد بن الرضي وعبدالقادر بن عبدالعزيز الأيوبي وأبي الحسن بن محدود البوتنجي وخلق سواهم وحدث سمع منه الفضلاء منهم أبناه والحافظ بن ناصر الدين واعتمد قوله في إحضاره لابنه المسند وتبعه الناس وروى لنا ثاني ولديه عنه الكثير وأجاز لشيخنا قدياً وقال: إنه مات في جمادى الأولى سنة ١٠٠٨ [وكان قد](١) تغير في آخر عمره [١٧٩]

٢٩١ \_ عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن شكر بن علان جمال الدين المقدسي .

قال في الدرر: ولد سنة (...) وأسمع على أبي الفضل المرسي والنـور البلخي وإسهاعيل بن العراقي في آخرين وحدث ومات سنة (....).

٢٩٢ \_ عبدالرحمن بن أحمد بن حسن بن داود بن سالم بن معالي موفق الدين الشهاب العباسي الحموي ثم الدمشقي.

قال في الضوء: ويعرف بموفق الدين العباسي ولد سنة ٧٣١ بحماه ونشأ بها فحفظ القرآن والمحرر والطوفي في أصولهم وألفيتي الحديث والنحو والشذور وعرض على جماعة واشتغل في الفقه والعربية على الشمس محمد بن خليل الحموي وناب عن أبيه في قضاء حماه ثم استقل به في حياته / حين كف بصره وذلك بعد الستين ولكنه لم يباشره بل تركه لولده الأكبر المحيوي أبي الفضل محمد واستقر هو في نظر الجيش بدمشق سنة ٩٧ ثم انفصل عنه بالشهاب بن النابلسي في صفر سنة ٨٠ ثم أعيد إليه في سنة ٨٠ ثم انفصل بالشهاب بن الفرفور سنة ٣٦ ثم ولي كتابة سرها منة ٩٠ بعد النجم بن الخيضري ثم انفصل عنها [سنة ٢](٢) بأمين الدين الحسباني وأعيد لنظر الجيش بعد وفاة عبدالقادر الفراوي في مستهل ربيع الأول سنة ٣٣ ثم أضيفت كتابة السر لولده حين رحل صاحب الترجمة القاهرة ورجع إلى بلده فتوعك في توجهه ولم يلبث أن مات بدمشق في عاشر رمضان سنة ٩٣٨.

<sup>(</sup>١) في (أ): [وقد كان]. (٢) سقط من (أ).

۲۹۳ ـ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب.

قال في الدرر: واسمه عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي ثم الدمشقي.

قال في الدرر: الشيخ الحافظ المحدث زين الدين ولد ببغداد في ربيع الأول سنة ٧٠٦ وقدم دمشق مع والده فسمع معه من محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن الخباز وإبراهيم بن داود/ العطار وغيرهما وأكثر من المسموعات و [أكثر](١) [١٨٠ أ] الاشتغال حتى مهر وصنف وشرح الترمذي وقطعة من شرح البخاري وذيل الطبقات/ للحنابلة واللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ وفيه فوائد والقواعد [٢٣٨ ب] الفقهية أجاد فيه وقرأ القرآن بالروايات وأكثر عن الشيخ وخرج لنفسه مشيخة مفيدة ومات في رجب سنة ٧٩٥ ويقال: أنه جاء إلى شخص حفار فقال: احفر لي هنا لحداً وأشار إلى بقعة. قال الحفار: فحفرت [له](٢) منزل فيه فأعجبه فاضطجع وقال: هذا جيد فهات بعد أيام ودفن فيه انتهى. وقال العليمي هو الشيخ الإمام والحبر البحر الهمام العالم العامل البدر الكامل القدوة الورع الزاهد الحافظ الحجة الثقة شيخ الإسلام والمسلمين وزين الملة والدين واعظ المسلمين مفيد المحدثين جمال المصنفين أبو الفرج عبدالرحمن إلى أن قال: قدم مع والده الشيخ شهاب الدين من بغداد إلى مكة وسمع بها من الفخر عثمان بن يوسف إلى أن قال: و [لزم](٢) مجالس الشيخ شمس الدين بن القيم إلى أن مات وكان أحد الأئمة الكبار والحفاظ والعلماء والزهاد والأخيار وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة وللناس عامة مباركة نافعة اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه وزهده وورعه فائق الحد. انتهي.

ومن مصنفاته الكبار [شرح الأربعين النووية مجلد كبير]<sup>(١)</sup> وكتاب [أهوال/ [٢٣٩ ب] القبور] مجلد صغير و[الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأثمان] [وكفاية أو

<sup>(</sup>١) في (ب): وكثر. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأزم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): ما نصه [قلت شرح الأربعين النووية زادها عشرة أحاديث ثم شرحها وقفت عليها فاقت جميع شروح التي على الأربعين النووية رحمه الله تعالى قلت وشرح الترمذي وشرح البخاري لكنه لما اخترمته المنية وله اللطائف في الوظائف.

حماية الشام بمن فيها من الأعلام] و [البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى] و [استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس]/ و [الاستيطان فيها يعتصم به العبد من الشيطان] و [نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي على لابن عباس] وهو شرح حديث احفظ الله يحفظك. الخ. و [القول الصواب في تزويج أمهات [الأولاد](۱) الغياب] و [نزهة الأسهاع في مسألة السهاع] واختيار الأولى شرح حديث اختصام الملاء الأعلى و [كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة] وهو شرح حديث بدأ الإسلام غريباً. الخ. [ذم المال والجاه] [جزء العلم النافع] وغيره [جزء الفرق بين النصيحة والتعبير] [جزء شرح حديث من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً]. الخ. [ذم الخمر] [جزء صفة النار والتحذير من دار البوار]. [الكلام على الصلاة] [جزء بسط القول فيها وحقق وغير ذلك من الرسائل والفوائد شيء كثير.

قال العليمي وكان رحمه الله لا يعرف شيئاً من أمور الناس ولا يتردد إلى ويرد الله الله الله الله الله المناس ولا يتردد إلى الولايات/ وتوفي بدمشق ليلة الإثنين رابع شهر رمضان المعظم بأرض الخميرية ببستان استأجره وصلي عليه من الغد ودفن بباب الصغير.

٢٩٤ \_ عبدالرحمن بن أحمد الهاشمي الحموي الدمشقي السيد موفق الدين.

قال ابن طولون في سكردانه: ولي نظر الجيش بدمشق وعدة وظائف منها كتابة السر في خامس عشرى رجب سنة ٠٠٠ قال شيخنا الجهال بن المبرد عنه: وهو أحد الرؤساء الأعيان ومن ذوي البيوت اشتغل وحصل وعنده مشاركة جيدة وأدب زائد وتودد كثير وهو أخو السيد كهال الدين محمد المالكي قاضي دمشق. انتهى.

و [أفاد] (٢) بعض من كان يلوذ به أنه / أخذ عن جماعة من الدمشقيين منهم الشيخ علي بن عروة وأكثر عن المصريين عرضت عليه بحضور عمي القاضي جمال الدين يوسف بمنزله بالقرب من المدرسة النورية داخل دمشق كتابي في الفقه المختار للمجد البغدادي وأجاز وكتبت عنه ما أنشده لبعضهم:

<sup>(</sup>١) في (ب): أولاد. (٢) في (ب): وأفادني.

أقول ولي قلب على الناريسعر ودمعي بسرى للعواذل يظهر كذاك غرامي من قفا نبك أشهر/ أيا معشر العشاق بالله خبروا [٢٤١ ب] إذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنع إلى آخر الأبيات.

توفي عاشر رمضان سنة ٩٠٣ بدمشق. انتهى.

قلت: وأظنه حفيد الموفق عبدالرحمن بن أحمد بن حسن العباسي المتقدم والله تعالى أعلم.

٢٩٥ - عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن
 يوسف بن محمد بن قدامة النابلي الأصل الصّالحي زين الدين بن عهاد الدين.

قال في الدرر: ولـد سنة (...) وأسمع على التقي سليمان وأبي نصر الشيرازي والحجار وغيرهم وحدث ومات بالصالحية في جمادى الأخرة سنة ٧٧٩.

٢٩٦ - عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبوب بن سعيد بن حريز بن مكي زين الدين الدين عمد. الجوزية أخو الشيخ شمس الدين محمد.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٩٣ وسمع أبا بكر بن أحمد بن عبدالدائم وعيسى المطعم والشهاب العابد وغيرهم. مات في ذي الحجة سنة ٧٦٩ وتفرد بالرواية عن الشهاب العابر.

٢٩٧ ـ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الزين أبو الفرج بن التقي أبو الصفا الدمشقى الصالحي الماضي أبوه.

قال في الضوء: ويعرف بابن داود وله كما كتبه بخطه سنة ٧٨٧ وقال غيره [١٨٣] سنة ٣ بجبل قاسيون من دمشق ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل/ وكان يذكر أنه [٢٤٢ ب] أخذ الفقه عن التقي إبراهيم بن الشمس محمد بن صالح والعلاء بن اللحام وأخذ عن أبيه التصوف وسمع عليه [مؤلف](١) أدب المريد والمراد سنة ٨٠٥ [بطرابلس](٢) ومنه تلقن الذكر ولبس الخرقة بل لبسها معه من الشهاب بن

<sup>(</sup>١) في (أ): مؤلفه. (٢) في (أ): بترابلس.

الناصح حين قدومه عليهما دمشق صحبة الظاهر برقوق ومن البسطامي بزاويته ببيت المقدس وبانفراده في جمادي الأولى سنة ٢٩ من ابن الجزري مع قرائته عليه الجزء الذي خرجه من مروياته فيه التسلسل والمصافحة والمشابكة وبعض العشاريات بالبساطية ظاهر دمشق وأول سهاعه للحديث بدمشق من المحب الصامت سمع عليه الثوبة والمثابة لابن أبي عاصم والبخاري وسمع غالب الصحيح وسمع أيضاً على عائشة ابنة ابن عبدالهادي والجمال بن الشرائحي وسمع ببعلبك على التاج بن بردس وأجاز لي أخوه العلاء ولازم الحافظ بن ناصر الدين في ابتداء سماعه قراءة وخلف والده في مشيخة زاويته التي أنشأها بالسفح فوق جامع الحنابلة فانتفع به المريدون وحج غير مرة وزار بيت المقدس والخليل ودخل غيرهما من الأماكن وكان شيخاً قدوة مسلكاً تام العقل والتدبير والهاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راغباً ٢٤٣ ب] في المساعدة على الخير والقيام في الحق مقبول الرسائل/ نافذ الأوامر كريماً متواضعاً حسن الحظ ذا جلالة ووقع في النفوس وشهرة عند الخاص والعام وله من المصنفات الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلدين وفتح الأغلاق في الحث على مكارم الأخلاق وموقع الأنوار/ و [مآثر](١) المختار والأنذار بوفاة المصطفى المختار وتحفة العباد في أدلة الأوراد في مجلد ضخم والدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع ونزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوانات [والنبات](٢) والأحجار في ثلاث مجلدات وتسلية الواجم في الطاعون الهاجم مجلد وغير ذلك مما [قرأته](١)(٤) عليه جمعية أو أكثره وكان استمداده في الحديث من مشيخة ابن ناصر وقد حدث بالكثير وأخذ عنه الفضلاء. أجاز لي ومات ليلة الجمعة سلخ ربيع الأول سنة ٨٥٦ بعد فراغه من قراءة أوراد ليلة الجمعة بيسير فجأة وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع المظفري في مشهد عظيم جداً ودفن في قبر كان أعده لنفسه في داخل باب زاويته.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما آءثر. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): قرأ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): ما نصه. [بل رأيته في مجلدين ضخمين وبقي الآن عند السيد علوي بن عقيل المكي. صح].

۲۹۸ ـ عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن محمد بن سليمان بن حمزة بن عمر بن الشيخ أبي عمر زين الدين بن العماد القرشي العمري المقدسي الصالحي أخو عبدالله وناصر الدين/ محمد الآتين ويعرف كسلفه بابن زريق بمعجمه ثم راء [۲٤٤ ب] وآخره قاف مصغرة.

قال في الضوء: ولد خامس رمضان سنة ٧٨٩ بصالحية دمشق ونشأ بها وسمع على أبي هريرة بن الذهبي وأبي بكر بن إبراهيم بن العز ومحمد بن محمد بن داود ابن حمزة وأبي حفص عمر البالسي وعبدالله الحرستاني في آخرين ومما سمعه على الأول الأربعين تخريج أبيه له وأجاز له ابن العلائي وابن أبي المجد الحلاوي والسويداوي وجماعة وحدث سمع منه الفضلاء مات فجأة سحر يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الآخر سنة ٨٣٨ وصُلي عليه / قبيل ظهره في الجامع المظفري ودفن [بتربة](١) جده [١٨٥] الشيخ أبي عمر بالسفح وشيعه خلق كثير.

٢٩٩ ـ عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالرحمن الحموي القادري المقري الوفائي.

قال في الضوء: قدم القاهرة سنة ٨٨٩ فقرأ عليه ابن أخي الفخر القسي الزهراوين لأبي عمر ومع منظومة الأمير بن وهبان الحنفي في أصول قراءة أبي عمر ومنظومة ابن الجزري في التجويد. وقال: إنه قرأهما على العلاء أبي الحسن الحموي ابن الجذر الآتي وأنه كتب على الأولى شرحاً.

### ٣٠٠ \_ عبدالرحن بن أبي بكر.

قال في الضوء: كتب في الإجازة في بعض استدعاءاتي المصرية [المؤرخة] (٢) سنة ٨٥٥ ومن/ نظمه:

وفاضت دموعي من لهيب وحرقة وحر الغضا نار الغرام وأفكاري فنيران قلبي قد جرين مدامعي الافاعجبوا من فيض ماء مع النار

٣٠١ ـ عبدالرحمن بن أبي بكر الدمشقى الرسام ويعرف بابن الحبال.

قاله في الضوء. وقال: أخذ عنه الشهاب بن اللبودي ووصفه بالثقة وقال إنه مات يوم السبت ثاني شعبان سنة ٨٦١ فجأة وصلى عليه من الغد بصالحية دمشق

<sup>(</sup>١) في (أ): [في تربة]. (٢) في (أ): المؤرخ.

ودفن بالسفح.

٣٠٢ \_ عبدالرحمن بن حمدان العنبتاوي زين الدين.

قال في الشذرات: ولد بعنبتا من نابلس ثم قدم الشام لطلب العلم وتفقه بابن مفلح وغيره وسمع من جماعة وتميز في الفقه واختصر الأحكام للمرداوي مع [الدين والتعفف](١) توفي سنة ٧٨٤ قاله ابن حجر. انتهى.

٣٠٣ \_ عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم بن سليمان الزين أبو الفرج الدمشقي الصالحي علامة الزمان وترجمان القرآن ويعرف بأبي شعر.

[۲٤٦ ب] [۲۸٦ أ]

قاله في الضوء، وقال: ولد/ في ثالث عشر شعبان سنة ٨٠٠ وقبل سنة ٧٨٨ وقرأ القرآن على ابن الموصلي وحفظ الخرقي وغيره وتفقه بجهاعة/ منهم الزين بن رجب وقرأ عليه أول المقنع إلى أثناء البيع وكذا انتفع بالشهاب بن حجي وسمع من عبد القادر بن إبراهيم الأرموي والجمال بن الشرائحي وعائشة ابنة ابن عبدالهادي في آخرين بل سمع هو وابنه إبراهيم من شيخنا في رجوعه [من حلب](٢) سنة ١ بالعادلية المسلسل والقول المسدد واغتبط شيخنا بقدومه عليه وبرز لتلقيه حافياً وكان إماماً علامة متقدماً في استحضار الفقه واسع الإطلاع في مذاهب السلف ومعرفة أحوال القوم ذاكر العدة من الجرح والتعديل عفيفاً نـزهاً ورعـاً متقشفاً منعزلًا عن الناس معظماً للسنة وأهلها بارعاً في التفسير مستحضراً للكثير من ذلك جيد التذكير مع المهابة والوقار وحسن الصورة والحياء وكثرة الخشوع ولطف المزاج وحسن النادرة والفكاهة وسلامة الصدر ومزيد التواضع وقلة الكلام وعذوبة المنطق وعدم التكلف والمثابرة على التلاوة والتهجد والعبادة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمحبة الزائدة للعلم والرغبة في مطالعته واقتناء كتبه بحيث اجتمع لـه من الأصول الحسان مـا انفرد به عن أهل بلده وصار عديم/ النظير في معناه. حسنة من حسنات الدهر وانتفع الناس به في المواعظ وغيرها وأحبه الناس الخاص والعام وكثر أتباعه واشتهر

[۷٤٧ ب]

<sup>(</sup>١) في (أ): التعفف والدين. (٢) سقط من (ب).

ذكره وبعد صيته ومع ذلك فعودي وأوذي ولم يسمع منه كلمة سوء في جد ولا هزل وجاور [بمكة](١) عوداً على بدء وأخذ عنه الأكابر من أهلها ووعظ حتى في داخل البيت الحرام وكان يزدحم عليه الخلق هناك وحدثني المحيوي عبدالقادر المالكي وهو ممن أخذ عنه بكثير من كراماته وبديع إشاراته. وقال البقاعي: اشتغل في غالب العلوم النافعة/ حتى فاق فيها وله في التفسير عمل كثير ويد طولي وكذا عظمة [١٨٧ أ] التقى بن قندس ثم تلميذه العلاء المرداوي ووصفه بالإمام شيخ الإسلام العالم العامل العلامة الورع الزاهد الرباني المفسر المحدث الأصولي النحوي الفقيه المحقق. وقال غيره: انتفع به خلق وله مقالات مع المبتدعين [بتثبيت](٢) أصول الدين وترجمته قابلة للبسط وذكره المقريزي في عقوده وأنه تخرج بالشهاب بن حجى وتبتل للعبادة تصدى للوعظ وبرع في التفسير. وكثر استحضاره له وصار له أتباع وعودي وأوذي وجاور بمكة (٣) مرتين ووعظ في جوف البيت وكان يزدحم عليه الخلق هناك ويحصل بكلامه صدع في [القلوب](٤)/ مع الفوائد الجليلة في علوم [٢٤٨ ب] عديدة لأنه إمام في الفقه يستحضر لمذاهب السلف وغيره عارف بالحديث وعدة من جرح وتعديل. وانقطاع وإرسال مشارك في النحو والأصول متعبد خائف من الله عز وجل [و](°) توفي بعد أن تعلل أشهراً من ليلة السبت سادس عشر شوال سنة ٨٤٤ بسفح قاسيون ودفن بقرب الشيخ الموفق من الروضة بالسفح. انتهى.

قلت: ورثاه جمع من العلماء والأفاضل على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم منهم قطب الدين أبو الخير محمد بن عبدالقوي المكى المالكي بقصيدة بديعة رواها الشمس بن طولون في سكردانه عن الشهاب أحمد بن زيد الجراعي عن الزين عمر بن فهد المكي عن ناظمها وهي:

أبو الفرج المرحوم أودى حمامه به وقضى نحباً وذا العام عامه/ [١٨٨ أ] وضوءك طود الفقه هد سنامه وبحر علوم الفضل غار جمامه

فيا قاسيون الشام مالك لم تصبح ويا أيها القاموس مالك لم تغر

<sup>(</sup>٢) في (أ): بتبيت. (١) في (أ): في مكة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): ما نصه: [هذه العبارة مكررة مرتين فلتحرر. ١.هـ كاتبه].

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٤) في (أ): القلب.

ويا بدر هذا الأفق مالك لم تفل فيا ابن سليان الأمامة عطلت وبعدك لا الفضل المنيف ولا الأدار ولا الدوعظ في دار يقر قراره إليك انتهى التفسير والله شاهد إليك انتهى التفسير والله شاهد غدا كلنا لما تواريت والها غدا كلنا لما تواريت والها تراني أعزى من ورائي برزئه أعزى به الإسلام والدين والتقى ومالك والنعان والشافعي الرضا كذاك البخاري وابن حجاج مسلم فيا قبره حقاً علينا وإن [أرى](٢).

وبدر ساء العلم غيل تمامه لفقدك والتدريس حل نظامه لعلم ولا الإقراء سيم سوامه ولا مصر تأويه ولا الشام شامه بأنك خاش حين يتلى كلامه وأنت لهذا الشأن طراً خاتمه/ فطبت فقيداً لا يضاع ذمامه علا قدره عندي وعز مقامه كذاك به حقاً [يعزى](۱) إمامه محمد بن إدريس حق احترامه بعلمها والله كان اهتامه خلافاً لنا تقبيله واستلامه

قال ابن فهد في ترجمته في معجمه أن بعض أهل الخير من أهل اليمن رأى النبي على ابن فهد في ترجمته في معجمه أن بعض أهل الخير من أهل اليمن رأى النبي على النبي النبي

٣٠٤ ـ عبدالرحمن بن سليان بن عبدالرحمن بن العز محمد بن سليان بن حمزة الزين القرشي العمري المقدسي الصالحي.

قال في الضوء: ولد في ذي الحجة سنة ٧٤١ وسمع على عبدالرحمن بن إبراهيم/ بن علي والموفق [أحمد بن عبدالمجيد بن خشم الثاني من حديث عيسى بن حماد وعنه عن الليث وعلى العهاد] (٥) أحمد بن عبدالحميد بن عبدالهادي جزء

<sup>(</sup>١) في (أ): تعزي. (٢) في (أ): رأى.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): في المسجد.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

الأرجي وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الموفق الأبي سمع عليه أول الجزئين.

وقال شيخنا في معجمه: أجاز لي في استدعاء الشريف وليس عنده من المسموع على قدر سنه مات في دمشق سنة ٨١٩/.

ه ٣٠٠ عبد الرحمن بن عبد الغني بن محمد بن عبد الرحمن القاهري الحريري العقاد والده.

قال في الضوء: ويعرف بابن العقاد ولد في ذي الحجة سنة ١٥٤ بالخراطين قريباً من الأزهر ونشأ فحفظ القرآن وعمدة الأحكام و [أربعين] (١) النووي وألفية الحديث والمحرر وجمع الجوامع والتلخيص وقواعد ابن هشام وألفية النحو وعرض على خلق كابن الديري والمناوي والولوي والعز الكناني والعبادي والأمين الأقصرائي والشمني والشبراوي والتقى [الحصني](١) وكاتبه في آخرين فقرأ القراءات وتلا للسبع إفراداً وخصوصاً على الشمس بن الجذر الحنبلي ثم على الزين جعفر ثم على بن أسد إفراداً وكذا جمعاً لكن إلى آخر سورة الأنبياء وكان معه حين توفي بالحديدة وعلى ابن عبدالغني بل أكمل عليه العشر، وأخذ النحو عن المحب بن جناق وأخذ عن العز الحنبلي ثم لازم البدر السعدي بل أخذ عن إمام الكاملية في الأصول وقرأ عليه شرحه للورقات وكذا شرح ابن الفركاج وسمع الحديث علي بقراءتي وقراءة غيري مع الولد وغيره على السيد النسابة والبارنباري وابن أبي الحسين وخلق كأم الشيخ سيف الدين وهاجر مما أثبته وغيري له وتميز وفهم وتكسب بالشهادة وراج أمره فيها لحذقه وسرعة كتابته وإنهائه الأمور وخصوصاً مع إقبال القاضي عليه وصار لذلك/ محسوداً ممن هو أنحس وأسود حالًا بحيث وصل أمره [٢٥١ ب] إلى السلطان ووصف بكونه نقيب الحنبلي/ فحينئذ بادر البدر بالأستقرار للتقي بن [١٩٠] القزاز في النقابة وتبرأ من كونه نقيباً واستراح هو من كلام كثير هو [بريء منه](٣) وبالجملة فليس فيه ما يعاب سوى حركته المؤدية إلى نسبته بالخفة وقد احتفى مدة بسبب مجاورته لمحمد بن إسهاعيل برد دار الأتابك وعشرته له ولولا اللطف لكان ما

<sup>(</sup>١) في (ب): أربعي. (٢) في (أ): الحصين.

<sup>(</sup>٣) في (أ): منه بريء.

لا خير فيه وحج سنة ٧٢ وطلع البحر مع شاهين الجمالي وقد استقر نائب جده فدام بها بقية السنة ثم تبع بيزيك الجمالي حين كان أميراً على الأول ثم المحمل سنة ٩٨ وفيها للسعد عتقاً بزاوية بالمدينة النبوية ووصلها في حادي عشر رجب مراراً ورجع اليوم الثالث بعد الجمعة وكانت أم ولده بمكة فحجا ثم عادا مع المركب.

٣٠٦ \_ عبدالرحن بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد البعلي الشهرة الحلبي.

قال في سلك الدرر: الشيخ العالم الفاضل الصالح كان فقيهاً بارعاً في العلوم خصوصاً في القراءات ولد ضحوة يوم الأحد سنة ١١١٠ ثم قرأ القرآن حتى ختمه على والده في مدة يسيرة ثم شرع في الاشتغال بطلب العلم سنة ٢٠ فقرأ على الشيخ عواد الحنبلي في القراءات والفقه والنحو نحواً من عشرين سنة وهو أول من [٢٥٢ ب] أخذ عنه العلم ولما/ توفي والده سنة ٢٢ وكان فاضلًا ناسكاً عالماً لازم مع إخوته الشيخ أحمد المقدم ذكره والشيخ محمد دروس الإمام الكبير أبي المواهب في الحديث والفقه نحو خمس سنين ودروس الأستاذ الشيخ عبدالقادر التغلبي في الحديث والفقه والنحو والفرائض والحساب والأصول وغير ذلك مدة خمس عشرة سنة وأجازه إجازة عامة ثم لازم حفيده العلامة الشيخ محمد المواهبي نحو تسع سنوات في الحديث والفقه وأجازه وقرأ على الأستاذ الشيخ عبدالغني النابلسي كتاب الفصوص مع مشاركته لجدى السيد محمد المرادي وحضر دروسه في تفسير البيضاوي والفتوحات وشرحه على ديوان ابن الفارض وفي الفقه/ والعربية وغير ذلك ولازمه نحو ثماني سنين وأجازه إجازة عامة بخطه وقرأ على الفاضل المسلك للشيخ محمد بن عيسى الكناني الخلوق شيئاً من النحو وشرحه على منفرجة الغزالي ورسالته المفردة في أربعين حديثاً مسندة وأحذ عليه طريق السادة الخلوتية ولقنه الذكر ولازمه نحو خمس عشرة سنة وأجازه ولازم دروس كثير من مشائخ عصره غير من ذكر منهم الشيخ الإمام محمد [الكاملي](١) والشيخ الملا إلياس الكردي والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ محمد الحبال والشيخ أحمد المنيني والشيخ على [كرير](٢)

<sup>(</sup>٢) في (أ): كزبر. (١) في (أ): الكامل.

وغيرهم وأخذ الفرائض/ والحساب عن الشيخ مصطفى النابلسي وحفظ القرآن [ ٢٥٣ ] على الحافظ المقري الشيخ إبراهيم الدمشقي ثم ارتحل إلى الروم ودخل حلب سنة وأكثر صحيح البخاري من الجديث العلامة الشيخ محمد عقيلة المكي وقرأ جملة من المنطق والأصول على الشيخ صالح البصري وطرفاً من الأصول والتوحيد والنحو والمعاني والبيان على الشيخ محمد الزمار الحلبي وحضر دروسه كثيراً في صحيح البخاري وأخذ العروض والاستعارات عن الفاضل الشيخ قاسم البكري وأشياخه كثيرون لا يحصون عدة وأعلى أسانيده في صحيح البخاري روايته له عن الشيخ محمد الكناني وعن الشيخ إبراهيم الكوراني وعن الشيخ محمد عقيلة (١) عن الشيخ حسن العجيمي المكي بسنده وبين المترجم وبين البخاري عشرة ولا يوجد أعلا منه وقد أجازني بسائر مروياته إجازة حافلة وأرسلها إلي من حلب وكان [ساكنها](١) إلى مات سنة ( . . . . ) وله ديوان شعر فمنه:

أعبد الله وجاهد فإذا فرغت فانصب والزم التقوى خلوصاً وإلى ربك فارغب/ [٢٥٤ ب]

٣٠٧ ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن خليل بن أبي الحسن بن ظاهر بالمعجمة الحرستاني/ الصالحي زين الدين الآتي أبوه.

قال ابن فهد في معجمه: ولد في حادي عشر شوال سنة ٧٥١ وسمع من عبدالله بن القيم كتاب الذكر والتذكير لأبي بكر بن أبي عاصم النبيل والسابع من حديث أبي بكر الباغندي وجزء من أمالي [العسالي] (٣) والطبراني وحدث سنة ١٥ وأجاز في الاستدعاءات ومات بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ما يلي:

<sup>[</sup>قال المؤلف: قلت بل وجد أعلى منه وهو الشيخ محمد عابر السندي نزيل المدينة المنورة والمتوفى سنة ١٢٥٧ بينه وبين البخاري عشرة والحفيد يروي عنه بالإجازة العامة في ثبته الكبير المسمى بحر الشارد من أسانيد محمد عابد. انتهى من الحاشية].

<sup>(</sup>٢) في (أ): ساكناً بها. (٣) في (أ): العسال.

٣٠٨ \_ [عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خميس المعائذي الملقب بابن بطين الفقيه الفاضل.

له مجموع في الفقه توفي سنة ١١٢١. قلت وهو جد والد شيخنا الشيخ عبدالله أبا بطين الآتي](١).

٣٠٩ ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن الفخر عبدالرحمن بن يوسف بن نصر بن أي القاسم بن عبدالرحمن البعلي الدمشقي.

قال في الضوء: سمع على الحافظ [المربي] وأبي العباس الجزري ومحمد بن إسماعيل الحموي وحدث قرأ عليه شيخنا بدمشق وأرخ وفاته في رجب سنة ٨٠٣ وتبعه المقريزي في عقوده.

٣١٠ ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف بن هشام التقي بن الجمال الأنصاري والد الشهاب الماضي.

[ذكره في الضوء وبيض له] (٣).

٣١١ ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف بن يحيى الزين بن التقي الحجاوي الدمشقى الصالحي نزيل القاهرة.

قال في الضوء: سمع من المحب الصامت أخبار الكسائي والصولي ومن لفظ أخيه عمر بن عبدالله بن المحب وغير ذلك وكان من دهاة الناس وعقلائهم ذا وجاهة ومعرفة بفنون مداخلاً للناس ثم أصيب بعقله واختلط ولقيه ابن فهد والبقاعي بعد ذلك بالقاهرة/ فذكر لهما أنه سمع كثيراً بالصالحية على جماعة منهم ابن المحب والكركي وقرأ عليه البقاعي شيئاً من مسموعه فكان يحضر تارة ويغيب أخرى فتركاه بعد أن أجاز لهما وذلك سنة ٨٣٨ بالقاهرة ومات فيها أو في التي بعدها.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب). (٢) في (أ): المزي:

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

٣١٢ ـ عبدالرحن بن علي بن عبدالرحن بن الشيخ أبي عمر المقدسي زين الدين أبو الفرج الإمام المفتى الزاهد.

قال في الدرر/: المعروف بالتتري لأنه كان أسر سنة قازان ولد سنة ١٩٣ [١٩٣ أ] وأسمع على أسماعيل الفراء والتقي سليمان وعائشة بنت المجد بن الموفق وغيرهم وكان فاضلًا متعبداً حسن الأخلاق قاله ابن رافع وأرخ وفاته في جمادى الأولى سنة ٧٦٥ وفي الشذرات ثاني المحرم سنة ٩٥ ولعل الأول أصح.

٣١٣ \_ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مفتاح الدين البعلي الدهان.

قال في الضوء: ويعرف بابن مفتاح الدين ولد سنة ٧٨٧ ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس بن الجوق وحضر في الفقه عندالجمال بن يعقوب وغيره وسمع بها بعض البخاري على الزين عبدالرحمن بن الرعبوب وحدث وسمع منه الطلبة لقيته بدمشق فقرأت عليه المائة المنتقاة لابن تيمية وكان خيراً يتكسب بالدهان وحج ومات قريب الستين/.

٣١٤ \_ عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن بن حسن بن يحيى بن عمر بن عبدالمحسن الزين أبو زيد وأبو هريرة بن السراج أبي حفص بن النجم اللحي المصري الحموي الأصلي الكناني ثم المقدسي.

قال في الضوء: ويعرف بالقباباني بكسر القاف وموحدتين نسبة للقباب الكبرى من قرم أشموم الرمان بالصعيد ولد في ثالث عشر شعبان سنة ٧٤٩ ببيت المقدس ومات أبوه في سنة ٥٥ ونشأ المترجم فحفظ القرآن واشتغل بالفقه حنبلياً كأبيه وجده رأى الشيخ عبدالله العشقي شيخ الشيخ عبدالله البسطامي وأجازه ولبس منه الخرقة وأسمع على أبيه النجم وابن المهبل وابن أميلة والبياني والصلاح بن أبي عمر وابن السوقي والشمس بن المحب والعهاد بن السراج وناصر الدين بن النوسي وزينب ابنة قاسم العجمي في آخرين منهم الحافظ العلائي وابن رافع والفقيه الشمس بن قاضي [شهبه](١) والجهال يوسف وغيرهم وأجاز له التقي السبكي

<sup>(</sup>١) في (ب): شهبة.

والكهال النسابة والجهال الأسنائي والجهال بن هشام النحوي والمسدومي وابن القيم وابن الخباز وأبو الحرم القلانسي وجمع كثير [تجمعهم](١) مشيخته/ التي خرجها له شيخنا وأدرج في تاريخه جمعاً ممن أجاز [لهم](٢) وهم السبكي والخلاطي [٢٥٧ ب] وابن جماعة ومغلطاي/ وابن نباتة في شيوخ السماع سهواً والصواب ما أثبته وكذا ذكره غيره في شيوخ السماع للشهاب محمود والميدومي وابن كثير والتقي ابن حزم و [بادر] (٣) القونوي الضرير وابن زباطر وأحمد بن عبدالرحمن المرداوي وخلق من شيوخ الإجازة [التاج السبكي وأخوه البهاء وممن أفرد شيوخه بالسماع والإجازة أيضاً ابن ناصر الدين وقد](٤) حدث بالكثير أخذ عنه القدماء وألحق الصغار بالكبار والأحفاد بالأجداد وممن أخذ عنه من الحفاظ الجهال بن موسى المراكشي والتاج بن الغرابيلي وانتقى عليه والعهاد إسهاعيل بن شرف والموفق الأبي وابن أبي الوفاء وعبدالكريم القلقشندي وأبو العباس المقدسي والنجم بن فهد ونسيم الدين عبدالغنى المرشدي وغيرهم من [الرحالة](٥) كالشمس بن قمر واستدعى لي منه الإجازة جوزي خيراً فقد انتفعت بها وكان شيخاً خيراً متيقظاً منوراً محافظاً على التلاوة والعبادة حريصاً على الملازمة لطائفة بيت المقدس والخليل كالكمال ابن أبي شريف وإن بقي الزمان ربما يبقى من يروي عنه بالإجازة لنحو القرن العاشر مات في يوم الثلاثاء سابع ربيع الثاني سنة ٨٣٨ ببيت المقدس ودفن بجنب أبيه بمقبرة باب الرحمة ونزل الناس في كثير من المرويات بموته درجة.

[٢٥٨ ب] ٣١٥ ـ عبدالرحمن بن الكازروني الإمام العلامة المقري / المحدث قاضي القضاة.

كان من أهل العلم ومشائخ القراءة وله سند عال في الحديث الشريف وولي [١٩٥] قضاء حماة مدة طويلة ووقع العزل والولاية وكانت سيرته حسنة وللناس فيه اعتقاد/ توفي بحماة سنة ٨٩٥ وقد جاوز الثمانين. قاله في الشذرات.

<sup>(</sup>١) في (أ): يجمعهم. (٢) في (أ): له.

<sup>(</sup>٣) في (أ): نادر. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الرجال.

٣١٦ - عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسي الخطيب شمس الدين أبو الفرج بن عز الدين بن العز الفرضي.

قال في الدرر: ولد في رجب سنة ٦٩٨ وسمع من الحسن بن علي الجلال وعيسى المغازي والتقي سليهان وغيرهم واشتغل بالعلم ومهر في الفرائض وانتفع الناس به فيها وكان من الخيار [أقرأ](١) بالجامع المظفري مدة وخطب به ومات في جمادى الأخرة وقيل مستهل شعبان سنة ٧٧٣ وهوعم شيخنا العهاد أبي بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم الفرضي.

٣١٧ ـ عبدالرحمن بن الجمال محمد بن أحمد العجمي الكيلاني الأصل المكي. قال في الضوء: سمع مني بمكة وسافر الهند وهو في سنة ٨٩٧ بمكة.

٣١٨ \_ عبد الرحمٰ ن بن محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا شمس الدين التنوخي.

قال في الدرر: روى عن/ القاضي سليهان بن حمزة وعيسى المطعم وأبي [٢٥٩ ب] بكر بن أحمد بن عبدالدائم وغيرهم مات في جمادى الأولى سنة ٢٦٤ وهو أخو شيختنا فاطمة التي عاشت إلى سنة ٨٠٣ وانفردت بالرواية بالإجازة عن مشائخ أخيها بالساع.

٣١٩ ـ عبدالرحمن بن محمد بن خالد بن زهرة بفتح الراي الحمصي زين الدين [بن] (٢) القاضى شمس الدين.

قال في الشذرات: كان من أهل الفضل قرأ المقنع على والده وروى الحديث بسند عال روى عن الشيخ شمس الدين بن اليونانية عن الحجار وكان ملازماً للخشوع والصلاح والعبادة توفي سنة ٨٦٦ انتهى وفي معجم ابن فهد أنه شافعي وقال: ولد سنة ٧٧٧ بحمص ونشأ بها فحفظ القرآن وغالب المنهاج والألفية وعرض على جماعة وسمع من إبراهيم بن فرعون البعلي قطعة من آخر الصحيح وهي من باب قوله تعالى: [﴿والله خلقكم وما تعلمون﴾] وحدث بها قرأتها عليه وتنزل طالباً

<sup>(</sup>١) في (أ): قرأ. (٢) سقط من (أ).

[١٩٦] بالنورية وذكر أنه حضر/ عند النوين ابن رجب و [الشمسين] ابن مفلح وابن التقي والحنبليين وأعرض عن ذلك وباشر عند والي بلده وكان جلداً قوياً مات في شوال سنة ٨٦٤.

[ ۲۲۰ ب] ۳۲۰ \_ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف/ بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي المقيم بالمدرسة العادلية.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٥٧ تقريباً وسمع على ابن عبدالدائم صحيح مسلم وحديث بكر بن بكار وغير ذلك وسمع منه عمر الكمراني وعبدالوهاب بن الناصح وابن أبي عمر والفخر وإسهاعيل بن العسقلاني وحوس بن دغفل وغيرهم وأقدمه وزير بغداد إلى الديار المصرية فحدث بصحيح مسلم مراراً منها بالصالحية وكان الجمع متوفراً [جداً](٢) بحيث رتب أسهاء السامعين ضابطها محمد بن [المعيني](٣) على حروف المعجم فحدث عنه الكثير به إلى أن كان آخرهم موتاً الرئيس شرف الدين أبو الطاهر بن الكويك ورجع عبدالرحمن إلى الشام فهات بالصالحية سنة.

٣٢١ ـ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الزين بن الشمس العليمي نسبة لعلى بن عليم المقدسي قاضيه وابن قاضيه.

قال في الضوء: كتب إلي سنة ٨٩٦ يلتمس مني أن أذيل له على طبقات الحنابلة لابن رجب وأن أجيز له وهو الآن فيها بلغني أمثل قضاة القدس حسن السيرة له شهرة بالفضل والإقبال على التاريخ مع خط حسن ونظم وكانت ولايته بعد انقراض غالب بني عبدالقادر النابلسي كها أن والده ولي قبل البدر والد الكهال منهم ثم انفصل وقد دخل هذا القاهرة وجلس بها شاهداً وأخذ عن البدر السعدى. انتهى.

[٢٦١ ب] قال/ الشيخ جارالله: وبعد المؤلف اجتمعت به في بيت المقدس وذكر لي أنه ولد في ليلة الأحد ثالث عشر ذي القعدة سنة ٨٦٠ بالقدس الشريف فحفظ

<sup>(</sup>١) في (أ): الشمس. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): المعين.

القرآن وله نحو عشر سنين وقرأه على فقيهه العلاء الغربي/ برواية عاصم وأحضره [١٩٧ أ] [مجالس](١) شيخه الشمس محمد بن موسى بن عمران في الحديث منها البخاري واعتنى له بتحصيل الإجازة وحفظ الملحمة للحريري وعرضها وعمره دون ست سنين على بلدية التقى القلقشندي وأجازه بها وبمروياته ثم حفظ كلًا من المقنع والخرقى وعرضهما على علماء بلده منهم كمال الدين بن أبي شريف والشيخ أبي الأسباط والنجم بن جماعة والبرهان الأنصاري وغيرهم واشتغل في الفقة على والده وقرأ عليه الكتابين المذكورين ثم بعد وفاته لازم الشيخ شهاب الدين العمري الشافعي فقرأ عليه كتابه المقنع بعد عرضه لبعضه وحضر وعظه ودروسه وأجازه بها ودخل القاهرة سنة ٨٠ فحفظ بها التسهيل في الفقه [للباسلار](٢) وحله على شيخه القاضي بدر الدين السعدي وتفقه به وسمع الحديث على جماعة منهم الخليفة العباسي المتوكل على الله عبدالعزيز وشيخنا الحافظ السخاوي والقطب الخيضري والحافظ عثمان الديمي والجلال البكري/ وغيرهم وأقام بها عشر سنين ثم ولي قضاء [٢٦٢ ب] الرملة سنة ٨٩ وسافر إليها وأقام بها سنتين ثم أضيف إليها قضاء القدس والخليل ونابلس ثم ترك قضاء نابلس باختياره بعد سنتين واستمر على الباقي إلى الدولة العثمانية في خامس [ذي] (٣) القعدة سنة ٩٢٢ وكانت مدة ولايته للقـدس إحدى وثلاثين سنة ونصفاً غير السنتين المتقدمتين في الرملة لم يتخلل له فيها عزل وحج في أثنائها [سنة ٨٠٩](٤) مع التجريد وصحبه أمير الركب الرحبي وأقام بمكة نحو شهر ملازماً للتلاوة والعبادة خصوصاً بعد انفصاله عن القضاء فإنه انقطع بالمسجد الأقصى يدرس ويفتى ويؤلف له عدة مؤلفات منها تفسيرات أحدهما مطول سهاه فتح الرحمن في مجلدين ومختصر سهاه الوجيز. واختصر كتاب الإنصاف للعلامة المرداوي لم يعمل منه إلا النصف/ سياه الإتحاف وله تصحيح الخلاف المطلق في [١٩٨ أ] المقنع وتاريخ بلده المسمى [بالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل] وهو عظيم في

<sup>(</sup>١) في (أ): مجالسه. (٢) في (أ): للباربسلار.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ذا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب) ما يلي:

<sup>[</sup>صوابه سنة ٩٠٩ لأن ولادته كما سبق سنة ٨٦٠ فلا يعقل أن يحج في سنة ٨٠٩ فتأمل ذلك فإنه غلط واضح]. وفي هامش (٢) لعله سنة ٩٠٩.

بابه أحيا به مآثر بلاده والأعلام [بأعيان](١) دولة الإسلام وطبقتين صغرى وكبرى أولاهما المنهج الأحمد وثانيتهما الدر المنضد في أصحاب الإمام أحمد وغير ذلك من النثر والنظم وأخذت عنه بعضها وأجاز لي روايتها وبلغني أنه مات/ بعدي سنة ٩٢٨ بالقدس الشريف ودفن بها قدس الله روحه.

٣٢٢ ـ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد الزين أبو ذر بن الشمس بن الجمال بن الشمس المصري المذكور أبوه في المائة الثامنة.

قال في الضوء: ويعرف بالزركشي صنعة أبيه ولد في سابع رجب سنة ٧٥٨ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمحرر الفقهى وأخبر أنه عرضه على البهاء أبي البقاء والتقى السبكيين والسراج الهندي والجمال الأسنوي وقاضى الحنابلة ناصر الدين نصرالله الكناني والزين العراقي وأكمل الدين الحنفي ويحيى الزهوني وأجازوه وتفقه بنصرالله المذكور وغيره وقرأ في العربية على البرهان الدجوي وغيره ثم ارتحل إلى دمشق قبل الفتنة [وأخذ](١) الفقه أيضاً عن الزين بن رجب وقاضي الحنابلة الشمس بن التقى وحضر عند النزين القرشي وأجاز له الجهال نصرالله البغدادي والد المحب بالإفتاء والتدريس ودخل نابلس وإسكندرية ودمياط والصعيد وغيرها وزار بيت المقدس والخليل وحج قبل القرن وبعده وناب في القضاء قديماً ثم [تركه] (٣) وكان أبوه أسمعه في صغره كثيراً لكن لما مات حصلت [له](١) كلفة فذهبت أثباته في جملة كتبه ثم ظفر الشهاب [٢٦٤ ب] الكلوناني بسماعه صحيح مسلم سنة ٧١٥ في نسخة سعيد السعداء على الشمس/ محمد بن إبراهيم البياني فأرشد الناس إليه حتى أخذه عنه الجم الغفير من الأعيان [١٩٩] أ وغيرهم وألحق في ذلك الأحفاد بالأجداد وفي الأحياء ممن سمع منه/ الكثير وكذا سمع من التقى على بن حاتم والزين العراقي سنة ٨٢ الختم من أبي داود واستقر في تدريس الحنابلة بالأشرفية برسباي أول ما فتحت من وافقها بالشيخونية مع الإسماع بها عقب المحب بن نصرالله وغيره وكان العلاء بن العلاء يحبه كثيراً ويجله

<sup>(</sup>٢) في (أ): فأخذ. (١) في (ب): بأعيانها.

<sup>(</sup>٤) في (أ): لهم. (٣) في (ب): ترك.

ويعتقد فيه الصلاح وتنزل في الأشرفية فارتفق بها كثيراً وكان إماماً متواضعاً جيد الذهن حسن الفضيلة مشاركاً بل أخبر أنه ابتدأ في تصانيف لم تكمل ولكنه استروح في آخر عمره خصوصاً وكان [قد](۱) قل بصره حتى كاد أن يكف ومع ذلك لم يقطع المطالعة من الخط الثخين ويستعين [في الدقيق](۱) بغيره ثم تراجع إليه بعض بصره وقد ترجمه شيخنا في أنبائه وقال: كان يدري الفقه على مذهبه وصار في هذا الوقت مسند المصر مع صحة بدنه وضعف بصره مات في لية الأربعاء ثامن عشر صفر سنة ٨٤٦ بالقاهرة وذكره المقريزي في عقوده. انتهى.

قال الحافظ في الأنباء وابن فهد في معجمه: ونزل الناس بموته درجة وناهز التسعين. [انتهى. قلت: وخطه ركيك جداً لا يكاد يقرأ. عندي منه تبليغه على سماعات كتب حديثية] (٢).

٣٢٣ \_ عبدالرحمٰن بن محمد بن مفلح زين الدين الإمام بن/ الإمام.

صاحب الفروع أصغر أولاده دأب واشتغل وحفظ المقنع في الفقه وكان شكلًا حسناً بارعاً مترفعاً توفي يوم الاثنين خامس جمادى الأولى سنة ٧٨٨ ودفن بالروضة قريباً من والده وجده. قاله في الشذرات.

٣٢٤ \_ عبدالرحمٰن بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر نور الدين بن الجلال الششتري الأصل البغدادي ثم القاهري أخو المحب أحمد الماضي وذاك الأكبر.

قال في الضوء: ويعرف بابن نصر الله ولد في جمادى الآخرة سنة ٧٧١ ببغداد ونشأ بها فأخذ عن أبيه وأخيه وغيرهما وانتقل [سنة ٧٠](٤) إلى القاهرة مع أبيه وهو أصغر بنيه وسمع بها على المجد إسماعيل/ الحنفي جامع الترمذي وسنن [٢٠٠] النسائي وعلى ابن حاتم الشفاء وعلى التنوخي وغيرهم وأجاز له ابن المحب وجماعة [سنة ٨٦](٥) في استدعاء بخط أخيه وتكسب أولاً بالحرير ونحوه في حانوت على باب القصر ثم بالشهادة ثم ترقى حتى ناب في القضاء عن ابن المغلي ثم أخيه ثم

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (ب): بالدقيق.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): سنة ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

ولي قضاء صفد استقلالاً فأقام بها سبع سنين ثم عزل واستمر على النيابة عن أخيه بعد أن حج وجاور حتى مات وذلك في يوم الجمعة تاسع شعبان سنة ١٤٠ وقد أكمل ثلاثة عشر ولداً ولم يخلف أحداً وكانت جنازته حافلة ويقال إنه لم يكن عموداً في قضائه لكنه كان فهماً/ ظريفاً حسن المودة كثير البشاشة يستحضر كثيراً من الفقه وهو ممن أورده شيخنا في تاريخه انتهى.

أقول في الأنباء إنه حج سنة ٣٧ وجاور سنة ٨ ورجع إلى القاهرة سنة ٣٩ فأقام بها ينوب عن أخيه إلى أن مات.

٣٢٥ \_ عبدالرحن بن يوسف بن أحمد بن سليمان بن داود بن سليمان بن داود الزين أبو الفرج وأبو محمد بن الجمال الدمشقي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن قريج بالقاف والراء وبالجيم مصغراً وبابن الطحان وهو أكثر ولد في منتصف المحرم سنة ٧٦٨ بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل يسيراً وسمع على الصلاح بن أبي عمر مسند الإمام أحمد بتهامه فيها كان يذكر والذي وجد له في الطبقة مسند ابن عمر وابن مسعود وابن عمر وكذا سمع عليه مأخذ العلم لابن فارس وعلى زينب ابنة قاسم بن عبدالمجيد بن العجمى منتقى فيه ثهانية عشر حديثاً من مشيخة الفخر وجزء فيه خمسة عشر حديثاً مخرجه من جزء الأنصاري وكلاهما انتقاء البرزالي وعلى المحب الصامت الكثير بل قرأ عليه [٢٠١] بنفسه وكذا سمع من إبراهيم/ بن أبي بكر بن عمر والشهاب بن العز ورسلان الذهبي وابن أبي الهول الجزري وطائفة وكان يذكر أنه سمع على ابن أميلة السنن [٢٦٧ ب] لأبي داود وجامع الترمذي/ وعمل اليوم والليلة لابن السني وعلى البدر محمد بن علي بن عيسى بن قوالنج صحيح مسلم ولكن لم يظفر بذلك كما قال صاحبنا ابن فهد واستقدم القاهرة فأسمع بها ولم يلبث أن مات بعد أن تمرض أياماً يسيرة بعد صلاة العصر من يوم الاثنين سابع عشر صفر سنة ٨٤٥ بقلعة الجبل وصلى عليه من الغد بباب [المدرح](١) في مشهد حافل ابن السلطان وأركان الدولة وخلق من العلهاء والأخيار تقدمهم شيخنا ودفن بتربة طقتمش وكان شيخا لطيفا يستحضر كثيراً ووصفه بعضهم بالإمام العالم الصالح. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (أ): المدرج!

أقول: ووصفه الحافظ في الأنباء بالمسند وذكر كثيراً من مقروآته ومسموعاته ومجازاته.

قال: وحدث بسنن أبي داود وقطعة كبيرة من المسند انتهى قال النجم ابن فهد في معجمه: واستدعاه الظاهر أبو سعيد جقمق مع رفيقه شيخنا أحمد بن عبدالرحمٰن ناظر الصاحبة وعلي بن محمد بن بردس إلى القاهرة فقدموها يوم الاثنين خامس عشر محرم سنة ٨٤٥. انتهى.

وأرخ ولادته في الأنباء سنة ٦٤.

٣٢٦ \_ عبدالرحمٰن بن يوسف بن على زين الدين القاضي جمال الدين ابن الشيخ نور الدين البهوي المصري/ خاتمة [المعمرين](١) البركة العمدة.

قال المحبي: ولد بمصر وبها نشأ وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث وروى المسلسل بالأولية عن الجمال يوسف بن القاضي زكريا وعلوم الحديث عن الشمس الشامي صاحب السيرة تلميذ السيوطي ومن مشائخه في فقه مذهبه والده وجده والتقي الفتوحي صاحب منتهى الإرادات وأخوه عبدالرحمٰن أبناء شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن النجار الفتوحي والشيخ شهاب الدين الفتوحي الحنبلي/ [٢٠٧ أ] وغيرهم وفي فقه الإمام مالك الشيخ زين الدين الجيزي والشيخ أبو الفتح الدميري شارح المختصر والشيخ محمد [الفيثي](٢) والشيخ محمد الحطاب المالكيون وفي فقه أبي حنيفة شمس الدين البرهمتوشي وأبو الفيض السلمي وأمين الدولة ابن عبدالعال وعلي بن غانم المقدسي الحنفيون وفي فقه الشافعي الشمس الخطيب الشربيني والشمس العلقمي شارح الجامع الصغير والشيخ ولي الدين الضرير شارح الخامع الصغير والشيخ منصور البهوتي شارح الخامع منهم العلامة الشيخ منصور البهوتي والحافظ عبدالباقي الدمشقي الحنبليان وكان سنة ١٠٤٠ موجوداً في الأحياء.

٣٢٧ \_ عبدالرحيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله / بن أحمد بن [٢٦٩ ب] محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور بن عبدالرحمن الزين السعدي المقدسي الأصل [الصالحي] (٣) الذهبي أبوه بالدهيشة من دمشق

<sup>(</sup>١) في (أ): العمرين. (٢) في (ب): الفيشي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

ويعرف كسلفه بابن المحب وهو ابن أخي الشمس محمد بن أحمد الآي وجده هو عم الحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب الصامت.

قاله في الضوء: ثم قال: ولد في صفر سنة ٧٦٨ وسمع على الصلاح بن أبي عمر مسند النساء من مسند الإمام أحمد وغالب مسند عائشة منه والفوت من أوله وعلى زينب ابئة قاسم بن العجمي ما في مشيخة الفخر من جزئي الأنصاري وغير ذلك عليها وعلى [قريبيه](١) المذكورين وحدث سمع منه الفضلاء ذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لنا سنة ٢٩.

قلت: ومات في سنة ١٤٠٠ ودفن بمقبرة باب توما.

٣٢٨ ـ عبدالرحيم بن علي بن أحمد المعروف بالبرادعي البعلي الأصل الدمشقي الصالحي قاضي الحنابلة بدمشق.

[۲۰۳] قال في سلك الدرر: كان شيخاً فاضلاً له/ [في فقه] منهه فضيلة مع عاضرة وحافظة حسنة ولد [بدمشق سنة ١١١٧] ونشأ بها وقرأ على والده وانتفع به وأخذ عن الأستاذ الشيخ عبدالغني النابلسي/ وقرأ وحصل وتولى قضاء الحنابلة بالمحاكم مدة سنين يقضي بالأحكام وكان لا يخلو من جرأة وتكلم وعزل في زمان قاضي القضاة السيد إبراهيم إمام شيخ الإسلام المولى مصطفى لأمر كان وبعد مدة عاد له القضاء ولم يزل على حالته إلى أن مات يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة عاد له القضاء ولم يزل على حالته إلى أن مات يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة عالى .

٣٢٩ \_ عبدالرزاق بن محمد بن علي بن سلوم التميمي الذكي الأديب.

ولد في بلد سيدنا الزبير سنة وقرأ على مشائخها منهم والده ثم رحل إلى بغداد فقرأ بها الفقه على الشيخ الورع موسى بن سميكة تصغير سمكة وعلى أجلاء بغداد في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والأصول وحصل ومهر ثم رجع إلى بلده وقرأ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة و[الخطأين](1) والهيئة والهندسة على والده وغيره فمهر في ذلك المهارة التامة بحيث اشتهر بذلك في عصره وأقر له

<sup>(</sup>١) في (ب): قريبة. (٢) في (أ): [بفقه].

<sup>(</sup>٣) في (أ): [سنة ١١١٧ بدمشق]. ﴿ إِي فِي (أَ): الخطائين.

أهله فيها وكان يتوقد ذكاء قل علم إلا وله فيه يد حتى الأوفاق والزايرجة والروحانيات لكنه مائل إلى معاشرة الأمراء والأحداث وله معهم مماجنات لا تليق ولو تصون لكان نادرة عصره لما حازه من الفنون المتداولة وغيرها وقد سمعت رفقاءه في الطلب/ من فضلاء بغداد ومنهم مفتيها العلامة البارع السيد محمود [٢٧١ ب] الألوسي يصفونه بشدة الذكاء البالغ وكرم النفس وحسن العشرة وحج سنة من طريق البر فوصل إلى مكة في شوال وحضر دروس علامتها الشيخ عبدالله سراج/ [٢٠٤] في التفسير والحديث فأورد عليه أول ما حضر سؤالًا في الحديث فلم يستحضر الشيخ الجواب فأخذ الكراس من المحفظة وطالع فيه وأجابه وكان قد سمع بوصوله ووصف له بقصر القامة والتوسط في الملبوس فلها رأى سؤاله متيناً تفرس فيه أنه هو فقال: [أأنت](١) فلان فقال: نعم فلم ختم الشيخ الدرس قام إليه وحياه وذهب به إلى بيته وأضافه ذلك اليوم فجرت بينها مباحثات دلت الشيخ على صدق ما وصف به من شدة الذكاء والاستحضار وعز في عينه وأعين أقرانه ومن الغد جاء تلامذة الشيخ إلى المذكور في بيته للسلام عليه وسألوه واستفادوا منه وعجزوا عن مجاراته في المباحثة فسلموا له ثم قال لهم إن الشيخ ترك البارحة في تقريره في التفسير وجهاً من علم الهندسة مما في الآية وهي قوله تعالى: ﴿انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فقالوا: وما هو؟ / قال: إن الشاخص [ذا](١) الثلاث الشعب لا [٢٧٢ ب] ظل له فقالوا: لم يذكر هذا أحد من المفسرين. فقال بلي. ذكره الجلال السيوطي في الإتقان فذهب التلامذة إلى الشيخ عبدالله وأخبروه بما دار بينهم وبين المذكور فتناول الإتقان و [تصفحه](١) فلم يجد [هذا](٤) فيه فقال لأحدهم: ارجع إليه وقل له في أي موضع من الإتقان فذهب فقال له: [في النوع الخامس والستين] (٥) هكذا أخبرني بهذه الحكاية أحد التلامذة وهو الشيخ على كمال الطائفي وبالجملة فقد كان

<sup>(</sup>١) في (أ): [أنت] . (٢) في (أ): ذوا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): تصحفه. (٤) في (أ): هذه.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): ما يلي: [وقد فتشنا الإتقان للسيوطي فوجدنا هذا البحث في صفحة من الجزء الثاني من كتاب الإتقان في النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القراءة. طبع المطبعة الميمنية بمصر].

المذكور من أشد أهل زمانه ذكاء وفطنة لو لم يخلد إلى البطالة و [شرح سلم العروج ولم المنازل والبروج] لشيخ شيخه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عفالق الأحسائي سماه [مرقاة السلم] وكان ينظم الشعر وسود مسودات شتى لم [يبيض] منها غير شرح السلم المذكور وحاز كتباً نفيسة كثيرة من جميع الفنون بحيث كان يشتري بعض التركات جملة وتولى قضاء سوق الشيوخ وخطابتها بعد أخيه المرحوم الشيخ عبداللطيف وصار له جاه تام عند الحكام وكلمة نافذة وانفرد في تلك الجهة المنازل والعقد إلى أن توفي [بها] (٢) سنة ١٢٥٤/.

and the state of the second of

٣٣٠ \_ عبدالصادق بن محمد الدمشقي.

قال في الضوء: كان من أصحاب التقي بن المنجا ثم ولي قضاء طرابلس وشكرت سيرته ثم قدم دمشق وتزوج ابنة السلاوي زوجة مخدومة التقي وسعى في قضاء دمشق ومات في المحرم سنة ٨٠٦ شهيداً سقط عليه سقف بيت ذكره شيخنا في أنبائه.

٣٣١ \_ عبدالصمد بن إبراهيم بن خليل الخضري أبو أحمد القاضي جمال الدين عدث بغداد والمدرس بالبشيرية.

كان يحدث ويملي تفسير الرسغي من حفظه ويحضره الخلق منهم المدرسون والأكابر وله ديوان شعر حسن وخطب ووعظ ومدح الشيخ تقي الدين الزريراني بقصائد ورثاه ورثى الشيخ تقي الدين ابن تيمية توفي سنة ٧٦٥ في بغداد ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله عنه. قاله في الشذرات وهي عبارة الزين بن رجب في طبقاته في ترجمة شيخ المترجم الزريراني. وقال: توفي في رمضان وقال: عبدالصمد ابن خليل ولم يذكر إبراهيم وإنما ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر فلعله أصح فيكون ابن رجب نسبه إلى جده.

٣٣٢ ـ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عدوان بن رزين الرزيني الحنظلي .

[٢٠٦ أ] قال الشيخ محمد بن فيروز/ هو من أهل أثيغية ويقال: [أثيثية] (٣) بالثاء

<sup>(</sup>١) في (أ): تبيض. (٢) في (أ): فيها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أثيثة.

المثلثة قرية من قرى / الوشم قدم علينا في حياة والدي واسمه عدوان فحوَّلته إلى العدالعزيز فكان هو اسمه وقرأ على الوالد في مختصر المقنع من أوله إلى كتاب الصلاة وحين رأيت جودة فهمه وتوقد قريحته أشرت إلى الوالد أن ينقله إلى المنتهى فنقله وقرأ منه إلى باب الشروط في البيع ثم توفى الله الوالد فكمله على الفقير وقرأ النحو والصرف وعلوم البلاغة والعروض والقوافي والفرائض والحساب وأصول الفقه ومصطلح الحديث والمنطق على الفقير وبرع في ذلك كله وله تآليف منها رسالة في الوقف رد بها على مبتدع العارض وله نظم في التوحيد على نهج السلف أوله: برب البرايا أستعين وأبتدي

وله شعر حسن منه قصيدة رثى بها الوالد مطلعها:

دع ذكر مَيَّةَ مع جاراتها العُرُبُ كذا البكاء على حيٍّ من العرب وسافر صحبتي إلى مكة المشرفة ثم إلى المدينة المنورة وبعدما خرجنا منها ابتدأ به المرض فتوفي في الطريق عند واد يقال له النظيم في ٢٥ صفر سنة ١١٧٩ وصلى عليه الفقير ولقنه رحمه الله تعالى/.

777 – عبدالعزيز بن علي بن  $[أبي]^{(1)}$  العز بن عبدالعزيز بن عبدالمحمود العز البكري [التميمي] $^{(7)}$  القرشي البغدادي ثم المقدسي القاضي. قال في الضوء: ويعرف بالعز المقدسي والبغدادي.

ولد [قبل] (٣) سنة ٧٧٠ ببغداد ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه بالروايات وتفقه على شيوخها وسمع في سنة ٩٠ من العماد محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحمود السهروردي شيخ العراق ثم بعد/ سنين من ولده أحمد وكلاهما عن [٢٠٧ أ] يروي عن السراج القزويني وتعانى عمل المواعيد وقدم دمشق [في] (٤) سنة ٩٥ وسكنها وكذا سكن بيت المقدس زمناً وولي قضاء الحنابلة وقام إذ ذاك على الشهاب الباعوني وهو خطيب الأقصى فلما ولي الباعوني قضاء الشام سنة ١٢ فر العز إلى بغداد صحبة الركب العراقي بعدما حج وولي قضاها ودام فيه ثلاث سنين ثم صرف وعاد إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس فلما دخله الهروي وقع بينهما شيء فتحول

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): التيمي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): قبيل. (٤) سقط من (أ).

العز بأهله إلى القاهرة وقرره المؤيد في تدريس الحنابلة بجامعه حين كمل وكان ممن قيام على الهروي حتى عزل بيل هو والعز القمني من أكبر المؤلبين عليه عند العامة و [بلغنا](١) عنها حكايات في ذلك لا تستنكر من دهاء [٢٧٦ ب] صاحب الترجمة/ثم نقل العز إلى قضاء الشام فباشره مدة ثم رجع إلى القاهرة بعد موت المؤيد فاستقر في قضائها بعد صرف المحب بن نصر الله البغدادي لكون السلطان وغيره من أعيان دولته كانوا يعرفونه من دمشق ويرون منه ما يظهره من التقشف الزائد كحمل طبق الخبز إلى الفرن ونحوه ثم صرف سنة ٣١ بالمحب حيث انعكس على العز الأمر الذي دبره لاستمراره وسقط في يده وسعى في العود لدمشق فأجيب واستمر فيه إلى أن مات كما قاله شيخنا في [رفع الأصر] ولكنه قال في أنبائه مات بها منفصلًا عن القضاء وبه جزم غيره وكان ذلك في مستهل ذي الحجة سنة ٨٤٦ ودفن بمقرة باب كيسان وكان فيها فقيها متقشفاً طارحاً للتكلف في ملبسه ومركبه بحيث يردف عبده معه على بغلته ويتعاطى شراء حوائجه بنفسه [٢٠٨ أ] ماشياً وتنقل عنه/ أشياء مضحكة توسع في حكايتها كحمله السمك في كمه وهو في قرطاس وحضوره كذلك للتدريس وغفلته عن ذلك بحيث ضرب القط على كمه فانتثر ما فيه كل ذلك لكثرة دهائه ومكره وحيله وكونه عجباً في بني آدم ولكنه لما أكثر من ذلك علم صنيعه عنه وهان على الأعين بسببه وقد اختصر المغنى لابن [٧٧٧ ب] قدامة في أربع مجلدات وضم إليه مسائل من المنتقى لابن تيمية وغيره/ سماه الخلاصة وشرح الخرقى في مجلدين واختصر الطوفي في الأصول وعمل [عمدة الناسك في معرفة المناسك] [ومسلك البردة في معرفة [القراءات](٢) العشرة] و [بديع المعاني في علم البيان والمعاني] و [جنة السائرين الأبـرار وجنة المتـوكلين الأخيار] يشتمل على تفسير آيات الصبر والتوكل في مجلد و [القمر المنير في أحاديث البشير النذير] و [شرح الجرجانية] [وغير ذلك] (٣) وكان رقيقاً معتدل القامة ذالحية بيضاء كبيرة خفى الصوت كثير التأني والتأمل في كلامه وذكره شيخنا في أنبائه

<sup>(</sup>١) في (أ): بلغتنا. (٢) في (ب): القراءة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): ما يلي: [وله الفنون الجليلة في معرفة حديث خير البرية. ذكره في كشف الظنون].

وكتاب القضاة وكذا المقريزي وحكى في ترجمته أنه اجتمع أعيان مكة بالأبطح سنة الم وفيهم هذا والسراج عبداللطيف بن أبي الفتح الفاسي وهما حنبليان فأنشد السراج مخاطباً للعز:

إن كنت خنتك في الهوى فحشرت محشر حنبلي الحي حليق الدقين من من وكان العزيومئذ كذلك فأجابه بقوله:

أتانا طالب من أرض فاس يجادل بالدليل وبالقياس وراد أرض فاس يجادل بالدليل وبالقياس و أرض فاس وساءً فهو (فاس)(٢)/ [٢٠٩] وما [فاس ببلدته](١) ولكن فسا يفسو فساءً فهو (فاس)(٢)/ [٢٠٩]

قال في الشذرات: قال العليمي: ولي قضاء بيت المقدس/ سنة ٨٠٤ ولم [٢٧٨] يعلم أن حنبلياً قبله ولي المقدس وطالت مدته نحو عشرين سنة ويقال له قاضي الأقاليم لأنه ولي قضاء [الأقاليم لأنه ولي]<sup>(٦)</sup> قضاء بغداد والشام والقدس ومصر إلى أن قال وتوفي بالشام وحضر جنازته القضاة وبعض أركان الدولة ودفن عند والده ومن تصانيفه شرح الشاطبية [انتهى وذكر صاحب كشف الظنون من تصانيفه أيضاً الفنون الجلية في معرفة حديث خير البرية وخطه حسن نير عندي من تبليغه على سنن الدارقطني لما قرأت عليه]<sup>(٤)</sup>.

## ٣٣٤ \_ [عبدالعزيز بن هاشولا.

ذكره ابن رجب في ترجمة صفي الدين عبدالمؤمن وأنه من أصحابه وحفظ كتابه في الفقه والأصول ووعظ ببغداد في الثوالث ونظم الشعر وكان حسناً. توفي بالطاعون في بغداد](٥).

٣٣٥ - عبدالغني بن الحسن بن محمد بن عبدالقادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين عبدالله [بن](٢) أبي على بن الفقيه التقي أبي عبدالله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبدالله [بن](٢) أبي

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): ما نصه: [يعزى إلى فاس].

<sup>(</sup>٢) في (ب): فاسي. (٣) سقط من (أ)."

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٥) سقطت هذه الترجمة من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

الرجال عيسى بن أحمد بن على بن محمد ابن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا ساق نسبه الحافظ النجم بن فهد في معجمه زين الدين بن التقي بن الشرف الهاشمي الحسيني اليونيني البعلي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٨٣ ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن عند الفقيه طلحة والمقنع والملحة وغيرهما عند القطب اليونيني وبه تفقه وسمع الصحيح بكهاله خلا من قوله [ولزوجك عليك [حق](١) في سنة ٩٠ على [ابن](١) محمد بن علي [بن أحمد](١) اليونيني ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن مظفر الحسيني ومحمد بن محمد بن أحمد الجردي وبكهاله بعد ذلك/ في سنة ٩٥ على الزين عبدالرحمن بن الرعبوب والمحدث سمع منه الفضلاء لقيته ببعلبك ذهاباً وإياباً فقرأت عليه فضل الرمي للقراب وشيئاً من الصحيح وكان خيراً ساكناً وقوراً بهياً من بيت علم ورواية باشر في بلده تدريس بعض مدارسها وإمامتها (. . .)(١) قريباً من الستين.

[۲۱۰ أ] [۲۷۹ ب]

٣٣٦ \_ عبدالغني بن محمد بن عبدالرحمٰن القاهري الحريري العقاد الماضي ابنه عبدالرحمٰن.

قال في الضوء: شيخ مبارك حفظ القرآن والعمدة وكان يتكسب بصناعة الحرير وسمع على الشرف المناوي وغيره سمعت منه وهو بمنزلي أشياء من نظمه على طريقة العوام ومات في ذي القعدة سنة ٨٨٧ عن ثانين سنة.

٣٣٧ \_ عبدالغني بن محمد بن عمر بن مفلح الصالحي القاضي زين الدين.

قال ابن طولون في السكردان: نشأ نشأة حسنة وحفظ القرآن واشتغل ثم أعرض عن ذلك وسمع على جده النظام عمر بن مفلح كثيراً من الأجزاء وغالب الصحيحين وأجاز له جماعة منهم أبو عبدالله بن جوارش وأبو العباس بن زيد وقريبه البرهان بن مفلح أجاز لنا شفاهاً وأنشدنا لنفسه أو لغيره عدة مقاطيع. توفي في ذي القعدة سنة ٩١٤ ودفن بالروضة بالسفح.

<sup>(</sup>١) في (ب): حتى. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) بياض في (ب): فقط.

٣٣٨ عبدالقادر الثاني بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن يوسف الصلاح بن الزكي الأرموي الأصل/ الدمشقي الصالحي سبط الشهاب أحمد بن [٢٨٠ ب] السيف محمد بن أبي عمر.

قاله في الضوء وقال: ولد سنة ٧٣٠ وأحضر على جده لأمه وزينب بنت الكهال و [المربي] (١) والبرزالي ومحمد بن أحمد بن تمام وأبي بكر محمد بن البرضي ومحمد بن يوسف ابن دوالـة ومحمد بن الزهراء الغسولي ومحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم وأحمد/ بن محمد بن حازم المقدسي في آخرين منهم زينب ابنة [٢١١] [ابن] (١) الخباز وست العرب ابنة أحمد بن البدر على المقدسية وحبيبة ابنة العز إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر وسمع على أختها فاطمة بنت العز ومما سمعه عليها [نسخة] ابن مسهر وجزء أيوب والمبعث لهشام بن عهار ومما حضره على بنت الكهال موافقاتها وعلى جميع من ذكر إلا ابن الرضي وابن حازم وست العرب مع تتمة أربعة وعشرين شيخاً جزء ابن عرفة وحدث بالكثير قرأ عليه شيخنا وابن موسى المراكشي وسمع رفيقه الموفق الأبي والشهاب بن زيد وعمر وتفرد ومات سنة موسى المراكشي وسمع رفيقه الموفق الأبي والشهاب بن زيد وعمر وتفرد ومات سنة عوسى المراكثي وسمع رفيقه الموفق الأبي والشهاب بن زيد وعمر وتفرد ومات سنة

٣٣٩ ـ عبدالقادر بن الشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي الزين الحموي الحلبي الماضي أبوه والآتي ابنه/ وأخوه المحب محمد.

قاله في الضوء قال: ويعرف كهم بابن الرسام ممن ولي كتابة السر بحلب ونظر جيشها وجواليها وصاهر العلم البلقيني على ابنته وكان مخمولاً في حركاته يتحمل الديون الكثيرة ولا يحصل على طائل في ولاياته مات بحاة سنة ٨٦٧ بعد أخيه.

٣٤٠ عبدالقادر بن أي بكر بن علي بن عبدالملك بن أي بكر بن عبدالحق المقدسي الصالحي أخو خديجة وابن عم علي بن غازي الآتيين.

قال في الضوء: ويعرف بالكوري بضم الكاف وراء مهملة ولد سنة ٧٦٣

<sup>(</sup>١) في (أ): المزي. (٢) في (أ): أبي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ضخة.

وذكر أنه سمع من المحب الصامت صحيح البخاري فكتب عنه بعض أصحابنا ومات قبل الخمسين ظناً. انتهى.

و [سمع](۱) [من](۲) ابن فهد جده سعید بن خطاب بن عبدالملك وقال: أنشدني في ربیع الأول سنة ۸۳۷ بسفح قاسیون مطلع قصیدة [أبي](۳) حیان في مدح الإمام البخاري:

[٢١٢ أ] أسامع أخبار النبي لك البشرى لقد سدت في الدنيا وقد فزت في الآخرة/ ٣٤١ عبدالقادر بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر وباقي نسبه في أخيه محمد [بن](١) الزين البكري البلبيسي الأصل المحلي القاهري والد سعد الدين محمد الآتي.

قاله في الضوء وقال: ولد / [في]<sup>(\*)</sup> سلخ ذي القعدة سنة ٧٩٦ واعتنى به [أخوه محمد]<sup>(۱)</sup> فأحضره في الثانية على العراقي والهيثمي وابن أبي المجد والتنوخي وسمع بنفسه على الشرف بن الكويك ومحمد بن قاسم السيوطي وغيرهما كشيخنا واشتغل بالمباشرة فلما مات صهره زوج أخته ولي كتابة العليق عوضه فأقام فيها حتى مات عقب أخيه المشار إليه بيومين في حادي عشر شعبان سنة ٨٤٦ وجدد [بالمسجد]<sup>(\*)</sup> الذي بحارة بهاء الدين وابتنى له داراً حسنة بجواره ورتب سبعاً أول النهار وآخره بجامع الحاكم رأيته غير مرة.

٣٤٢ \_ عبدالقادر بن عبدالله بن العفيف زين الدين الإمام العالم.

توفي بنابلس في ذي الحجة سنة ٨٧٨. قاله في الشذرات.

٣٤٣ \_ عبدالقادر بن عبداللطيف [الأصغر](^) بن أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي عبدالله عمد بن عبدالرحمٰن بن سعيد بن عبدالله محمد بن عبدالرحمٰن بن سعيد بن

<sup>(</sup>١) في (أ): سمى . (٢) سقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): ابن. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) السقط من (ب): ووجد بهامش (ب) ما يلي: [في الأصل هنا بياض مقدار كلمتين].

<sup>(</sup>٧) في (أ): المسجد.

<sup>(</sup>٨) في (أ): الأظفر وبالهامش ما نصه [وفي نسخة الأصغر].

أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن علي بن حمود بن ميمون بن إبراهيم بن علي بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . هكذا ساق نسبه النجم بن فهد في معجمه .

قال في الضوء: محيي الدين أبو صالح بن السراج [الحسين](١) الفاسي الأصل المكي الآتي أبوه وولده وأمه أم ولد لأبيه حبشية وهو قاضي الحرمين ولد في مغرب ليلة الثلاثاء سادس عشر رمضان سنة ٨٤٧ ومات أبوه وهو ابن أحد عشرة سنة ولم يخلف له شيئاً بحيث لم يجدوا أشياء للحج به في تلك السنة ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به التراويح/ وجانباً من المحرر لابن عبدالهادي والشاطبية والكافية [٢١٣ أ] لأبن الحاجب ومختصره/ الأصلي والتلخيص وسمع على أبي الفتح المراغي صحيح [٢٨٣ ب] البخاري وغيره وعلى الشهاب الزفتاوي المسلسل وجزء أبي الجهم بفوت في آخره وجزء أيوب وغيرها وعلى التقى ابن فهد ختم مسند عبد وأجاز له سنة ٤٣ و [بعده](٢) خلق منهم أبوه أي أبو التقي بن فهد وزينب ابنة اليافعي وشيخنا ومستمليه الزين رضوان والزين الزركشي وابن الفرات وسارة ابنة [ابن] (٣) جماعة والمحب محمد بن يحيى الحنبلي والعلاء بن بردس والشهاب بن ناظر الصاحبية وأبو جعفر بن العجمي والمحب الطبري والبدر بن [العفيف](1) والعيني وابن الديري والسيد صفي الدين وأخوه عفيف الدين وأبو المعالي محمد [بن على] (٥) الصالحي وابن أبي السائب واشتغل بالقراءات والفقه والأصلين والعربية والمعاني وغيرها مثلأ لأبي عمرو ونافع وابن كثير على الشمس محمد بن شرف الدين الششتري المدنى وجمعاً للسبع على المقرىء عمر الحموي النجار نزيل مكة وأخذ الفقه عن العـز الكتاني بالقاهرة والعلاء [المرداوي](١) واشتدت ملازمته [له](٧) حتى قرأ عليه غير تصنيف والتقى الجراعي في مجاورتها بمكة سنة ٧٥ والعربية على الشمني وجماعة والأصول على الأمين الأقصرائي والتقي الحصني وغيرهما أول ما دخل القاهرة

<sup>(</sup>١) في (أ): الحسني. ..... (٢) في (أ): وبعدها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). منظم المنظم ال

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب).

صحبة الحاج في أوائل سنة ٥٨ فولي بها إمامة مقام الحنبلي بالمسجد الحرام عوضاً عن والده فباشرها يوم السبت خامس جمادي الأولى منها ثم دخلها أيضاً [سنة اثنتين وستين](1) وأقام بها إلى أن ولي قضاء الحنابلة بمكة بعد منتصف شوال من [السنة](٢) التي تليها بعناية الأمين الأقصرائي ودخل مكة صحبة أمير الحاج المصري وهو لابس/ الخلعة في صبيحة يوم الخميس/ تاسع عشر ذي القعدة [منها] (٣) وقرأ توقيعه ثم أضيف إليها سنة ٦٥ قضاء المدينة النبوية ومشى حاله بعد مصاهرة البرهان بن ظهيرة تزوج بأخته بحيث قيل فيه في أبيات:

[۲۸٤] [۱۲۱۶]

ولا تخشى القلى منهم بوجه فقد وافتك سيدة الجميع ودرس بالبنجالية وغيرها كتدريس [خير بك](٤) وأخذ عنه الفضلاء في الفقه والعربية والمعاني والبيان لمزيد ذكائه وتودده وحسن عشرته و [فنونه] (٥) وتواضعه وجودة [خطه](٦) وتوسط نظمه ونثره الذي منه في إجازة راش الله جناحه وأطاش بالمجد جناحه وكثر استرواحه في الإقراء والتواضع بحيث لم يحمده كثيرون في ذلك وربما استشعر ذلك فبالغ عند القرباء في الاعتذار وامتنع من عمل الخلع متمسكاً بأنه غالباً حيلة و [هي](٧) لا تجوز ولم يحمد فضلاء مذهبه منه ذلك وأقبل بأخره على الذكر والأوراد والتلاوة الجيدة بصوته الشجى المنعش حتى ارتقى إلى غاية شريفة في الخير سيها وهو متوجه في كل سنة إلى المدينة النبوية ويقيم غالباً [فيها]^^ نصف سنة وربما أقام بها سنة كاملة بل جمع بين المساجد الثلاثة في عام واحد فإنه توجه في سنة ٨٦ إلى المدينة ثم منها إلى [الينبع](١) ثم في البر إلى القاهرة فأقام بها يومين أو ثلاثة مختفياً ثم توجه إلى بيت المقدس فزار ثم رجع إلى بلده وكثر اختصاص أولي الأصوات اللينة ونحوهم به وهو يزيد في الإحسان إليهم مع حسن [٢٨٥ ب] توجه في التلاوة والإنشاد وجلد على السهر/ والأذكار والأوراد وخشوع عند الزيارة وخضوع في العبارة وميل/ إلى الوفائية ونحوهم وإلى التنزه والبروز إلى الفضاء

[٥٢٢ أ]

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

<sup>(</sup>٤) في (أ): خير بيك.

<sup>(</sup>٦) في (ب): حظه.

<sup>(</sup>٨) في (أ): بها.

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): فتوته.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ): ينبع.

والحدائق سيها مسجد قباء ومشهد حمزة وإذا خرج يذهب معه بما يناسب المجد من المأكل والطرف ونحوها ولذا ونحوه كثرت ديونه بحيث أخبرني أنها تقارب ثلاثة آلاف دينار وأنشأ [بكلا](۱) الحرمين بيتاً وأسند الخواجا حسين بن قاوان وصيته إليه في آخرين ولم يسلم في كل من منتقد خصوصاً وهو يتعالى غالباً عن الاجتهاع مع جل رفاقته القضاة حتى لا يجلس في محل لا يرضاه وقد رافقته في التوجه من مكة إلى المدينة في سنة ۸۷ فحمدت مرافقته وأفضاله وكثر اجتهاعنا في الموضعين وزرنا جميعاً كثيراً من مشاهد المدينة كقباء والسيد حمزة والعوالي وسمع مني بل كتبت عنه من نظمه وعنده من تصانيفي عدة ولم يزل على طريقة مثلي وسيرة حسنة وارتقاء إلى المعالي إلى أن توفاه الله تعالى يوم الخميس رابع عشر [شعبان](۱) سنة ۸۹۷ بعد تعلل نحو نصف شهر شهيداً بالإسهال وصلي عليه بعد عصره بالروضة ودفن بالبقيع ليلة الجمعة الموافق لليلة النصف من شعبان عند قبر أمه وأخته وتأسفنا على فقده رحمه الله تعالى. انتهى.

قلت: أما امتناعه من خلع الحيلة وقوله بعدم صحته فهو الصواب المعتمد في المذهب والله [تعالى] (٣) أعلم.

٣٤٤ ـ عبدالقادر بن علي بن محمد بن عبدالقادر بن علي بن محمد الأكحل بن شرشيق بن محمد بن عبدالعزيز بن الشيخ عبدالقادر الجيلي/ الضياء أبو صالح [٢٨٦ ب] البغدادي الأصل القاهري.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٥٠ [ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وتدرب بزوجها الزين قاسم الحنفي واشتغل]<sup>(3)</sup> وسمع مني ومن/ غيري كثيراً ونسخ مسند [٢١٦ أ] الفردوس للديلمي على ترتيب [اختصاره]<sup>(٥)</sup> لشيخنا وتنزل في الجهات وزاحم في الوثوب على الوظائف والتحصيل وراج أمره عند كثير من الأتراك والمباشرين ونحوهم سيها [عند]<sup>(٦)</sup> تغري بردي القادري وحصل كتباً وأعانه الزين المذكور حتى كمل كراسة فيها تخريج فتوح الغيب لجده الشيخ عبدالقادر وفي غير ذلك وحج

<sup>(</sup>١) في (أ): بكل من. (٢) في (ب): رمضان والصواب في (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (ع) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): اختصار. (٦) سقط من (ب).

مرتين [الثانية] (١) قبيل موته ورجع مع الركب فلم يلبث أن تعلل واستمر إلى أن انتحل وسقطت قوته مع الإسهال المفرط ومات في حياة أمه وكان باراً بها عوضها الله الجنة ضحى يوم السبت سادس عشر ذي القعدة سنة ٨٧٩ وأضر إلى الغد فصلى عليه بسبيل المؤمنين في مشهد حافل جداً ودفن بزاوية عدي بن مسافر محل سكنى بنى عمه بالقرافة.

٣٤٥ \_ عبدالقادر المدعو محمد بن العلاء علي بن محمود [السليماني] (١) ثم الحموى.

قال في الضوء: ويعرف كأبيه بابن المغلي. قال شيخنا في أبنائه أنه نبغ وحفظ المحرر وغيره ونشأ على طريقة حسنة ومات في نصف ذي القعدة سنة ٢٦ وقد راهق وأسف عليه أبوه ولم يكن له ولد غيره عوضه الله خيراً.

٣٤٦ ـ عبدالقادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني المقدسي القاضي محيي الدين أخو الناصر برهان الدين بن مفلح

قاله في الشذرات وقال: ناب في القضاء ببر الشام بالمؤيدية وقنات العوني ثم المدان والصالحية وطالت إقامته بها نحو خمس وثلاثين سنة وكانت له معرفة تامة/ بأحوال القضاء. توفي بدمشق سنة ٩٥٧ ودفن بمقبرة باب الفراديس.

[۲۱۷ أ] ۳٤٧ ـ عبدالقادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم بن محمد/ بن نصر بن المنتصر بن علي بن عثمان بن حسين بن قاسم بن محمد السديس بن الشيخ سعد الدين التغلبي الشيباني [الدمشقى المعمر أبو التقى]<sup>(٣)</sup>.

يتصل نسبه بربيعة بن نزار ولد في دمشق سنة ١٠٣٠ ونشأ بها وأخذ عن علمائها ولازم العلامة الحافظ المسند عبدالباقي البعلي مدة أعوام وقرأ عليه التفسير والحديث ومصطلحه والفقه وأصوله والفرائض والنحو والمعاني والبيان وغيرها من الفنون ثم من بعده ولده العلامة محمد أبو المواهب وأجازه سنة ١٠٧٩ والعلامة

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (١) في (أ): السلماني.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (المعمر أبو التقى الدمشقى).

محمد بن بدر الدين البلباني في الفقه وفي العربية الشيخ يحيى الشاوي [الغزي]() وخلق وأجازوه وكذا أجازه العلامة إبراهيم بن حسن الكوراني وغيره من علماء الشام ومصر والحرمين والعراق وغيرها وبرع ومهر في الفقه خصوصاً الفرائض وحرر وقرر ودرس وأفاد وأجاد وتخرج عليه جمع من الحنابلة وغيرهم أجلهم العلامة خاتمة المحققين الشيخ محمد بن أحمد السفاريني والعلامة الزاهد الورع الشيخ أحمد بن عبدالله البعلي الشهير بالخطيب وغيرهما وانتهت إليه رئاسة المذهب أجمد بن عبدالله المعلى نفسه بالتدريس فلم يصنف سوى شرح الدليل ذكره تلميذه العلامة السفاريني في ترجمته من ثبته قال وذاكرته في عدة مباحث منه فمنها ما رجع عنها ومنها ما لم يرجع لوجود الأصول التي تنقل منها. انتهى.

قال/ في سلك الدرر: في أثناء ترجمته وكان يرتزق من عمل يده في تجليد [٢٨٨ بالكتب ومن ملك له في قرية دوما بارك الله له في رزقه فحج أربع مرات وقال له مرة بعض [الأعيان] (١) من أين تكتسب فقال من عمل يدي في تجليد الكتب فقال: هذا شيء قليل/ فقال الشيخ: إن الله تعالى خلق آدم واحداً وبارك في ذريته [٢١٨ أ] حتى [ملئوا] (٥) الدنيا كذلك يبارك الله في الرزق الحلال القليل حتى يكون كثيراً وأذعن] (١) لذلك وكان ديناً صالحاً عابداً خاشعاً ناسكاً مصون اللسان منوراً بشوش الوجه تعتقده الخاصة والعامة [ويتبركون به] (٧) ويكتب التهائم للمرضى والمصابين فينفعهم الله بذلك ولا يخالط الحكام ولا يدخل إليهم وألجأته الضرورة مرة لأداء شهادة عند قاضي الشام فجاء وجلس فناوله الخادم فنجان القهوة فتناوله وضعه بقريب فمه وأوهم القاضي أنه [يشربه] (٨) ولم يشرب توفي في ثامن عشر ربيع الأول سنة ١١٣٥ ودفن تحت رجلي والده ببرج الدحداح و [شيعه] (١) عالم كثير وغلقت دمشق يومئذ ورثاه تلميذه الشيخ محمد [الغزي] (١) بقوله:

<sup>(</sup>١) في (أ): المغربي. (٢) في (أ): في الشام.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في (ب). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ عَبِرُ وَاضْحَةً فِي (بِ). ﴿ ﴿ وَاضْحَةً فِي (بِ). ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في (ب). (٦) غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٧) غير واضحة في (ب).(٨) في (ب): يشرب.

<sup>(</sup>٩) غير واضحة في (ب). ﴿ (١٠) في (أ): العربي. ﴿ يَعْمُ مُنْ الْعُرَانِ. ﴿ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كم من نعيم عند ربي خبي علامة الوقت ونحريره الخاشع الناسك رب الحجى قد كان ذا زهد وذا عفة أصيب أهل الشام لما قضي فأي دمع ما همي مشيها جادت ضريحاً ضمه ديمة [تاريخ](۱) دار البقاحلة

للشيخ عبدالقادر التغلبي وشيخ أهل العصر في المذهب القانت الراوي حديث النبي سليم صدر صافي المشرب أبو التقى ذو المسلك المعجب/ صوب حياً منهم صيب تروي ثراه بالحيا المعشب أبو التقى بالمنزل الطيب أبو التقى بالمنزل الطيب أبو التقى بالمنزل الطيب

٣٤٨ عبدالقادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن محيي الدين/ بن الشهاب أي الفتح بن أي المكارم بن أي عبدالله الحسني الفاسي المكي شقيق السراج عبداللطيف الآتي.

قال في الضوء: ولد بمكة سنة ٧٩١ فيها قاله الفاسي.

وقال صاحبنا ابن فهد: إنه ظفر له باستدعاء مؤرخ بربيع الأول سنة ٨٨ وحفظ القرآن وأكثر بعد بلوغه من تجويده وقراءته وكذا حفظ العمدة في الفقه للموفق بن قدامة بتهامها ونظر في كتب المذهب وغيره فتنبه في الفقه وغيره وأفتى في وقائع كثيرة وناب عن أخيه بالمدرسة البنجالية وفي الحكم دهراً وربما صرفه لكونه كان يثبت الحكم بالشهادة على خط الشاهد الميت والغائب متمسكاً في ذلك بما وقع للإمام أحمد من نفوذ وصية الميت إذا وجدت عند رأسه بخطه متوسعاً في ذلك إلى غير الوصية من الأحكام ولم يوافقه على ذلك علماء عصره وكذا تمسك بغير ذلك مما هو ضعيف مع قوة [من](٢) نفسه وحدته ولذا هابه الناس واحترموه مات في شعبان سنة ٨٢٩ بمكة وصلي عليه عقب صلاة العصر خلف مقام الحنابلة بوصية منه ودفن عند أهله بالمعلاة وترجمه التقى الفاسي في تاريخ مكة.

قال: وهو ابن عمي وابن عم أبي رحمه الله [تعالى] (٣) وزاد النجم عمر بن

<sup>(</sup>١) في (أ): تاريخه. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

فهد في معجمه/ أنه سمع على ابن صديق صحيح البخاري وجزء البانياسي وغير [٢٩٠ ب] ذلك وعلى الشريف عبدالرحمٰن الفاسي في آخرين وأجاز له الشاوري والصردي والمليحي و[العاقولي](١) وابن عرفة والتنوخي ومريم الأذرعية وغيرهم.

٣٤٩ ـ عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن/ إبراهيم الأنصاري [٢٢٠ أ] الجزيري نسبة إلى جزيرة الفيل من أعمال مصر.

كما ذكره السخاوي في البلدانيات العالم الفاضل المنشىء البليغ الناظم الناثر الأديب ترجم نفسه في [كتابه](٢) درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. فقال: أخذت العلم عن جماعة أجلاء أدركتهم في الزمن الأول بهم الاقتداء والاهتداء في كل أمر ومعول ومن أجلهم عملًا وروايةً ودرايةً الشيخ الإمام العلامة بقية السلف قدوة الأنام شيخ مشائخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز الفتوحى الحنبلي الشهير بابن النجار لزمته في الحديث والفقه وغيره إلى حين وفاته ومن أجلهم في [المعقولات] (٣) الشيخ العلامة عمدة المعقول والمنقول السيد شرف الدين موسى بن أحمد الخطابي الأرنوي المالكي قرأت عليه كثيراً من كتب العربية في التصريف والمنطق والحديث ولزمته إلى حين وفاته ومن أجلهم قاضى القضاة بقية السلف كمال الدين القادري الشافعي خاتمة السلف على بن يس [الطرابلسي](1) الحنفي وقاضى القضاة صدر المدرسين شرف الدين يحيى المالكي والشيخ العمدة القدوة الرحلة علامة [الزمن](٥) أوحد العصر سعيد الدين الذهبي الشافعي والشيخ العلامة المحرث محمد بن العلائي الحنفي/ والشيخ العلامة [٢٩١ ب] الرحلة شهاب الدين أحمد الشويكي الحنبلي نزيل طيبة والشيخ العلامة شهاب الدين محمد الدواخلي الشافعي والشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن النيلي الحنفي والشيخ العلامة نابغة الزمان شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي والشيخ العلامة علم الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ شيخ الطريقة والحقيقة أبو الحسن البكري [الصديقي](١) الشافعي مع مصاحبتي له/ مدة مديدة والشيخ العلامة شهاب الدين [٢٢١ أ]

٠٠٠ (٢) في (ب): كتاب. ١٠٠٠ هـ ١٠٠٠ الله

<sup>(</sup>١) في (ب): الفاقولي.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الترابلسي.

<sup>(</sup>٣) نسخت في (ب): المعقولاة.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في (ب).

أحمد بن عبدالحق السنباطي والشمس محمد بن شعبان السيوطي والشمس محمد بن أحمد المظفري الشافعي وجماعة يطول ذكرهم وتعدادهم فكنت ملازما للاشتغال معرضاً [عما](١) سواه من الأعمال وكان بعض مشائخي الأجلاء يحثني على ملازمته الاشتغال وعدم النظر بالكلية إلى فن الكتابة وأن لا أجنح إليها لكونها من [أعمال](٢) أبناء الدنيا المشتغلين بزهرتها و [نضارتها](٣) ومن تعلق بها فليس في شيء من الإصابة وكان يساعدني على ذلك والسلوك في هذه المسالك أن شيخنا و [مولانا](٤) العارف بالله تعالى مربى المريدين قدوة السالكين العارفين شهاب الدين أبو العباس أحمد الحريفي الزنيدي الشافعي لقنني الذكر وألبسني الخرقة وسلكت في خدمته في تلك الطريقة في باكورة الشباب وانتفعت به وببركاته ولزمته إلى وفاته وكان له بي وبوالدي كبير الإلمام ولنا به مجاورة وصحبة فغلب على جانب [٢٩٢ ب] الميل إلى الاشتغال وأعرضت بالكلية [عما](°) سواه من الأعمال إلا في بعض/ التجارة بحالة لا تشغلني عن مطلبي ولا تعوقني عن مقصدي ومذهبي وحجبت مع والدي في بعض السنين أعواماً متعددة مساعداً له [حالة](١) الأسفار لا لطلب الفائدة فإنما كنت أنوي الحج والزيارة وأتسبب مع ذلك في بعض التجارة إلى أن كانت سنة ٩٤٠ وتولى إمرة الحج [سليمان](٧) الكينجيا بخدمته وطلبني وألزمني بالكتابة سفراً وحضراً مع الوالد وكان ذلك من أجل بغيته والمقاصد فباشرت معهم على كره مخالطتهم إلى أن توفي الوالد في ذي القعدة سنة ٩٤٤ بعد انقطاعه متمرضاً بمرض الفالج أسكنه الله تعالى أعلا غرف الجنة فمكثت بعده كالمحبوس على أمر [٢٢٢ أ] هذا الديوان ملزوماً به [في] (٨) كل وقت/ وأوان مخاطباً به من جانب السلطنة في سائر مهاته مجانباً لما يفعله أهل الزمان من زيف الحساب ودسائسه وترهاته فباشرته بعفة وصيانة ونزاهة وديانة وحذوت حذو الوالد فإنه هو الذى أسس قواعده وشيد معاهده مع القيام فيها فيه الخط والمصلحة والنفع للفقراء والحجاج ورتب هذا

(٢) في (أ): يعمل. يا من مدين من المادي (١) في (ب): عنها.

(٤) في (ب): مولنا. يدهد (٣) في (ب): نظارتها.

(٥) في (ب): عنها. (٦) في (ب): حالت.

(٨) سقط من (ب). (٧) في (ب): سلين. الديوان ترتيباً حسناً وبوبه وجعل له ضرائب مقررة معلومة وعوائد مضبوطة مرسومة فصار قانوناً يعتمد عليه بحيث أن أمور الحج ومهاته هو المشار إليه فيها والمعول عليه فيها يورد ويصدر منها

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام وكان مولده رحمه الله غرة محرم الحرام سنة ١٨٨٠. انتهى.

وذكر في كتابه هذا إلى [سنة ٩٧٩](١) ولا أدري متى توفي وله تصانيف لطيفة منها خلاصته / الذهب في فضل العرب وعمدة الصفوة في حل القهوة ومنارة المنازل [٣٩٣ ب] ومناهج المناهل والزجر عن الخمر ورفع المضرة عن الهر والهرة رأيت [هذه](١) التآليف بخط يده وهو خط حسن مضبوط ورأيت له [بخطه أيضاً](١) مجموع أشعار و [مراسلات](١) وأجوبة واستدعاءات وإجازات وفوائد [طريفة](٥) وأشعار لطيفة وهو من مشائخ الشيخ [العلامة](١) عبدالرحمن البهوتي كها نقل عن تلميذه الشيخ منصور البهوتي في [حاشية الإقناع](١)، (٨).

٣٥٠ ـ عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الجعفري النابلسي شرف الدين أبو حاتم بن شمس الدين [أبي] (٩) عبدالله الآتي .

قاضي القضاة العلامة كان من أهل العلم وبيوته ورياسته تولى قضاء دمشق في حياة والده ولما دخل متوجهاً إليها في ربيع الأول سنة ٧٩٧ سلم له الموافق والمخالف لكثرة علومه وكان في مبدأ أمره يقف له الصفان في صغره يتأملون/ [٢٢٣ أ] حسنه وحسن شكله توفي مسموماً بدمشق في رمضان سنة ٧٩٣ ومات سائر من أكل معه وهو والد القاضي بدرالدين قاضي نابلس الآتي إن شاء الله تعالى. ولما بلغ والده موته انزعج لذلك كثيراً واختلط لذلك عقله وما زال مختلطاً إلى أن مات. قاله في الشذرات.

<sup>(</sup>۱) في (ب): ۹۲۹.

<sup>(</sup>٣) بخط يده. (٤) في (ب): مراسلاة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): ظريفة. (٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>V) في (أ): حاشيته على الإقناع.

<sup>(</sup>٨) في هامش (أ): ما يلي: [قلت وفي شرحه على الإقناع في المجلد الرابع في نمرة ١٢٠].

<sup>(</sup>٩) في (أ) ابن.

٣٥١ ـ عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الجعفري النابلسي شرف الدين قاضي القضاة ابن بدرالدين الإمام العالم العلامة الصوفي.

[ ۲۹٤ ب] كان أكبر أولاد أبيه وشيخ [الفقراء العادية] (١) وكان يحترف بالشهادة / مجلس والده بنابلس ومجلس أخيه القاضي كمال الدين بالقدس وكان خيراً على طريقة حسنة. توفي في نابلس في شوال سنة ٨٨٤. قاله في الشذرات .

٣٥٢ ـ عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن يحيى بن أحمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق بن القطب عبدالقادر الجيلي رضي الله عنه السيد عفيف الدين.

٣٥٣ - عبدالقادر بن محمد بن عبدالله الضميري الدمشقى.

قال في الضوء: لقيه العزبن فهد فكتب عنه قصيدة نبوية من نظمه أولها: يا سعد لك السعد إن سعى بك مر

قال: وأجاز له وقال: إن له شرح الأربعين النووية وسهاه الدرر المضيئة والقرطبية وعارض [البردة](٢) بقصيدة سهاها الزهر في الأكهام في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وبانت سعاد وغير ذلك.

٣٥٤ ـ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن عبدالقادر الصدر بن الشرف بن المعين البعلي قريب عبدالغني بن الحسن [الماضي] (٢).

قال في الضوء: ولد في نصف شعبان سنة ٨٢١ ببعلبك ونشأ بها وقرأ القرآن عند الشمس بن الشحرور وحفظ المقنع وعرضه على البرهان بن البحلاق وعليه اشتغل في الفقه وناب في القضاء ببلده عن أبيه وبدمشق عن العلاء بن مفلح ثم اشتغل بقضاء/ بلده سنة ٥٣ إلى أن مات وكان قد سمع على والده والتاج ابن بردس والقطب اليونيني القاضي في آخرين وحج وزار بيت المقدس ودخل مصر وغيرها لقيته بدمشق وكان مذكوراً بحسن السيرة مات في شوال سنة ٨٦٤ بصالحية

[۲۹۰ ب] دمشق ودفن بزوایة ابن داود/.

<sup>(</sup>١) في (أ): الفقراء العمادية وصححت إلى الفقراء الصمادية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): البرة. (٣) سقط من (ب).

٣٥٥ \_ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن عيسى بن رجيحي بن سابق بن هلال بن يونس بن يوسف بن جابر بن إبراهيم بن مساعد الشيباني ثم المخارقي القيني [المربي](١) ثم الصالحي.

هكذا قال ابن طولون ثم قال: الشيخ الإمام العالم الصالح الناسك الزاهد الورع المسلك المربي عمدة السالكين ومقصد الطالبين وملجأ المسترشدين وولي أمير المؤمنين محيي الدين [أبو] (٢) المواهب الشهير بالرجيحي نجل العارف بالله تعالى ووليه شمس الدين أبي عبدالله بن الشيخ بدرالدين أبي البقاء بن الشيخ العارف المسلك الناسك شرف الدين أبي الفتح ابن الشيخ العارف المسلك الناسك شرف الدين أبي الفتح ابن الشيخ العابد الناسك المسلك العارف بالله الشيخ الناسك زين الدين أبي المكارم ابن الشيخ القدوة سابق الدين أبي اليمن بن الشيخ القدوة مرجع العارفين وسلطان الشيخ الناسك زين الدين أبي المكارم ابن الشيخ القدوة مرجع العارفين وسلطان المسلئة وسيد أهل الطريقة شرف الدين أبي الأنس جده عيسي هو شيخ الطائفة اليونسية في زمنه قال أبو الفضل بن حجر كان ديناً صالحاً حسن الملتقي سمحاً بعد النونسية في زمنه قال ومات والده بعده بسنة ونصف في رجب. قلت: لم يذكر في ترجمة والده تعيين وفاته في رجب وعينه هنا ثم قال وجلس/ مكانه بالزواية المذكورة [٢٧٠ أ] ترجمة والده تعيين وفاته في رجب وعينه هنا ثم قال وجلس/ مكانه بالزواية المذكورة [٢٧٠ أ]

قال ابن كثير: في ذي القعدة سنة ٧٢٧ وأجلس أخوه يونس/ مكانه وجده [٢٩٦ ب] عيسى ولد رجيحي هذا هكذا أسماه ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة تبعاً لابن كثير والكتبي.

قال ابن قاضي [شهبة]<sup>(٤)</sup> في تاريخه: وسهاه غيرهما سيف الدين قلت: والظاهر أن سيف الدين لقبه وأن اسمه ما ذكره ابن حجر وكان شيخاً جليلاً كبيراً وإليه انتهت مشيخة الطائفة اليونسية قدم دمشق مع المنصور قلاوون من الشرق فأكرم.

<sup>(</sup>١) في (أ): المزي. . . . . . . . . . (٢) في (أ): أبي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): شهبه.

قال ابن حجر: وأقطع قرية شبشة بالغوطة. قلت: اشتراها من بيت مال المسلمين بحال له صورة وأوقفها على نسله وجهات به ثم طلب إلى القاهرة فأكرم ثم عاد إلى دمشق واعتقل ثم أفرج عنه وصار له أتباع كثير.

قال ابن حجر: وكان كثير العصبية ولكنه يحسن المداراة ومات بدمشق سنة ٧٠٦ وأطال ابن طولون في ترجمة [أجداد المذكور](۱) واحداً واحداً بما لا حاجة لنا إليه هنا ثم قال: ولد المترجم بالمزة ثاني عشر ربيع الأول سنة ٨٥٨ ونشأ بها نشأة حسنة وحفظ القرآن واشتغل ثم تصوّف ولبس الخرقة من جماعة منهم والده والعلامة الشمس أبو العزم محمد بن حسن القدسي الشافعي نزيل الديار المصرية والشيخ أبو الفتح الاسكندري شيخنا ولازمه كثيراً وانتفع به. وناب في الحكم القاضي نجم الدين ابن مفلح وتحول إلى الصالحية وسكن بحارة الحوبان بالسهم الأعلى وبني هناك زاوية وحماماً ومسكناً له وشكرت سيرته في القضاء لبست منه الأعلى وبني هناك زاوية وحماماً ومسكناً له وشكرت أمن [عشر](۱)/ رمضان خرقة التصوف بمدرسة الشيخ أبي عمر يوم الاثنين ثامن [عشر](۱)/ رمضان سنة ٥٠٨ وأجاز مشافهة غير ما مرة وكتب لي [بخطه](۱) بذلك توفي ليلة الخميس رابع عشر المحرم سنة ٩١٠/ ودفن بالحواقة شرقي صفة الدعاء أسفل الروضة بالسفح.

٣٥٦ ـ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن أبي السعود محيي الدين بن النجم بن ظهيرة الشافعي ثم الحنبلي.

قال في الضوء: ولد بعد عصر يوم الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ٨٩١ بمكة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج للنووي وسمع علي وعلى غيري وهو ذكي فطن ثم ارتحل وزوجه الجهال أبو السعود ابنته سعاد مراغها في ذلك لكثيرين واستولدها بنتا إلى أن مقتته أمها وطردته وصار بعد ذلك العز في هوان وعدم التوفيق مزيل للنعم. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول: وبعد موت المؤلف وقاضي الحنابلة المحيوي الفاسي دخل القاهرة في أول القرن العاشر وعمل حنبلياً رغبة في القضاء لشعوره

<sup>(</sup>١) في (ب): المذكور أجداد.

<sup>(</sup>٣) في (أ): خطه.

سنين فحفظ بعض المتون وتردد لبعض شيوخها فسعى في نصف الإمامة بالمسجد الحرام شريكاً للبدر حسن بن الزين سنة ٩٠٩ ثم لازم [لبعض](١) كاتب السر المحيى أبراجاً في ولاية القضاء فولاه ببذل سنة تاريخه وكان ذلك من أعظم النوازل بمكة فقدمها بحراً سنة ٩١٠ فباشرها بعنف وعدم معرفة فعزل منها مرة بعد أخرى للشكوى فيه وعاد بعده خصماً له وتردد للقاهرة [والروم](٢) وتقرر في الصر وحصل الأملاك [وتزوج] (٣) ورزق الأولاد [بعد أن تزوج] (١) وتوسل بصاحب مكة السيد بركات في ولاية قضاء الحرمين لما كان بالقاهرة سنة ٩٢١ واستمر على ذلك نحو سنة ثم عزل عن المدينة واستقل بمكة وهو/ متلاعب بالأحكام الشرعية وينسب [٢٢٧ أ] إليه أمور غير مرضية ثم زوج/ ابنته الكبرى وخاصم صهره لأجلها فرمى بثلم [٢٩٨ ب] عرضه وكتب محضراً بسؤاته وتعجب العقلاء من فعله ثم قيض الله من عزله من القضاء بقريبه أبي حامد بن الشيخ عطية ظهيرة سنة ٢٩ بعد مكثه فيها نحو عشرين سنة فخاصمه عند أمير الحاج في الولاية فلم [تساعده](٥) العناية وعد ذلك من الانتقام بعد المهلة والخصام فسافر مع الحاج إلى القاهرة للسعى في وظيفته فأخذه الله من سوء طريقته لكنه ختم له بالشهادة لصفاء باطنه ومات مطعوناً في [عشرين] (١) جمادي الأولى سنة ٩٣٠ ودفن بها وجاء نعيه لمكة في جمادي الثاني وخلف ولدين صغيرين نجم الدين وعبدالله وثلاث بنات من أمهات شتى.

٣٥٧ ـ عبدالقادر بن مصطفى بن محمد بن أحمد المشهور بالسفاريني حفيد العلامة خاتمة العلماء الراسخين الشيخ محمد السفاريني الآي نسبة إلى سفارين من قرى نابلس.

ولد بها بعد المائتين والألف وبها نشأ و [قرأ](۱) على مشائخها ومشائخ جبل نابلس ومدينتها وحفظ [متوناً](۱) في الفقه والعربية ثم ارتحل إلى دمشق فقرأ على مشائخها ولازم العلامة المحقق الشيخ مصطفى الرحيباني شارح الغاية وتخرج عليه

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): تساعد.

<sup>(</sup>٧) في (أ): فقرأ. (٨) في (ب): فنوناً.

في الفقه وانتفع به وقرأ عليه وعلى غيره في بقية الفنون فمنهم وبرع وفاق أقرانه بل ومن هو أكبر منه لما فيه من شدة الذكاء وسرعة الفهم وجودة الحفظ وأقر له أهل عصره وصارعين تلامذة شيخه المذكور والمنظور إليه من بينهم وتأهل للتدريس [٢٩٩ ب] والإفتاء بل وللتصنيف فدرّس في الفقه/ وأصوله وفي النحو والصرف وغير ذلك [۲۲۸] وكتب على شرح المنتهى حال الدرس/ كتابة مسددة فأصابته عين الكمال فتعاطى علم الحرف والأوفاق فحصل له تغير واختلال عقل فذهب إلى بلدهم سفارين ومكث كذلك نحو سنة ومات سنة ١٢٥٧ في سن الكهولة رحمه الله [تعالى](١).

## ٣٥٨ \_ عبدالقادر النبراوي القاضي محيي الدين.

قال في الشذرات: كان أقدم الحنابلة بمصر وأعرفهم بصناعة [التوريق](١) والقضاء والفقاهة مع سماع له ورواية وكان أسود اللون وله مع ذلك تمتع بحسان النساء لِلُطْفِ عشرته ودماثة أخلاقه وكان يصبغ بالسواد مع كبر سنه مات ليلة الأربعاء نصف جمادي الآخرة سنة ٩٢٨ عن نيف وتسعين سنة.

٣٥٩ \_ عبدالكريم بن إبراهيم بن أحمد بن كريم الدين المصري الكتبي والد علي

قال في الضوء: قال شيخنا في [أنبائه](٣): كان من خيار الناس في فنه للطلبة به نفع فإنه كان يشتري الكتب الكثيرة وخصوصاً العتيقة ويبيع لمن رام منه الشراء من الطلبة برأس ماله مع فائدة يعينها ويشترط له أنه متى رام بيع ذلك الكتاب يدفع له رأس ماله خاصة فكان الطالب ينتفع بذلك [الكتاب](1) دهراً ثم يأتي إلى السوق فينادي عليه فإن تجاوز الثمن الذي اشتراه به باعه وإن قصر عنه أحضره إليه فدفع له رأس ماله ولا يخرم معهم في ذلك وكان الناصر فرج ولاه الحسبة على الصلاة فكان يلزم الناس بالصلاة وتعليم الفاتحة وجرت له في ذلك خطوب يطول ٣٠٠ ب] ذكرها وكان مأذوناً له في الحكم/ ولكن لا يتصدى إلا في النادرة وله ورد وقيام ليل

<sup>(</sup>٢) في (أ): التوزيق.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

وأثنى عليه في ترجمة ولده [فقال]() وما رأيت مثله في الإحسان إلى الطلبة وهو آخر [ 444] من بقى بسوق الكتب/.

قلت: وبلغني أن البدر الزركشي كان يكثر الجلوس بحانوت من حوانيته التي بها ما لا يحتاج لبيعه غالباً طول النهار للمطالعة والكتابة ونحو ذلك.

مات في حادي [عشر]<sup>(٢)</sup> ذي القعدة سنة ٨١٩...

٣٦٠ \_ عبدالكريم بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة كريم الدين بن الوجيه أبي الفرج القرشي المكى الماضي أبوه والآتي ولده يحيى وأمه زبيدية.

قاله في الضوء. وقال: ولد بزبيد في ربيع الأول سنة ٨٨٥ وحفظ القرآن والأربعين والخرقي. ودخل القاهرة مراراً أولها سنة ٤٩ ورأى شيخنا و [القاياتي](٣) ولكن لم يسمع منها وأخذ في بعض قدماته عن العز الكناني وابن الرزاز والبدر البغدادي في الفقه والحديث وغيرهما وتكرر لقيه في عدة نوب لغالب من ذكر وسمع على السيد السنابة والبوتنجي والجلال بن الملقِن والصلاح الحكري وهاجر القدسية والمعر وكان قد سمع في بلده على أبي الفتح المراغى والزين الأميوطي و[أبي السعادات](٤) بن ظهيرة والتقى بن فهد وتفقه فيها بالشمس ابن سعيد القاضي والشهاب بن زيد حين جاور عندهم وانتفع به كثيراً وغرض عليه من كتابه إلى العدد وكذا أخذ عن التقي بن قندس بمكة ثم عن العلاء المرداوي وقرأ عليه تصنيفه التنقيح والتقى الجراعي وقرأ عليه المحرر للمجد بن تيمية وأذن له بالإفتاء والتدريس وكثرت مخالطتي له بمكة والقاهرة ونعم الرجل/ خيراً وفضلًا وتودداً وكثرة [٣٠١] انجهاع وعيال وتقنع وذكر للناس بالجميل ومما أنشد به سنة ٩٥ بالقاهرة من نظمه:

أتره نفسي عن أذى القول والخنا وإني إلى الإسلام والسلم أجنح و[أغضى](٥) احتساباً إن تجاهل عاقل وإني كريم قد أضر وأنجح وعقلى وديني والحياء يردني

عن الجهل لكني عن الذنب أصفح

<sup>(</sup>٢) في (أ): عشري.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أبي العادات.

<sup>(</sup>١) في (أ): وقال.

<sup>(</sup>٣) في (ب): القاياني.

<sup>(</sup>٥) في (ب): غضي.

فشتان ما بيني وبينك في الهوى وكل إناء بالذي فيه ينضح وأنشدني من نظمه غير ذلك كقصيدة خاطب بها أبا البقاء البدر بن الجيعان ولما توفي قاضي الحرمين السيد المحيوي عين لذلك وذكر له بالقاهرة فها كان بأسرع من تعلله واستمر حتى مات ليلة الأربعاء خامس عشري صفر سنة ١٩٩٩ وصلى عليه عقب الصبح ودفن بالمعلاة عند أقربائه.

٣٦١ ـ عبدالكريم بن على البويطي كريم الدين أبو المكارم العدل.

قال في الشذرات: قال العليمي: كان رجلًا خيراً وكان في ابتداء أمره يباشر عند الأمراء بالقاهرة ثم احترف بالشهادة ولما ولي ابن أخته بدرالدين السعدي قضاء الديار المصرية ولاه العقود والفسوخ وكان يجلس لتحمل الشهادة بباب المدرسة الصالحية في حانوت الحكم المنسوب للحنابلة وتوفي بالقاهرة سنة ٨٨٨.

٣٦٢ ـ عبدالكريم بن محيي الدين بن سليان الدمشقي الشهير بالجراعي والد إسهاعيل شارح الغاية.

قال كمال الدين محمد بن محمد الغزي](١) في كتابه [الورد و ٣٠٢] الأنسي](١) وهو الشيخ الفاضل البركة الصالح الهمام أبو العز/عزالدين ولد بدمشق سنة ١٠٩٨ وأخذ عن الأستاذ وأجازه وكانت وفاته بدمشق سنة ١١٦١ وقد ترجمته في [كتاب](١) النعت الأكمل بتراجم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. انتهى.

أقول: لم أظفر به مع شدة التفحص خصوصاً في بلده دمشق وعسى الله أن يوجدني إياه بمنه وكرمه.

٣٦٣ \_ عبدالكريم بن يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الذهبي الصالحي الشهير بابن ناظر الصاحبة.

[٢٣١] قال ابن طولون في سكردانه: الشيخ العالم المفيد الأصيل/ الموقر زين الدين أبو الفضل بن جمال الدين بن شهاب الدين بن الإمام زين الدين حفظ القرآن ثم

<sup>(</sup>١) في (أ): الغربي. (٢) في (أ): الورد الأنسى.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كتابي.

المقنع وغيره وأخذ عن جماعة منهم والده والنظام ابن مفلح والشهاب ابن زيد واشتغل وحصل أخذني معه شيخنا الجهال بن المبرد إلى منزله شرقي المدرسة الصاحبة بسفح قاسيون وقرأ عليه في الصفد التي على باب داره جزء حديث واستجازه وكتب اسمي في الطبقة غير أني لصغري لا أعرف ذلك الجزء وإلى الآن لم أظفر به يسر الله تعالى معرفته. توفي في ربيع الأول سنة ١٩٨٧ ودفن بحواقة الشيخ أبي عمر بالسفح.

٣٦٤ \_ عبداللطيف بن أحمد بن أبي الوفا المفلحي الأنصاري الدمشقي تقدم أبوه أحمد.

قال المحبي: وكان عبداللطيف هذا فقيهاً مشتغلاً مشهور السمعة جرياً في فصل الأمور ورحل إلى مصر سنة ١٠١٥ وأخذ بها الحديث عن النور الزيادي وتفقه بالشيخ يحيى بن موسى الحجاوي والشيخ عبدالرحمن بن يوسف البهوي وأجاز له بالفتوى والتدريس وذكر له الحجاوي في إجازته/ أنه أفتى بالجامع الأزهر [٣٠٣] مراراً وأفاد واستفاد ثم رجع سنة ١٧ وولي قضاء الحنابلة بالمحكمة الكبرى أولاً ثم صار قاضي قضاة الحنابلة بمحكمة الباب وكانت وفاته سادس عشر شعبان سنة ١٠٣٦. انتهى.

أقول: قول المحبي في نسبه الأنصاري محل نظر فإن المذكور من بني مفلح مؤلف الفروع ولم يذكر أحد أنهم من الأنصار مع كثرتهم وكثرة ذكرهم في كتب التواريخ والله تعالى أعلم.

٣٦٥ ـ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة السراج أبو السعادات القرشي المخزومي الماضي أخوه عبدالكريم.

قال/ في الضوء، ولد سنة ٨٢٦ باليمن وأمه زبيدية ونشأ بها ثم قدم مع أبيه [٢٣٢ أ] لمكة وسمع من المقريزي وأبي شعر وأبي الفتح المراغي. وغيرهم وأجاز له جماعة في سنة ٣٦ ومات سنة ٨٥٠ بمكة ذكره ابن فهم في الظهيرين.

٣٦٦ \_ عبداللطيف بن عبدالقادر بن عبداللطيف [بن محمد](١) بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

محمد بن محمد بن عبدالرحمن المولد السراج بن قاضي الحرمين المحيوي الحسني الفاسى المكي الماضي أبوه الآي جده.

قاله في الضوء. وقال: أمه أم ولد وهو ممن سمع مني بالمدينة ومات وهو ابن تسع في شوال سنة ٨٩١ وتأسف عليه أبوه جداً عوضه الله خيراً.

٣٦٧ \_ عبداللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن على بن عبدالرحن السراج أبو المكارم بن اللؤلؤي أبي الفتح بن أبي المكارم بن أبي عبدالله الحسني الفاسي الأصل المكي والد المحيوي عبدالقادر الماضي وحفيد عم والد التقي الفاسي [٣٠٤] مؤرخ مكة المشرفة وقاضي المالكية/ بها.

قال في الضوء: ولد في شعبان سنة ٧٧٩ بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وتفقه وسمع من النشاوردي والجهال الأميوطي وأبي العباس بن عبدالمعطي والشهاب ابن ظهيرة وأحمد بن حسن بن الزين والفخر القاياتي وابن صديق والأنباسي و [ابن الناصح](١) في آخرين ومما سمعه على الأول البلدانيات للسلفي وجزء ابن نجيد وأجاز له البلقيني والتنوخي وابن الملقن وأبو الخيربن العلائي وأبي هريرة بن الذهبي وابن أبي المجد والعراقي والهيثمي وأحمد بن [قبرص](١) [و](١) السويدائي والحلاوي وعبدالله بن خليل الحرستاني وحريم الأذرعية وخلق وخرج له التقي أبن فهد مشيخة وكان أبوه مالكياً فتحول [هو](٤) حنبلياً وولي إمامة مقام الحنابلة بعد موت ابن عمه النور على الآي. ثم في قضائها سنة ٩ فكان أول حنبلي ولي قضاء [٢٣٣ أ] مكة واستمر فيه حتى مات/ مع كثرة أسفاره وغيبته عن مكة بل كان يستخلف من يختاره من أقربائه غير أنه عزل سنة ولكن لم يول فيها عوضه ثم أعيد وأضيف إليه سنة ٤٧ قضاء المدينة النبوية فصار قاضي الحرمين وسافر بلاد الشرق غير مرة واجتمع بالقان معين الدين ابن شاه رخ بن تيمورلنك فيها. وكان يكون غاية الإكرام ويسعفه بالعطايا والإنعام لحسن اعتقاده فيه ومزيد محبته له، واقتفى ولده ألوغ بيك وغيره من أمراء تلك النواحي وقضاتها وكبرائها طريقة في الإكرام

<sup>(</sup>٢) في (ب): أقرص.

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن الناصر.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

والإعتقاد فكان يرجع منه بالعطاء الوافر فيسمح [في إنفاقه] (١) في جهات الخير بحيث سمعت وصفه بمزيد الإكرام والإطعام من غير واحد من ثقاة شيوخنا فمن دونهم / ويقال إنه رجع من بعض سفراته بنحو عشرين ألف دينار فيا استوفى سنة [٣٠٠٠] حتى أنفذها وكان خيراً ديّنا محمود السيرة ذا شيبة نيّرة ووقار ضخماً محبباً للخاصة والعامة مفيداً من أحوال ملوك الشرق ونحوهم ما امتاز على غيره فيه بمشاهدته حدث باليسير أجاز لي وتنزوج بآخره ابنة [للعلاء](١) حفيد الجلال البلقيني واستولدها لكن انقطع نسله منها وله حكاية في عبدالعزيز بن علي وذكره المقريزي في عقوده ومات بعد تعلله بالإسهال ورمي الدم ضحى يوم الاثنين سابع شوال سنة ٩٨٥ بمكة وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن بالمعلاة عند أسلافه. انتهى.

قال النجم ابن فهد في ترجمته من معجمه وكان القضاء باسمه في غيبته وكان نائباً عنه أخوه محيي الدين عبدالقادر ثم ابنه أبو الفتح / محمد بن عبدالقادر [وابنه [٣٣١ أ] أبو الفتح] (٣) ثم ابن أخيه أيضاً موسى بن محمد. انتهى .

قلت: أما محيي الدين بن عبدالقادر وابنه أبو الفتح فقد تقدما وأما موسى بن محمد فلم أظفر له بترجمة واستقر بعده في القضاء عزالدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي كما سيأتي في ترجمته وفي الإمامة في المقام الحنبلي ولده المحيوي عبدالقادر وعمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة وباشرها بالنيابة عنه إلى بلوغه القاضي المذكور وانظر ما مر في ترجمة ابنه عبدالقادر أن أباه لم يخلف له شيئاً مع هذا المحصول الجزيل فكأنه ما كان [يمسك](1) شيئاً رحمه الله [تعالى. انتهى](9).

## ٣٦٨ \_ عبداللطيف بن محمد بن علي بن سلوم التميمي.

ولد في بلد سيدنا الزبير/ على رأس القرن ظناً ونشأ بها فقرأ القرآن والعلم [٣٠٦] وحفظ مختصرات ودأب في الطلب وأكثر اشتغاله بالفقه حتى مهر فيه وقرأ على والده في الفقه والفرائض وعلى شيخ ذلك العصر الشيخ إبراهيم بن جديد وغيرهما ثم تحول مع والده إلى سوق الشيوخ وهي على شاطىء الفرات وحكامها مع تلك

<sup>(</sup>١) في (أ): باتفاقه. (٢) في (أ): "المعلا."

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): يملك.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

الجهات بنو [المنتفق](۱) المشهورون فطلبوا من والده أن يعينهم على المذكور ليتولى قضاءها وخطابتها فاقتنعا ولم يزالوا بها حتى حلف شيخ المنتفق إن لم يتول عبداللطيف لأولين فلاناً لرجل غير صالح للقضاء ولا للإمامة فرأى أن الأمر متعين عليه لئلا تضيع الأحكام بتولية أهل الجهل والظلم فرضي وباشره بعفة وديانة وصيانة وتثبت وتأن في الأحكام ومراجعة والده فيها أشكل عليه وباشر الإمامة والخطابة والتدريس والوعظ على الوجه الأحسن وكان محبباً إلى الناس الخاص وعفافه وعبادته وجريه على نهج السلف الصالح في اتباع السنن النبوية وحج مراداً آخرها سنة ٤٦ فوقع في مكة ذلك الوباء العظيم وخرج من مكة على طريق الشرق والوباء مع الحجاج لم يكف عنهم فلما وصلوا إلى البرود خارج مكة جمعهم الشيخ وصلى بهم ركعتين ووعظهم وبكى [وأبكى](٢) ودعا الله برفعه فرفعه الله من ساعته ثم وصل بلده سالماً فوقع فيها الوباء فأصيب ومات شهيداً بالطاعون سنة ١٧٤٧]

٣٦٩ \_ عبدالله بن إبراهيم بن أحمد الجهال الحراني الأصل الحلبي.

قال في الضوء: كان يذكر أنه من ذرية الشرف بن عصرون وأنه شافعي الأصل ثم تحول حنبلياً وولي قضاء الحنابلة بحلب مرة بعد أخرى كأنظاره.

قال العلاء بن خطيب الناصرية: وكان حسن السيرة ديناً عاقلاً ولي القضاء ثم صرف ثم أعيد مراراً ثم صرف قبل موته بعشرة أشهر ومات في شعبان سنة ١٦٨ عن نحو ٦٦ سنة ودفن [بمقبرة] (٢) الباريني والأذرعيني خارج باب المقام من حلب. ذكره شيخنا.

٣٧٠ \_ عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عياش بن حامد بن خلف جمال الدين المعروف بابن الناصح وهو لقب عبدالرحمن.

قاله في الشذرات. وقال: سمع على الفخر ابن البخاري وحدث وكان رجلًا

<sup>(</sup>١) في (ب): المنتفك. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بتربة.

صالحاً مباركاً يتعانى التجارة ثم ترك ولازم الجامع نحو الستين سنة توفي سنة ٧٥٧. ٣٧١ ـ عبدالله بن أحمد بن عبدالله العسكري بضم العين الصالحي.

قال ابن طولون في سكردانه: الشيخ الفاضل جمال الدين أبو محمد بن الشيخ الصالح أبي حفص حفظ القرآن واشتغل يسيراً ورغب في فن الحديث فسمع على الشهاب ابن زيد والبدر محمد بن محمد بن نبهان وأكثر من غالب مشائخي وخصوصاً شيخي القاضي ناصر الدين ابن زريق وأجاز له أبو العباس بن الشريفة وأبو عبدالله [بن](۱) وأبو عبدالله [بن](۱) وأبو عبدالله [بن](۱) والصفي وأبو العباس الأصطنبولي وغيرهم ثم تصدر لإقراء القرآن بمدرسة الشيخ الي عمر ثم دخل في مباشرة أوقافها ثم في مباشرة جهات القاضي ناصر الدين الصفدي/ ناظر الخواص الشريفة وسلك مسلك الأداء وأقبل على طلب الدنيا [۳۰۸ب] ولذلك أشغل ولده شمس الدين محمداً على مذهب أبي حنيفة وعدل عن مذهبه ونسب إلى محبة الشباب له وعليه قرأت جانباً من القرآن وأجاز غير ما مرة وأنشدنا مقاطيع لغيره وتوفي بقريته عساكر يوم الجمعة ثامن [عشر](۱) ذي الحجة سنة ۹۰۸ ونقل إلى الصالحية يوم السبت وغسل وصلى عليه بها ودفن بمقبرة الشيخ أبي عمر خارج الحواقة بالسفح.

٣٧٢ - عبدالله بن أحمد [بن محمد]<sup>(١)</sup> بن غضيب الناصري التميمي نسباً النجدي مولداً وموطناً.

ولد سنة في قرية من قرى وادي سدير من بلدان نجد ونشأ بها وقرأ على علامة نجد والمشار إليه في ذلك الوقت أحمد بن محمد القصيري وعلى غيره فمهر في الفقه والفرائض مهارة كلية وشارك في بقية الفنون لعدم من يحققها في تلك الجهات فصار يتتبع الغرباء من سائر الأجناس ويقرأ على من وجد أي فن عنده حتى يستفيد منه حتى أني رأيته كتب شرح التهذيب في المنطق وكتب عليه هوامش تدل

<sup>(</sup>١) في (أ): الدولبي. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): عشري. (٤) سقط من (ب).

ال ۱۳۸۸ [۳۰۹]

على أنه قرأ فيه ولكن [كان](١) جل اهتهامه وقراءته وإقرائه للفقه لقلة رغبة أهل تلك الجهة في غيره ثم ارتحل إلى قرية من قرى القصيم تسمى المذنب بوزن منبر فبني فيها مسجداً وحفر فيها بئرًا أوقفها فصادف أن ماءها أعذب ما في [البلدة](١) ببركة نيته فصارت مورد أهل البلد للشرب إلى الآن وكان يحفرها/ بنفسه/ لقلة ذات يده ويشارط الصبيان يرفعون التراب كل زنبيل بتمرة فكان يضع التمر عنده في أسفل البئر وكلما ملأ زنبيلًا تراباً وضع عليه تمرة فجذبه الصبيان وأخذوا التمرة وهكذا فاتفق أن التمرة سقطت من الزنبيل ولم يدر فحين رآه الصبيان لا تمرة فيه كبوه عليه في البئر والحاصل أنه قاسي فقراً وشدة إلى هذا الحد ولم يمنعه ذلك عن التعلم والتعليم والنسخ وفعل الخير ثم إن أمير عنيزة وكبار أهلها رغبوا في استجلابه إلى بلدهم فركبوا إليه وأتوا به فأوقف بعض الناس الراغبين في الخير بيته ليدرس فيه الشيخ فنشر العلم في عنيزة وحث الناس على التعلم ورغبهم فيه وأعان الطلبة بماله وبكتبه وبما يقدر عليه من وَرِقِ وَوَرَقِ وصار يشير على كل منهم بكتابة كتاب في الفقه غالباً ويبتدء له ويساعده عليه كها رأيت جملة من الكتب كذلك واشتغل عليه خلق من أهل عنيزة منهم الشيخ صالح بن عبدالله الصائغ ومنهم الشيخ عبدالله بن أحمد بن إسهاعيل والشيخ حميدان بن تركى وأخوه الشيخ منصور والشيخ محمد بن إبراهيم أبا الخيل والشيخ سليهان بن عبدالله بن زامل قاضي عنيزة وخطيبها والشيخ محمد بن على بن زامل المسمى أبو شامة وخلق سواهم فانتفعوا به وراج للفقه سوق نافعة وكثرت كتبه وتواجد منها غريبها ونفع الله به نفعاً ظاهراً [٢٣٨ أ] واتفق عقيب وصوله إلى عنيزة أن حدثت فتنة بين الأمير/ وبين بعض عشيرته فغضب/ الشيخ وأراد الخروج منها وقال للأمير: أجئت بي للفتن؟ فترضَّاه الأمير وأكابر بلده بكل ممكن وقالوا: كنا أمواتاً فأحيانا الله بك ونحن محتاجون لعلمك وتعليمك فكيف تفارقنا فرأى أن الأمر متعين عليه فانتقل إلى قرية متصلة بها تسمى الضبط بالتحريك فبني له [فيها] (٣) مسجداً وداراً وأعانه عليهما أهل القرية واشترى بها أرضاً وصار يتعيش من زراعتها مواظباً على التدريس من بكرة النهار إلى صحوه

[~41.]

ر ميد (٢) في (أ): البلد. (١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

وبعد الظهر إلى قرب العصر وبعد العصر وبين العشائين يقرأ غالباً إما تفسير البغوي أو ابن كثير أو حديثاً أو وعظاً وبعد العشاء في ليالي الشتاء يقرأ درس فرائض أو السيرة النبوية. وأخبرني بعض الطلبة الذين أدركتهم عن بعض تلامذته. قال: كنت إذا خرجت من بيتي للدرس أشرع في قراءة [بعض](١) محفوظاتي فكنت أقرأ الرحبية أو الجزرية في طريقي إلى أن أصل إلى قرية الشيخ وكان ذا همة في العلم عليه وقوة عليه قوية تزداد رغبته في العلم كلم طعن في السن ولا يضجر من كثرة الدروس والمباحثة والمذاكرة والمراجعة كثير الإدمان على النسخ فكتب بخطه المتوسط في الحسن الفائق في الضبط ما لا يحصى كثرة من كتب التفسير والحديث وكتب الفقه الكبار وغيرها بحيث أنى لم أر ولم أسمع منذ أعصار بمن يضاهيه أو يقاربه في كثرة ما كتبه فمها رأيته بخطه بعد تفرق كتبه وتشتتها في البلدان القريبة والبعيدة تفسير البغوي/ والإتقان والقاموس وقواعد ابن رجب [٣١١] ب] [والغاية](٢) وشرح الإقناع ومتنه [وشرح المنتهي](٣)/ وغير ذلك سوى الرسائل [٢٣٩ أ] والمجاميع والتآليف الصغار. هذا الذي رأيته وهو قليل من كثير وأول ما رأيته بخطه سنة ١٠٩٣ ولعل له شيئاً قبله فأظن ولادته في [حدود](١٠٧٥ وتوفي سنة ١١٦١ في القرية المذكورة وقبره يزار إلى الآن في مقبرتها لشهرته هناك وبركة - آثاره وعلومه وكان قد أوصى اثنين من أخصاء تلامذته بأبيات منها في حفظى قوله:

> أقيا على قبري إذا ما دفنتا ورشيتها بالماء [تراباً](٥) مسنها ونادا عملي رأسي بتلقين حجتي وعند فراق الروح للجسم لقنا وفي الليلة الخراء اقرأ لي فإنني وأوصيكما بالقبر خوف انطاسه

ولا تنسيا ذكرى إذا ما ختمتها [شهادة أن لا إله تلحافا سلم](١) أفاخر جيراني بما قد قرأتما وباللحد عن ضيق وأن يتهدما

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢). (١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب) ما نصه: [للشيخ منصور ومتنه عدة نسخ وحاشية الإقناع وحاشية المنتهى].

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): شهادة أن لا لا تلحا فاسئاما.

[إلخ](۱) وتفرقت كتبه شذر مذر على كثرتها وضبطها فإنه كان شديد الحرص على الكتب كثير الشراء والنسخ لها والإرسال في طلبها من البلدان وإن كان الطريق مخوفاً أرسل فارساً من فرسان الأمير يأتي بها له فينسخ الكتاب ويرسله إلى صاحبه هكذا همته ورغبته لا يصرفه عن ذلك صارف ويبذل فيها الأثهان الجليلة مع فقره وصار المسافرون من أهل البلد إلى الشام وبغداد وغيرهما يتقصدون شراء الكتب له ويهدونها إليه فلا يكون عنده تحفة أعظم منها حتى جمع من الكتب الجليلة العزيزة [٢٤٠] شيئاً عظيماً وكان له كتابات على كل كتبه/ وأجاب على مسائل عديدة بأجوبة السيدة وألف رسالة في تحريم/ الدخان ووقع بينه وبين الشيخ عبدالوهاب بن الشيخ سليهان بن على منازعة في حديث البركة في ثلاث خلط البر بالشعير، فقال الشيخ عبدالوهاب على المترجم في الكلام فأرسلا سؤالاً إلى مفتي الحنابلة بدمشق وعلامتهم الشيخ محمد أبي المواهب وارتضيا ما يقول فأجاب بتصويب [الشيخ](۲) المترجم وتأييد قوله فعند ذلك أنشأ أبياتاً يذكر فيها ما سبق للشيخ عبدالوهاب من الحذة في الكلام لا تحضرني الآن.

الحدة في الكلام لا تحضرني الآن. [قلت ويؤيد قول القائل بالتأييد حديث قبيصة عند ابن ماجه وإن كان

٣٧٣ \_ عبدالله بن أحمد بن عمد بن عيسى جمال الدين الشهاب [السنباطي] (٤) الأصل القاهري. الماضي أبوه.

إسناده ضعيفاً كما في بلوغ المرام فإن فيه التقييد بكونه للبيع. انتهى](١). - الله التقييد بكونه للبيع.

قال في الضوء: ويعرف بابن عيسى كان صامتاً حسناً منجمعاً عن الناس باشر في تربة بلبغا وغيرها وعرض عليه العز الحنبلي النيابة غير مرة فامتنع واعتذر بعدم الأهلية ولذا كان يرجحه في العقل على أبيه مات في صفر سنة ٨٨٢.

٣٧٤ ـ عبدالله بن أحمد بن عيسى المرداوي المقدسي.

قال في كشف الظنون: له شرح الملحة ألفه سنة ٨٤٧. انتهى.

 <sup>(</sup>۱) في (أ): إلى آخرها.
 (۲) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (لنباطي. (٣)

أقول: أظنه السنباطي المتقدم وقوله المرداوي سهو والله أعلم.

٣٧٥ ـ عبدالله بن أحمد المعروف كأسلافه بالجعفري والنابلسي السيد الفاضل الأديب الفرضي الكامل نقيب الأشراف بنابلس.

[۱۲۶۱] [۳۱۳ب]

أخذ العلم عن أفاضل كرام، وكان له قدم راسخ في العبادة واجتهاد في الإفادة// وكانت وفاته آخر سنة ١٢٢٠ قاله في سلك الدرر.

٣٧٦ – عبدالله بن أبي بكر بن خالد بن زهرة بفتح الزاي وآخره هاء الحمصي جمال الدين الإمام العلامة.

قال في الشذرات: قرأ الفروع على ابن مفلح وله عليه حاشية لطيفة وقرأ تجريد العناية على مؤلفه القاضي علاء الدين ابن اللحام والأصول له أيضاً وأخذ عن عمه القاضي شمس الدين وعلماء دمشق وكان من أكابر الفضلاء وتوفي سنة ٨٦٨ وقد ناف على المائة. انتهى.

وقال النجم ابن فهد في معجمه: ولد قبيل الثمانين وسبعمائة بحمص ونشأ بها وسمع من إبراهيم بن فرعون سنة ٨٥ قطعة من آخر صحيح البخاري وحدث بها قرأتها عليه مات لعلة قبل الستين. انتهى.

فعلى هذا لم يتجاوز الثمانين والله [تعالى](١) أعلم.

٣٧٧ \_ عبدالله بن أيوب بن يوسف بن محمد بن عبدالملك بن يوسف بن محمد ابن قدامة المقدسي أبو محمد تقي الدين.

قال في الدرر: ذكره ابن رافع في معجمه، وقال: سمع من أبي الفرج بن أبي عمر وعبدالرحمن بن الزين والفخر بن البخاري وغيرهم وكان يشتغل بالعلم وينسخ ويشهد ويحضر المدارس وفيه خير ودين وحدث توفي سنة ٧٥٥.

٣٧٨ - عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحن بن محمد بن أحمد بن القاضي التقي أبي الفضل سليان بن حمرة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر الجمال بن العماد

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

المقدسي الصالحي أخو ناصرالدين محمد وست الفقهاء ويعرف كسلفه بابن زريق بتقديم الزاي مصغراً.

[~ 418]

[ | | | |

قاله في الضوء/ وقال: ولد في ذي القعدة سنة ٧٢٨ بصالحية دمشق واعتنى به عمه الحافظ ناصر الدين فأحضره على خليل بن إبراهيم المحافظي والعلاء على بن عبدالرحمن بن محمد بن سليهان المقدسي وإبراهيم بن أبي بكو/ بن السلار والشمس محمد بن محمد بن عبدالله بن عوض وغيرهم وأسمعه على أحمد بن إبراهيم بن يونس العدوي وعبدالرحمن بن مجلى وناصرالدين محمد بن محمد بن داود بن حمزة ومحمد بن الرشيد عبدالرحمن المقدسيين ورسلان الذهبي والشهاب بن العز وفرج [الشرقي](١) وأبي هريرة بن الذهبي وخلق وأجاز له جماعة وحدث سمع منه الفضلاء وناب [بالحسبة](٢) بدمشق مات في مستهل جمادي الآخر سنة ٨٤٨. انتهى .

قال ابن فهد: وناب في القضاء ومشائخه كثيرون يجمعهم مشيخته ومشيخة أخيه زين الدين عبدالرحمن تخريجي وله نظم عبدالله بن خليل بن [أبي] (١) الحسن بن ظاهر بالمعجمة بن محمد بن خليل بن عبدالرحمن التقي أبو عبدالرحمن [الحرستاني](1) ثم الدمشقى الصالحي.

قال في الضوء: ولد سنة ١٧ أو سنة ١٨ وأسمع الكثير من الشرف الحافظ وأبي بكر بن الرضى و [المربي] (٥) ومحمد بن كامل وابن تمام وابن طرخان ومحمد بن أبي بكر بن عبدالدائم وزينب ابنة الكهال وآخرين ومما سمعه على الأول [الأول](٢) والثاني من فوائد ابن سختام وجزء ابن فيل وأجاز له الحجار وأبو بكر بن عنتر وعبدالله بن أبي [التائب](٧) و [البندنيجي](١) وفارس بن أبي فارس والبرزالي [810 ب] والذهبي وعمر بن عبدالعزيز بن هلال والبرهان بن عمر/ الجعبري وأحمد بن

<sup>(</sup>١) في (أ): في الحسبة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الخرستاني.

<sup>(</sup>٦) سقط من (٦).

<sup>(</sup>٨) في (أ): البند نينجي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): المزي.

<sup>(</sup>٧) في (أ): الرائب.

محمد بن جبارة وعبدالله بن محمد بن يوسف بن عبدالمنعم بن نعمة وأبناء [ابن](١) القريشة وأحمد بن شيبان ابن حمزة وزينب ابنة يحيى بن العز عبدالسلام وأسماء بنت صرصرى وعائشة ابنة المسلم وشرف خاتون ابنة الفاضلي وفاطمة ابنة عبدالرحمن الأبهي وطائفة وحدث قرأ عليه شيخنا وروى لنا عنه غير واحد منهم سبطته فاطمة ابنة خليل روت لنا عنه الشمائل النبوية سماعاً بسماعه لها على ثلاثين شيخاً مات سنة ٥٠٥ وتأخرت سبطته/ إلى بعد السبعين وذكره المقريزي في عقوده. 

۳۸۰ ـ عبدالله بن داود الزبيري(٢).

ولد في بلد سيدنا الزبير بقرب البصرة وبها نشأ فقرأ القرآن والعلم ثم ارتحل إلى الإحساء للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فيروز فلازمه وأخذ عنه وعن ولده الشيخ عبدالوهاب وغيرهما حتى تمهر في الفقه والأصول والفرائض والعربية ثم رجع إلى بلده فدرّس فيها وأفتى وصنّف تصانيف منها الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود في مجلد حافل أجاد فيه ومناسك الحج مجلد لطيف ورسالة في الربا والصرف وغير ذلك توفي سنة ١٢٢٥ في بلد الزبير.

٣٨١ - [عبدالله بن زيد بن أبي بكر بن عمر بن محمود [الحسني] (١) الجراعي الصالحي]<sup>(\*)</sup>.

قال ابن طولون في سكردانه: [الشيخ](٤) الإمام العالم المفيد البارع الفصيح جمال الدين أبو محمد وأبو موفق ابن شهاب الدين وهو أخو العلامة تقى الدين أبي بكر والشيخ شهاب الدين أحمد المتقدم ذكرهما/ حفظ القرآن واشتغل وحصل وبرع [٣١٦] ب] وتصدر للإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر ثم تسبب بالشهادة مع ذلك ومهر فيها حتى

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما نصه:

<sup>[</sup>وقد ترجم الشيخ عثمان بن سند في سبائك المسجد في الصفحة ٧٩ لعبدالله بن داود وذكر أنه ولد في حرمه ومات في البصرة سنة ١٣١٧ والله أعلم أيهما أصوب في ذكره فتنبه أيها المطالع لما ذكرناه . محمد العسافي].

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحسن.

<sup>(\*)</sup> تأخرت هذه الترجمة في (أ): في صفحة ٢٤٤ أ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

[780] صار أحد عدول/ دمشق المشار إليهم وسمع على الشهاب ابن زيد وأجاز له خلق منهم صالح بن عمر البلقيني الشافعي ولازم المحلي الشافعي ويحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي ومحمد بن محمد البقساطي ومحمد بن أبي بكر بن محبوب ويوسف بن عبدالرحن الذهبي الشهير بابن ناظر الصاحبة و [أسعد] بن علي بن منجا وست القضاة بنت أبي بكر وخلقاً سواهم قرأت عليه غالب القرآن وكتبت عنه ما قاله الشهاب أبو العباس أحمد بن محمد الحجازي ثم المصري الشافعي كان قاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي بالقاهرة وكانت بضاعته في العربية مزجاة فجاء يوماً قاضي القضاة شمس الدين الركراكي لأمر ما فتذاكرا إلى أن أتيا على ذكر شيء من النحو وكان الركراكي كثير الدهاء وبينها في الباطن شيء فكان مما قاله المناوي ما زلت أسمع أن الباء لا تدخل على الفعل المضارع حتى وجدت لدخولها شاهداً من كلام العرب وهو قول الخنساء في أخيها صخر:

وما يبكون مثل أخي ولكن [سلى] (٢) النفس [عنه] (٣) بالتأسي وأنشده بتقديم الباء على الياء فقال له الركراكي والله حسن يا سيدي قاضي القضاة كثر الله فوائدكم ثم دخل عليه جماعة من القضاة وطلبة العلم وغيرهم فقال [٣١٧ب] له الركراكي يا سيدي قاضي القضاة لا بأس بذكر/ تلك الفائدة للسادة المخاديم وقصد بذلك افتضاحه وهو لا يشعر فتكلم ابن المناوي في المسألة وأنشد البيت كها تقدم فأطرق القوم. فقال له الركراكي يا سيدي قاضي القضاة لعله وما يبكون من البكاء فتصحف عليكم فخجل لذلك خجلاً شديداً وحفظت عنه وسطرت في الدفاتر. تزوج المترجم ابنة لقريب له اسمه زكريا ثم بعد أن دخل بها تنافراً ففرق بينهها فنزل عليه ليلاً فقتله سنة ١٩٨ ودفن بمقبرة الشيخ أبي عمر بالسفح. انتهى.

أقول: / حكيت هذه الحكاية يـوماً للشريف عـون بن أمير مكـة المشرفة المرحوم الشريف [محمد بن عون] (٤) وكان له تعلق بعلم النحو فلما أتممت الحكاية

[רֹּצִץ וֹֹן

<sup>(</sup>١) في (أ): سعد. (٢) في (أ): اسل.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عنهم.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب): ما يلي: [بهامش الأصل ما نصه: (وتولى عون المذكور إمارة مكة المشرفة وهو الآن أميرها سنة ١٣٠١ أصلح الله أحوالنا وأحواله وجميع المسلمين ولم تحمد سيرته)].

دخل عليه شخص يدّعي معرفة النحو فغمزني الشريف وسأل الشخص عن هذاالسؤال فقال لعله مؤول مثل والله ما ليلي بنام صاحبه فضحكنا منا وخجل [الرجل](١).

 $^{(7)}$  عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عياش الناصح الصالحي .

قال في الدرر: ولد سنة ٦٨١ وسمع من الفخر بن البخاري والرضا الطبري وحدث وكان يباشر أوقاف الحنابلة وكان به صمم مات في ذي القعدة سنة ٧٥٧. ٣٨٣ ـ عبدالله بن عبدالرحمن الملقب كأسلافه أبا بطين بضم الباء بصيغة التصغير.

فقيه الديار النجدية في القرن الثالث عشر بلا منازع ولوالده وجده مجموع في الفقه شيخنا العلامة الفهامة ولد في الروضة من قرى سدير سنة ١١٩٤ وبها نشأ وقرأ على عالمها الشيخ / محمد بن طراد الدوسري وكان قد ارتحل إلى الشام فقرأ فيه [٣١٨ب] وأظنه على «السفاريني» (٤) وطبقته فلازمه شيخنا المترجم ملازمة تامة مع ما جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطء النسيان فمهر في الفقه وفاق أهل عصره في إبان شبيبته ثم ارتحل إلى شقرا من بلدان الوشم وقرأ على قاضيها الشيخ عبدالعزيز الحصين بالضم تصغير حصان وهو أعلم منه بكثير فصار القاضي يحيل عليه في كثير من القضايا ثم أرسله أمير نجد تركي ابن سعودي في سنة ١٢٤٨ إلى بلدنا عنيزة قاضياً عليها وعلى جميع بلدان القصيم على عادته في إرسال القضاة من عنده تشبهاً بالسلطان في إرساله القضاة من إصطنبول وبئست البدعة لعن الله من ابتدعها فإنها في ممالك الدولة مشتملة على قواصم جمة نسأل الله رفعها فإنه لا يعجزه شيء وَلاً

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب) ما يلي: [هذه الترجمة تكررت هنا وفي صفحة ٣٢٠ فتأملها].

<sup>(</sup>٣) تأخرت هذه الترجمة في النسخة (أ) وهي في صفحة ٢٤٦ (أ) بعد ترجمة عبدالله بن زيد بن أبي بكر بن عمر.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ) ما نصه: [قوله السفاريني قلت يظهر لك بعده أي هذا الظن من ترجمة السفاريني وقوله توفي سنة ١٩٨ أو سنة ١٩٩ فيكون عمر المترجم ٤ أو ٥ سنوات].

[٢٤٤] وعدله وسمته/ وعبادته أحبوه وقرأ عليه طلبتهم وكنت إذ ذاك صغيراً عن القراءة عليه عمري [اثني عشر سنة](١) (٢) فأحضر مع بعض أقاربي للإستهاع خلف الحلقة ثم أنه رجع إلى بلده فلما قتل تركي وتولى ولده فيصل وانحلت شدتهم صار لأهل عنيزة نوع اختيار فرغبوا في المذكور أن يكون لهم قاضياً ومفتياً ومدرّساً وخطيباً وإماماً فركب أميرهم وجماعة معه وجاءوا به وبعياله وتبعه كثير من أصهاره فلما قدم [٣١٩] عنيزة هرع أهلها/ للسلام عليه وأقاموا له الضيافة نحو شهر وشرعوا في القراءة عليه فشرعت مع صغارهم في ذلك إلى أن أنعم الله وتفضل فقرأت مع كبارهم شرح المنتهي مراراً وفي [صحيحي](٢) البخاري ومسلم والمنتقى وقرأت وحدي شرح مختصر التحرير في أصول الفقه وشرح عقيدة السفاريني الكبير ومع الغير في رسائل عقائد كالحموية والواسطية والتدمرية وكان يقرر تقريرا حسنا ويستحضر استحضاراً عجيباً إذا قرر مسألة يقول هذي عبارة المقنع مثلًا وزاد عليها المنقح كذا ونقص منها كذا وأبدل لفظه كذا بهذه مع شدة التثبت والتأمل إذا سئل عن مسألة واضحة لا تخفى على أدنى طلبته تأنّى في الجواب حتى يظن الجاهل أنه لا يعرفها والحال أنه يعرف من نقلها ومن رجحها ومن وضعها(٤) ودليلها وتعليلها وأما اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة بل وغيرهم من السلف والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب ما أعلم أني رأيت في خصوص هذا من يضاهيه بل ولا من يقاربه وكان جلداً على التدريس لا يمل ولا يضجر ولا يرد طالباً في أي كتاب كريماً سخياً يأتيه كثير من أهل سدير والوشم برسم القراءة عليه فيقوم بكفايتهم سنة أو أكثر وأقل ساكناً وقوراً دائم الصمت قليل الكلام في كل شيء كثير العبادة والتهجد مواظباً على درس وعظ بعد العصر وبين العشائين في المسجد الجامع قليل المجيء [٣٢٠] إلى الناس وكان في أيام سعود وأخذه الحرمين/ فيها بعد العشرين ولاه قضاء الطائف فسمعت منهم الثناء التام عليه بحسن السيرة ولطف المعاملة والإعراض

<sup>(</sup>١) في (أ): اثنتي عشرة سنة .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): [فتكون ولادة المؤلف على موجب ما ذكر سنة ١٢٣٦].

<sup>(</sup>٣) في (أ): الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) بداية من هنا نسخ في هامش (أ) في ص ٢٤٤ أ، ص ٢٤٥ أ، وسننبه عند نهاية النسخ من هامش (أ): إن شاء الله.

عن أمورهم جملة مع اقتداره على القتل فها دونه ومع ذلك فلم يؤذ أحداً في نفس ولا عرض ولا مال وهكذا العفاف المحض في تلك الأيام التي استأسدت فيها الثعالب وقرأ عليه جماعة منهم في الحديث والتفسير وعقائد السلف وقرأ هو على السيد حسين الجفري في النحو حتى صار يقرأ ابن عقيل بلا توقف وكان حسن الصوت بالقراءة على قراءته هيبة مرتلة مجودة يختار حتى في الصلاة ما كانت أكثر حروفاً من القراءات السبع حسن الخط مضبوطة كتب كتباً كثيرة واختصر بدائع الفوائد في نحو نصفه وتوفي رحمه الله تعالى في [سبع](۱) جمادى الأولى سنة ١٣٨٢ وجوته فقد التحقيق في مذهب الإمام أحمد فقد كان فيه آية وإلى تحقيقه النهاية فقد وصل فيه إلى الغاية [والله أعلم](٢)(٣).

#### ٣٨٤ \_ [عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عياش بن الناصح الصالحي.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٨١ وسمع من الفخر بن البخاري والرضا الطبري وحدث وكان يباشر أوقاف الحنابلة وكان به صمم مات في ذي القعدة سنة ٧٥٧](٤).

## ٣٨٥ ـ (٥)عبدالله بن عثمان بن جامع الزبيري ثم البصري.

ترجمه الشرواني في كتابه [نزهة الأفراح]<sup>(۱)</sup> فقال جليل القدر والمحل سارت [بدائعه]<sup>(۷)</sup> في سائر الأقطار سير المثل فضله الجلي اللامع أنور من البدر الساطع للسانه ينبوع البلاغة وبنانه يقطف من خمائله نور البراعة نظمه العزيز الفائق أرق من فؤاد العاشق ونثره الباهر للنهي أفتن من نواظر المها/ أوصافنا لهم تزده معرفة [٣٢١]

<sup>(</sup>١) في (ب): ٧ بالأرقام.(٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا مقابلة من هامش (أ): على (ب).

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه الترجمة للمرة الثانية في (ب): وهي في (ب): أولاً ص ٣١٧ وقد نبه في هامش (ب) ص ٣١٧ إلى ذلك.

<sup>(</sup>٥) تأخرت هذه الترجمة في (أ): إلى ص ٢٤٩ (أ)، ص ٢٥٠ (أ) وأول ص ٢٥١ (أ).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب) ما نصه: [صوابه حديقة الأفراح للشيخ أحمد الشرواني صاحب كتاب نفحة اليمن المولود سنة ١٢٠٠ والمتوفى سنة ١٢٥٦ هـ].

<sup>(</sup>٧) في (أ): به.

وإنما لذة ذكرناها تشرفت بلقياه عام [ألف ومائتين وخمس وعشرين] في بندر كلكته المحروس بعد أن فاز بالنجاة من فوادح اليم العبوس فأطلعني على قصيدة من كلامه الحر أعرب فيها [عها] (٢) نابه من الدهر الخئون وشوائب الضروهي:

هو الرزق لا يأتي [بجد] (٣) لطالب ولكن بالمقسوم يأتي ومن غدا تسرى المرء يسعى والبوار بسعيه ويبدو له البرأي الذي في بدوه تيممت أرض الهند أبغي تجارة وحلفت أصحاباً وأهلا ببلدة هي البصرة الفيحاء لا زال ربعها فلما علوت اليم في الفلك وارتمت أحاطت بنا الأمواج من كل وجهة وأقبل ريح صرصر ثم قاصف وأقبل ريح صرصر ثم قاصف فلما رأينا ما رأينا تطايرت فلما يك إلا كالفواق إذا بنا فلم يك إلا كالفواق إذا بنا فلم يك إلا كالفواق إذا بنا

ولا باحتيال أو بطول التجارب(أ)(أ) بت دبيره مغري فأول خائب منوط ويأتيه القضاء بالعجائب صلاح وفي عقباه شر المصائب وأرتاد أنجاح الأماني الخوالب سقاها من الوسمي صوب السواكب خصيباً وأهلوها بأعلى المراتب تسير بنا في لجة كالغياهب وكشرن عن أنياب أسود سالب ترى البرق في أرجائه كالقواضب ورعد مهيب ضارب أي ضارب ونسائله كشف المليك المراقب ونسائله كشف الملم المواثب ومركبنا مشل النجوم الغوارب

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ١٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بحب.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب): مايلي:

<sup>[</sup>تنبيه: (ذكر الشيخ عثمان بن سند في كتاب سبائك المسجد في الصفحة ٥٨ ترجمة عبدالله بن عثمان بن جامع فراجعها)].

<sup>(</sup>٥) جهامش (ب) ما يلي:

<sup>[</sup>تنبيه: (ذكر صاحب نفحة اليمن في صحيفة ١٤٠ من النفحة مساجلات شعرية بينه وبين صاحب الترجمة عبدالله بن عثمان بن جامع ومؤلف النفحة هو أحمد بن محرر الأنصاري اليمني الشرواني وهو صاحب كتاب حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح وقد ترجم الشيخ عبدالله بن عثمان بن جامع صاحب الحديقة في صحيفة ١٠٤ من حديقته فافهم)].

فأمسكت لوحأ طافيأ فركبته /أقمت ثـــلاثــاً مــع ثـــلاث بلجــة فأنجاني الرحمن من كل شدة فأنشدت بيتاً قالـه بعض من مضي نجوت وقبل بل المرادي سيفه فلله حمداً دائماً ما ترنمت

وكتب إلى هذه الأبيات طالباً ما فيها فعين الله على [موشيها] (٣):

انعم صباحاً كفيت الشر قاطبة يا فاضلًا [قد سمى شأو المكارم من](١) علم وحلم وآداب وفيض يد ابعث لنا كرماً شرح [الرضي]<sup>(٥)</sup> كــذا الشرح

وفزت في كل ما ترجوه من رشد

و [صحبتي](١) صرعى بين طاف وراسب

تجرعتها والله مولى الرغائب

أصيب كمثلى والأسى خير صاحب

من ابن أبي شيخ الأباطـح طالب

ثغور [الأقاصي](٢) عند لقيا الحبائب

تسير بين الأمواج في كل جانب [٣٢٢ ب]

المطول

يا خلى ويا سندي ومتن تلخيصك الحاوى لمطلبنا يجلو صدى القلب من هم ومن نكد شمس الهدى وأضاء النور في البلد بالحمد لسن الورى للواحد الصمد انتهى .

فأنت عين لأعيان بها طلعت لا زلت في الرتبة العليا ما نطقت

أقول: وهو ممن أخذ عن العلامة الشيخ محمـد بن فيروز [هـو ووالده](٢) الشيخ عثمان الآتي قاضي البحرين وشارح أخصر المختصرات.

٣٨٦ - (٧) عبدالله بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم بن إسهاعيل بن إبراهيم بن نصرالله الجهال بن العلاء الكناني العسقلاني القاهري سبط أبي الحرم القلانسي وأخو عائشة الآتية ووالد أحمد الماضي ونشوان وألف الآتيتين.

قاله في الضوء: ويعرف بالجندي لكونه [كان] (٨) بزي الجند مع ولاية أبيه لقضاء دمشق ولد في مستهل الحرام سنة ٧٥١/ ونشأ فحضر دروس الموفق [٣٢٣ ب]

<sup>(</sup>١) في (أ): صحبي. (٢) في (أ): الأقاضي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): موشها. (٤) في (أ): (قد سمى ثاوي المكارم من).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الروض. (٦) في (ب): هو ولده.

<sup>(</sup>٧) تأخرت هذه الترجمة في النسخة (أ): إلى صفحة ٢٥١ (أ).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب).

عبدالله بن محمد بن عبدالملك القاضي بل قرأ عليه المسلسل وغيره. وكذا حضر دروس صهره القاضي نصرالله بن أحمد والده القاضي علاء الدين وسمع على جده لأمه كثيراً كصحيح مسلم والمعجم الصغير للطبراني.

والغيلانيات وعلى محمد بن إسهاعيل الأيوبي والميدومي والعرضي والجهال بن نباتة وناصرالدين بن الفاروقي والموفق الحنبلي في آخرين منهم البرهان بن عبدالله بن أبي عمر ومن لفظ التاج السبكي تصنيفه جمع الجوامع والعزبن جماعة وناصرالدين الحراوي وحمزة السبكي وخديجة ابنة الشمس محمد بن أحمد المقدسي وأجاز له جماعة ومما حضره في الثانية على الميدومي ثهانيات النجيب بل ألبسه خرقة التصوف القطب القسطلاني وكذا [لبسها](۱) الجهال من شيخه حمزة وحدث بالكثير في أواخر عمره وأحب الرواية وأكثروا عنه خصوصاً لما نزل بالتربة الظاهرية برقوق من الصحراء، وحدث بالمسند لإمامه غير مرة وروى لنا عنه خلق منهم شيخنا والموفق الأبي سمع منه رفيقاً للحافظ بن موسى وابنه وابن أخته، وفي الأحياء [سنة ٥٩](١) من يروي عنه وكان ذا سمت حسن وديانة وعبادة وعلى ذهنه فقهيات ونوادر حسنة ووصفه [أبو](١) موسى بالشيخ الفقيه الإمام العلامة الأوحد المحدث المسند الرحلة مات في سحر يوم السبت منتصف جمادى الآخرة وقيل في رجب والأول أثبت سنة ١٨٨ ذكره المقريزي في عقوده.

 $^{(1)}$ عبدالله بن عمر بن إبراهيم بن محمد  $^{(1)}$  الأكمل بن مفلح .

[٣٢٤] فقلت: من تذكرة ابن أخيه/ محمد بن إبراهيم الأكمل ما نصه من خط شيخنا يعني ابن طولون في كتابه التمتع بالأقران في ترجمة عمي قاضي القضاة شرف الدين أن مولده سنة ٨٩٣ وأن والده فوض إليه النيابة في يوم الجمعة عاشر

<sup>(</sup>١) في (ب): ألبسها. (٢) تاريخ السنة غير واضح في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه الترجمة في (أ): في صفحة ٢٤٦ بعد ترجمة «عبدالله بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عياش . . ».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

المحرم سنة ٩١٩ وتولى القضاء استقلالاً بعد والده في نصف ذي الحجة سنة ٩١٩. قلت أنا: واستمر قاضياً حنبلياً إلى أن انقرضت دولة الجراكسة سنة ٩٢٦ وولي القضاء مفرداً من غزة إلى سلمية سنة ٩٢٦ بأمر السلطان سليم خان وعزل في أوائل سنة ٩٧٧ واستمر إلى أن مات في قسطنطينية سنة ٩٥٥.

٣٨٨ ـ عبدالله بن فائز بن منصور الوائلي يلقب كعشيرته أبا الخيل من بني وائل المشهورين الآن بعنيزة.

ولد في بلد [الحبري](۱) من قرى القصيم في حدود المائتين والألف وكان أبوه أميرها ثم تحول مع أبيه إلى عنيزة فقرأ فيها القرآن ثم انبعثت همته لطلب العلم بعد بلوغه ثلاثين سنة فلم يجد من يشفى أوامه فجاور في مكة سنين يتعيش من النساخة وقليل من بيع وشراء على غاية التحري وتصحيح العقود وكان تعلم الخط في كبره ولا زال خطه يحسن إلى أن فاق وطرز/ الأوراق فكتب شيئاً كثيراً لنفسه [٧٤٧ أ] وللناس وقرأ في مدة مجاورته الفقه على شيخنا الشيخ محمد الهديبي وعلى الشيخ عيسى بن محمد الزبيريين واجتهد في البحث والمراجعة وكان عمي [عثمان](۱) من الهديبي كما في الحديث «فليحد شفرته وليرح ذبيحته» وشيخنا الشيخ عيسى كجمالة الهديبي كما في الحديث «فليحد شفرته وليرح ذبيحته» وشيخنا الشيخ عيسى كجمالة حرب أعطوها/ [وقيفة](۱) يعني أن الشيخ محمد سريع التقرير، والشيخ عيسى [٣٢٠٠] [متأن](۱) وبعد أن يقرأ المقرىء يسكت [هنية](۱) فقال لي بعض الطلبة ممازحاً أتدري لم يسكت فقلت: لا. قال: يشاور الشيخ منصور أيش يقرر وقرأ المترجم على [غيرهما](۱) نحواً وصرفاً وفرائض فمن مشائخه في ذلك الورع التقي الزاهد الشيخ محمد المرزوقي مفتي المالكية وكتب له إجازة وغيره ثم رجع إلى بلده عنيزة الشيخ محمد المرزوقي مفتي المالكية وكتب له إجازة وغيره ثم رجع إلى بلده عنيزة بعلم جم فنصبوه إماماً في الجامع وخطيباً وواعظاً ثم ناكده أتباع الأمير تركي بن

<sup>(</sup>١) في (أ): الخبرا. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): وقفيته.

<sup>(</sup>٥) في (أ): يتأن. (٦) في (ب): هنيئة.

<sup>(</sup>٧) في (أ): غيره.

سعود ووشوا به عنده وعند قضاته بأنه ينكر عليهم ولا يعتقد فيهم العلم وأنه لما احتاج إلى تحرير مزولته أرسل إلى الشيخ محمد بن سلوم يطلب منه كيفية وضعها وزعم أن آل الشيخ لا يحسنون ذلك كها هو الحق وابن الثرى من الثريا فعزلوه ووبخوه فرجع إلى مكة المشرفة وابتداً فيه السل ونظم في أثناء مجاورته منسكاً لطيفاً فرغ منه في ذي القعدة سنة ١٢٤٧ ثم رجع ومعه السل يتزايد إلى أن مات تركي واستقل أهل عنيزة فنصبوه في الإمامة والخطابة فلم يقدر على المباشرة ومكث كذلك نحو سنة ثم توفي في ربيع الثاني سنة ١٢٥١ ودفن في مقبرة الضبط شهالي عنيزة وتأسف الناس عليه لأنه لم يخلف مثله وكان جلداً في العبادة وله مدارسته في القرآن [مديم] العظيم مع جماعة [في](١) [جميع](١) ليالي السنة ويقرأون إلى نحو نصف الليل/عشرة أجزاء وأكثر، وأعرف مرة أنهم شرعوا من سورة الفرقان [بعد العشاء](٣) وختموا/ [بعد العشاء](١) وكنت أحضر وأنا ابن عشر مع بعض أقاربي فيغلبني النوم فإذا فرغوا حملني إلى بيتنا وأنا لا أشعر وكان مع القراءة يراجع تفسير البغوي والبيضاوي كل ليلة [رحمه الله تعالي](٥) [والله أعلم](١).

٣٨٩ \_ عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد الدمشقي ثم الصالحي البزوري العطار أبو محمد تقي الدين المعروف بابن قيم الضيائية مسند الوقت.

قال في الدرر: ولد في أواخر رجب سنة ٦٦٩ وأسمع من الفخر [شيئاً] (٧) كثيراً ومن ابن [أبي] (٨) عمر وابن الزين وابن طرخان وابن الكهال وأحمد بن شيبان وغيرهم سمع منه الذهبي وابن رافع والحسيني وابن رجب وذكروه في معاجيمهم وتفرد بكثير من مسموعاته وذكره [البرزالي] (٩) في الشيوخ فقال رجل جيد ملازم للصلاة بالجامع وحدث بالكثير وطال عمره وانتفع به وأكثر عن شيخنا العراقي

| کار | في (أ): | <b>(</b> *) | (١) سقط من (أ). |
|-----|---------|-------------|-----------------|
| ص   | ي (٠)٠  | いり          | (1)             |

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>۷) سقط من (ب). (۸) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): البرزاني.

ومات ليلة الثلاثاء لخمس بقين من المحرم سنة ٧٦١/ بالصالحية وصلي عليه [٣٢٧ ب] بالجامع المظفري ودفن بالسفح وله إحدى وتسعون سنة وزيادة. انتهى.

قال في الشذرات: وأجاز للشيخ شهاب الدين ابن حجي وللشيخ شرف الدين بن مفلح وكان مسنداً مكثراً فقيهاً وله حانوت بالصالحية يبيع فيه العطر.

• ٣٩ - (١) عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبيدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة التقي أبو محمد المقدسي ثم الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن عبيدالله ممن أسمع على الحجار وأيوب بن نعمة الكحال وأبي بكر بن الرضا والشهاب ابن الجزري وزينب ابنة الكمال وحبيبة ابنة عبدالرحمن ومحمد بن يوسف الحراني في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء وأكثر عنه شيخنا وقال في معجمه كان شيخاً حسن الهيئة طويل القامة وذكره المقريزي في عقوده مات في الكائنة العظمى/ سنة ٨٠٣.

٣٩١ ـ عبدالله بن محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد المقدسي الصالحي المعروف بابن الحاج تقي الدين.

قال ابن فهد في معجمه: ولد في شوال سنة ٧٧٦ وسمع من عبدالرحمن بن أحمد الذهبي ومحمد بن أحمد بن عبدالحميد بن غشم وعمر بن محمد بن أحمد بن عبدالهادي موافقات زينب الكال سمعتها عليه و [سمع من](٢) الجال بن الشرائحي وكتب التوقيع عند ابن مفلح مات سنة.

٣٩٢ ـ عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن أبي البركات بن مكي بن أحمد الزريراني المولد البغدادي المنشأ تقي الدين مدرّس المستنصرية.

قال في الدرر: ولد في جمادى الآخرة سنة ٦٦٨ وحفظ القرآن وهو ابن سبع وتفقه ومهر وصنف ودرس وسمع من إسهاعيل الطبال ومحمد بن ناصر بن حلاوة

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه انترجمة في النسخة (ب) على الترجمة التي قبلها فجاءت قبل عبدالله بن محمد بن إبراهيم وقد نبه في هامش (ب) إلى أن ذلك من غلط الناسخ.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

وتفقه بالشيخ معين الدين ببغداد وزين الدين بن المنجا والمجد الحراني بدمشق وبرع في العلوم وانتهت إليه رئاسة الفقه ببغداد وكان يذكر أنه طالع المغني للموفق ثلاثاً وعشرين مرة حتى كان يكاد يستحضره ومن محفوظه الهداية لأبي الخطاب والخرقي وناب في الحكم ببغداد وكان قد قدم دمشق في حدود سنة ٩٠ وتفقه بها للذهبي: عاسنه جمة وقال ابن رافع في معجمه كان إماماً فاضلاً/ كثير النقل للفروع ديناً فصيحاً صحيح الاعتقاد [و](۱) حسن الشكل متواضعاً [خيراً](١) وله معرفة بالفرائض واللغة وقال ابن رجب كان فقيه العراق ومفتي الأفاق يورد دروساً مطولة منقحة وله اليد الطولي في المناظرة والبحث وكثرة النقل وكان المخالفون لذهبه يعترفون له بالتقدم في معرفة مذاهبهم حتى ابن [المطهر](۱) الشيعي وكان في أول أمره متزهداً قبل القضاء وكان ذا جلالة ومهابة وحسن شكل ولباس حسن وذكاء مفرط وعفة وصيانة مورد دين في آخر عمره ومات في جمادي الأولى سنة ٢٩٨.

كتب إلى بعض فضلاء نجد ممن يعتني بالأنساب والتواريخ في الجملة أنه رأى في بعض التواريخ أنه من آل شحوب من بني خالد ملوك الأحساء في السابق وهو ابن خال الشيخ عثمان بن أحمد صاحب حاشية المنتهى المشهورة وعليه قرأ الشيخ عثمان لما كان في نجد وبه انتفع وأخذ عنه كثير غيره [منهم المنقور ونقل عنه الشيخ عثمان لما كان في نجد وبه انتفع وأخذ عنه كثير غيره [منهم المنقور ونقل عنه [۳۵۲] في مجموعه شيئاً جماً من فتواه/ وتقريراته وهو المرء وبقوله شيخنا] وتوفي سنة ١٠٩٩ وفيها أيضاً توفي أخوه [الشيخ عبدالرحمن وهو أيضاً من أهل العلم والفضل والدين وارتحل إلى الشام وقرأ على مشائخها منهم] (٥) بل أجلهم بدرالدين عمد البلباني رحمهم الله تعالى. آمين.

٣٩٤ \_ عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المحب بن النور الحسيني الأيجي أخو الصفى عبدالرحمن والعفيف محمد والد العلاء محمد وأسنها.

قاله في الضوء. وقال: أجاز له جماعة منهم العماد بن كثير ومن أثبته في ترجمته

<sup>(</sup>١) سقطِ من (أ). خبيراً.

<sup>(</sup>٣) في (أ): مطهر. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

من تاريخه الكبير أجاز لأخويه المذكورين وولد ثانيهها العلاء وجماعة في سنة ٨٢١ وكان زائد الحفظ لمتون الأحاديث صحيحها وسقيمها وهو ممن أخذ عن أبيه وغيره وتحول حنبلياً ويقال أن ولده هجره/ لذلك ثم رضي عنه وبلغني أن ابن الجزري لما [٣٢٩ ب] رآه بالبر قال: إنه لم ير مثله ومات بها سنة بضع وعشرين وثمانمائة.

[أقول المشهور عند أهل نجد أنه سكن الوشم ومات فيها وله فيها نسل يقال لهم بنو صفي الدين ولا أدري هل هم موجودون] [إلى الآن أم قد انقرضوا وهو حسن الدين بن صفي الدين الشافعي مؤلف التفسير المشهور بجامع البيان وصاحب التحقيقات الفائقة والأبحاث الرائقة السيد عيسى الصفوي المشهور إمام المعقول في عصره شيخ ابن قاسم وطبقته] (٢).

٣٩٥ ـ عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المرداوي الشهير بابن التقي القاضى جمال الدين بن القاضى شمس الدين.

حضر في الأولى سابع صفر سنة ٥٧ على القاضي جمال الدين يوسف بن عبدالله المرداوي وسمع من الصلاح بن أبي عمر وغيرهما مات سنة. قاله في الشذرات.

٣٩٦ ـ عبدالله بن محمد بن عبدالله أبو عبدالوهاب بن فيروز التميمي النجدي/ [٢٥٤] ثم الأحسائي.

ولد سنة في الأحساء وأخذ عن جم غفير من علماء نجد والأحساء وغيرهما منهم والده والشيخ فوزان بن نصرالله النجدي تلميذ الأستاذ عبدالقادر التغلبي الدمشقي ومنهم خاله الشيخ عبدالوهاب بن سليمان بن علي صاحب المنسك ومنهم عبدالوهاب بن عبدالله النجدي ابن تلميذ الشيخ محرر المذهب منصور البهوي وغيرهم وأجازوه ومهر في الفقه وأصوله وأصول الدين وغيرهما ودرس وأفتى وأجاب على أسئلة عديدة بأجوبة سديدة وكان ديناً صيناً تقياً نقياً ذا أوراد وتأله وعبادة [توفي سنة ١١٧٥](٣) وهو والد الشيخ محمد المشهور [ووالد المترجم من أهل العلم

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) وباقيه في الصفحة الآتية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) بقية الساقط من (ب) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب) ما يلي: [قال في تاريخ ابن بشر: وفي سنة ست وخمسين وألف مات الشيخ =

والفضل ذكر حفيده الشيخ محمد في إجازته لكهال الدين الغربي أنه أخذ عن مشائخ نجد منهم الشيخ يوسف بن عزار](١).

٣٩٧ \_ عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن هشام الجمال أبو محمد بن المخبر بن الجمال أبي محمد القاهري.

قال في الضوء: ويعرف بابن هشام ولد [بعد](٢) سنة ٧٦٠ بالقاهرة ومات [٣٣٠ ب] أبوه وهو صغير/ فنشأ يتيهاً وحفظ القرآن والخرقي والطوفي وألفية النحو وأخذ الفقه عن المحب بن نصر الله قرأ عليه المقنع أو معظمه ولازمه ملازمة تامة في الفقه وأصوله والحديث وغيرهما وأخذ النحو عن البرهان بن حجاج الأنباسي وغيره وقرأ عليه في الروض وغيره بل كان انتفاعه فيه أولاً بالشمس [البوصيري](١) وحضر دروس القاياتي في العضد وغيره وكذا لازم الوفائي وابن الديـري وشيخنا وقـرأ صحيح مسلم على الزين الزركشي وتنزل في صوفية الحنابلة في المؤيدية أول ما فتحت بتعيين شيخهم العز البغدادي وسئل حين عرض الجماعة بين يدي واقفها [٥٥٠ أ] عن كتابه فقال: الخرقي، ويقال إنه [لما](١) امتحن بحضرة الواقف/ بقراة باب الخيار وقف فقال الواقف: إنه لا يعرف الخيار ولا الفقوس ولما تنبه استنابه شيخه المحب في القضاء ثم استقر في تدريس الحنابلة بالفخرية بين السورين عوضاً عن العز المذكور في إفتاء دار العدل بعد الشرف بن البدر قاضي الحنابلة بتعيين والده وفي الخطابة [بالزبينية](٥) أول ما فتحت وصار أحد أعيان مذهبه وتصدى بعد شيخه للتدريس والإفتاء والأحكام وأخذ عنه الفضلاء خصوصاً في العربية وكنت عن حضر عنده فيها دروساً وسمعته يقول: إنما تمهرت في العربية بقراءة البخاري وتنزيل ما أقرأه على الإصطلاح وفي الفقه بمطالعة الرافعي وسمعت منه فوائده ومباحثه وسمع هو بقراءي على شيخنا وغيره وكذا [سمع](١) ومعه أكبر بنيه على

<sup>=</sup> عبدالله بن عبدالوهاب قاضي العينية أخذ الفقه عن الشيخ منصور صاحب التصانيف والشيخ أحمد بن بسام وغيرهم وأخذ عنه ابن عبدالوهاب وغيره].

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): البصري. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): بالزينية. (٦) في (أ): أسمع.

ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن/ بردس وكان خيراً حريصاً على الجهاعات [٣٣١] مديماً للمطالعة بارعاً في العربية والفقه مشاركاً في غيرهما مفوهاً فصيحاً مقداماً محموداً في قضائه وديانته مع علو الهمة والقيام مع من يقصده وسلامة الصدر وقد حج مرتين وزار بيت المقدس ودخل الشام وغيرها ومات في صفر وأخطأ من قال في المحرم سنة ٨٥٥ ودفن عند أبيه وجده بتربة سعيد السعداء.

٣٩٩ ـ عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن عبدالباقي الحجاوي المقدسي أبو محمد موفق الدين قاضى القضاة بالديار المصرية.

قال في الدرر: ولد في أوائل سنة ٦٩٦ أو في أواخر التي قبلها كذا كتب بخطه وولي قضاء الديار المصرية للحنابلة في سنة ٣٨ في جمادى الآخرة واستمر إلى أن مات وسمع بالقاهرة من أبي الحسن بن الصواف وسعدالدين الحارثي وموسى بن علي بن أبي طالب والشريف الزينبي وحسن الكردي وموفقية بنت وردان وزينب بنت شكر وست الوزراء والحجار وبدمشق من عيسى المطعم وأبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم وغيرهما وبمكة من الرضا الطبري وغيره وتفقه / وحدث عنه جماعة من [٢٥٦] الأئمة.

قال الذهبي: عالم ذكي خير صاحب مروءة وديانة وأوصاف جميلة قدم علينا طالب حديث وسمع من أبي بكر بن عبدالدائم وعيسى المطعم وغيرهما وعني بالرواية وسمع معي وهو عمن أحبه في الله وولي القضاء فحمدت سيرته والله يسدده وكان واسع المعرفة بالفقه وفي زمنه انتشر مذهب/ الحنابلة بالديار المصرية وكان [٣٣٢] يتعبد ويتهجد ويحب العلماء الصلحاء ويصمم في الأمور الشرعية، وكان محبباً في الناس محبباً عند الخاص والعام مات في سابع عشري المحرم سنة ٧٦٩ واستقر بعده في القضاء صهره أبو الفتح نصرالله بن أحمد وفي تدريس الحديث بالقبة المنصورية بدرالدين بن أبي البقاء انتهى .

قال في الشذرات: سمع منه الحافظان الزين العراقي والهيثمي وأثنى عليه الأئمة منهم أبو زرعة العراقي وابن حبيب وكان له يد طولى في المذهب توفي يوم الخميس ودفن بتربته التي أنشأها خارج باب النصر. انتهى.

قلت: وفي قريته حجة من بلاد نابلس جامع عظيم البناء يقولون إنه من

خيراته. وقال لي بعض الطلبة إن الشيخ موسى الحجاوي من ذريته والظاهر أنه من ذرية ابن عمه المجد سالم المتقدم والله تعالى أعلم.

٠٠٤ \_ عبدالله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبدالله الشرف أبو محمد بن شيخ المذهب الشمس أبي عبدالله المقدسي ثم الصالحي أخو التقي إبراهيم الماضي وسبط الجمال المرداوي ويعرف كأبيه بابن مفلح.

قال في الضوء: ولد في ربيع الأول سنة ٧٥٧ وقيل في التي تليها أو قبلها ومات أبوه وهو صغير فنشأ يتياً فحفظ المقنع ومختصر الخرقي وابن الحاجب وأخذ عن بعض مشائخ أخيه وسمع من جده [لأبيه](١) و [من](١) الشرف بن قاضي الجبل وغيرهما وأجاز له العزبن جماعة والجهال بن هشام والموفق الحنبلي والقلانسي ومحمود [المنبجي](١) وابن كثير وابن أميلة// والصفدي بل أجاز له قدياً أبو العباس المرداوي خاتمة أصحاب ابن عبدالدائم بالحضور وسمع على أبي محمد بن القيم وست العرب حفيدة الفخر وغيرهما وأفتى ودرس واشتغل وناظر وناب في القضاء دهراً طويلاً وصار كثير المحفوظ جداً وأما استحضاره فروع المذهب فكان فيه عجباً مع استحضار كثير من العلوم بحيث انتهت إليه رئاسة الحنابلة في أزمنه](١) لكنه كان ينسب إلى المجازفة في النقل أحياناً وعليه مآخذ دينية وعين للقضاء غير مرة فلم يتفق بل ولي النظام عمر ابن أخيه في حياته وقدم عليه مات في صبح يوم الجمعة ثاني ذي القعدة سنة ٤٣٤ بالصالحية وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع المظفري ودفن عند والده بالروضة. قال شيخنا في معجمه: أجاز فركره المقريزي أيضاً. انتهى.

وذكر في الشدرات من محفوظاته المقنع في الفقه ومختصر ابن الحاجب في الأصول وألفية ابن مالك [وألفية](٥) الجويني في علوم الحديث والانتصار في الحديث مؤلف جده المرداوى.

[أ ٢٥٧] [ب ٣٣٣]

<sup>(</sup>١) في (أ): لأمه. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): المنيحي. (٤) في (أ): زمانه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

٤٠١ ـ عبدالله بن محمد بن أبي بكر الدمشقي شرف الدين بن الشيخ شمس الدين بن القيم.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٢٣ وصلى بالقرآن سنة ٣١ واشتغل على أبيه وغيره وكان مفرط الذكاء حفظ سورة الأعراف في يومين ثم درس المحرر في الفقه ثم المحرر في الحديث والكافية والشافية وسمع الحديث فأكثر على أصحاب ابن عبدالدائم وغيرهم وسمع من الصحيح على الحجار ومهر في العلوم ودرس وأفتى [٣٣٤] وحج مراراً ووصفه العاد ابن كثير بالذهن الحاذق. وقال ابن رجب: كان أعجوبة زمانه مات في سنة ٧٥٦.

#### ٤٠٢ ـ عبدالله بن محمد الأخصاصي.

نقلت من خط الأكمل محمد بن إبراهيم بن مفلح في تذكرته ما نصه:

قال شيخنا يعني ابن طولون: إنه فاضل قرأ على/ ابن قندس والمرداوي [٢٥٨] وكتب لغزاً عن شيخنا في ثيب ضد بكر وهو:

ما اسم إذا كررت تصعيف يحول معناه إلى ضده وإن يرل عن عكسه نقطة كان هو التصحيف من طرده مات سنة ٩٣١ وكان جابي ابن مزلق.

٤٠٣ ـ عبدالله بن محمد بن التقي تقي الدين بن قاضي الشام العز الدمشقي.

قال في الضوء: درس بعد أبيه فلم ينجب ثم ولي القضاء بعد الفتنة بطرابلس ومات في رمضان سنة ٨١٥.

٤٠٤ ـ عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي الفاضل.

المشهور هكذا ساق نسبه في الدرر وكتب عليه السخاوي صاحب الضوء في الهامش ما نصه عبدالله بن يوسف الثاني زيادة في نسبه وقد ذكره المصنف في مشيخة القباقبي له على الصواب. انتهى.

ثم قال في الدرر: ولد في [ذي](١) القعدة سنة ٧٠٨ ولزم الشيخ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

[٣٣٠] شهاب/ الدين ابن المرجل وتلا على ابن السراج وسمع من [أبي] حيان ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهاني جميع شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة وتفقه للشافعي ثم تحنبل فحفظ محتصر الخرقي فيها دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سنين وأتقن العربية ففاق الأقران بل والشيوخ حدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم وله تعليق على ألفية ابن مالك ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب اشتهر في حياته / وأقبل الناس عليه وكان كثير المخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه وتصدى الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات النجيبة والتحقيق البالغ والإطلاع المفرط والإقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهباً وموجزاً مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الأخلاق ورقة القل.

قال لنا ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم [في العربية] (٢) يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ومن تصانيفه عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب مجلدان [و] (٣) رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة أربع مجلدات ـ التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل عدة مجلدات ـ شرح الشواهد الصغرى والكبرى ـ قواعد الإعراب ـ شذور الذهب ـ قطر الندى [شروحها] (٤) الكواكب الدرية في شرح اللمعة البدرية لأبي حيان شرح بانت سعاد ـ شرح البردة ـ إقامة الدليل على صحة [التحيل] (٥) التذكرة في خمسة عشر عبداً مرح التسهيل مسودة ، ومن شعره:

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل

(۱) في (أ): ابن.
 (۱) في (أ): بالعربية.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): شرحها.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) ما نصه:

<sup>[</sup>في الأصل بالهامش ما نصه: (كذا بخط السخاوي ولعله التحليل)] وفي هامش (أ) ما نصه:

<sup>[</sup>كذا بخط المؤلف وقال في الحاشية وكذا بخط السخاوي ولعله التحليل].

ومن لم يـذل النفس في طلب العلا يسيراً يعش دهراً طويلاً أخا ذل تـوفي ليلة الجمعة لخمس مضين من ذي القعدة سنة ٧٦١ ورثاه جمال الدين بن نباتة بقوله:

سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة يَجُرُّ على مشواه ذيل غمام سأروي له من مسند المدح سيرة في في زلت أروي سيرة ابن هشام ورثاه أيضاً بدرالدين ابن الصاحب بقوله:

تهن جمال الدين بالخلد إنني لفقدك عيشي ترحة ونكال/ [٢٦٠ أ] فيها لدروس غبت عنها طلاوة ولا لزمان لست فيه جمال [انتهى] (١). أقول: ومن تصانيفه أيضاً أوضح المسالك والجامع الصغير، والجامع الكبير في النحو، ونزهة الطرف في علم الصرف، وموقد الأذهان وموقظ الوسنان في الألغاز النحوية، ومن الرسائل والضوابط والفوائد شيء كثير حتى أن [مراسلاته] (٢) إلى أصحابه لا يخليها من فوائد نحوية غريبة وله أجوبة في العربية لا تحصى.

## ٥٠٥ ـ عبدالله السفاريني الشهير بابن [الحطاب] (٣).

قال في سلك الدرر: قرأ على [شيخ]<sup>(1)</sup> الشيخ محمد السفاريني مدة وافرة ثم رحل لدمشق واشتغل على الشيخ أحمد المنيني وعادت بركته عليه ثم رجع وما زال منقطعاً في [خدمة]<sup>(0)</sup> شيخه وملازمته حتى اخترمته المنية وكان رحمه الله نحيف الجسم ومع ذلك كانت له قوة زائدة على قيام الليل وتلاوة القرآن وله فهم رائق وشعر فائق ومحاضرة لطيفة تؤذن [برتبة]<sup>(1)</sup> بالفضل منيفة وكانت وفاته سنة ١١٨٧ ودفن بنابلس./

٤٠٦ ـ عبيدالله بالتصغير ابن محمد بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي شمس القراء أبو محمد.

قال في الأنباء: قرأ بالروايات وسمع التقي سليهان وطبقته وكان ينظم ويدرس وأفتى ومات في جمادى الآخرة سنة ٧٧٣ وكانت جنازته حافلة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): مراسلته.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الخطاب. (٤) في (أ): شيخنا.

<sup>(</sup>٥) في (ب): خدمت. (٦) في (أ): برتبته.

٤٠٧ ـ [عبدالمحسن بن علي بن شارخ الأشيقري نسبة إلى أشيقر من قرى الوشم.

قال الشيخ محمد بن فيروز: هي بلد آبائنا أولاً قدم علينا فقرأ على الوالد مختصر المقنع إلى أثناء الفرائض ثم توفى الله الوالد فابتدأ على الفقير من أول المنتهى حتى أكمله وكان فقيهاً تقياً صالحاً دمث الأخلاق وله ملكة تامة في علم الفقه والفرائض والحساب ومن العربية ما يحتاج له، وله تأليف رد به على طاغية العارض وانتقاه من كلام شيخ الإسلام/ ابن تيمية وتلميذه](١) [ابن القيم ثم طلب مني أهل بلد الزبير أن آذن لهم أن يكون لهم إماماً وخطيباً ومفتياً فأذنت له فسار إليهم وكان عندهم مكرماً معظاً في تلك الجهات مقبول القول حتى توفاه الله تعالى شهيداً بالطاعون آخر ذي الحجة الحرام سنة ١١٨٧](١).

٤٠٨ ـ عبدالمغيث بن الأمير ناصرالدين محمد بن عبدالمغيث.

توفي سنة ٦٨٢. ذكره في الشذرات.

٤٠٩ ـ عبدالمنعم بن داود بن سليهان الشرف أبو المكارم البغدادي ثم القاهري الآتي ولده وحفيده وولده.

قال في الضوء: ولد ببغداد واشتغل بها في الفقه وغيره وتفقه ومهر وقدم دمشق فأقام بها مدة وصحب التاج السبكي وغيره ثم قدم القاهرة [فاستوطنها] وصحب البرهان بن جماعة وكان يجكي عنه كثيراً في آخرين وأخذ الفقه أيضاً عن الموفق الحنبلي ودرس وأفتى وولي إفتاء دار العدل والتدريس بالمستنصرية وبأم السلطان وبالحسنية وبالصالح بل عين للقضاء غير مرة فلم يتفق ذلك وكان منقطعاً عن الناس مشتغلاً [عن الناس] بأحوال نفسه صاحب نوادر وحكايات مع كياسة وحشمة ومروءة وحسن شكل وزي وتواضع وسكون ووقار أخذ عنه جماعة ممن لقيناهم كالبرهان الصالحي والنور بن الرزاز وأذن لهما ومات يوم السبت ثامن

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب): وتكملتها في الصفحة القادمة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) بقية الترجمة الساقطة من (ب). (٣) في (أ): واستوطنها.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

عشري شوال سنة ٨٠٧ وقد ذكره شيخنا في أنبائه [قال العلامة إبن مفلح في المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد](١).

## ١٠٤ ـ [عبدالمنعم بن سليمان بن داود.

مولده ببغداد وقدم القاهرة وهو كبير فحج وصحب القاضى تاج الدين السبكي وأخاه بهاء الدين/ وتفقه على قاضي القضاة موفق الدين وغيره وعين لقضاء [٣٣٨ ب] الحنابلة بالقاهرة فلم يتم ودرّس بمدرسة أم الأشراف بالمنصورية وولي إفتاء دار العدل ولزم الفتوى وانتهت إليه رياسة الحنابلة وانقطع نحو عشر سنين بالجامع الأزهر يدرّس ويفتى ولا يخرج إلا في النادر ومات في ثامن عشري شوال سنة ١٠٧.

> قلت: وقد أفادني ولد ولده قاضى القضاة بدار الدين أن له نظماً](٢) [وأوقفني على أبيات بخط والده أن الشيخ عبدالمنعم أنشِدها قبل وفاته وهي:

> قرب الرحيل إلى ديار الأخرة وارحم مقيلي في القبور ووحدي وارحم عظامي حين تبقى ناخره فأنا المسكين اللذي أيامه فلإن طردت فمن يكن لي راحماً یا مالکی یا خالقی یا رازقی مالي سوى قصدي لبابك سيدي

فاجعل بفضلك خير عمري آخره ولت بأوزار غدت متواتره وبحار جودك يا إلهى زاخره يا راحم الشيخ الكبير وناصره تجعل بفضلك خير عمري آخره](٣)

١١١ ـ عبدالمنعم بن علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الصدر بن العلاء بن مفلح الدمشقى الآتي أبوه.

قال في الضوء: ممن قدم القاهرة فسمع مني دروساً في الاصطلاح وغيره بل قرأ على القول البديع أوجُلّه من نسخة حصلها ثم رجع وبلغني أنه أخذ بدمشق عن البقاعي ونعم الرجل فضلاً وعقلاً وتفنناً وهو في ازدياد من الفضائل زائد النفرة عن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة من (أ): وبقيتها في الصفحة الآتية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) بقية الترجمة الساقطة من (أ).

[لبي] أحوال القضاء/ وسمعت الثناء عليه من غير واحد من الوافدين ثم ورد على كتابه [لبي] (١) سنة ٩٦ وفيه بلاغة زائدة وتعظيم جليل ورأيت من ثبت [المولد] (١) [و] (١) الصدر أحمد بن العلاء على بمن سمع على جويرية ابنة العراقي سنة ٦٣/ وكأنه [هذا] (١) حصل الغلط في اسمه فيسأل.

٤١٢ ـ عبدالواحد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالواحد بن شمس الدين القرشي .

قال في الدرر: كان صالحاً فاضلًا. له نظم منه:

لعلك يا نسيم صبا زرود تعود فقد ذوى بالسن عودي ويا نفحات أنفاس الخزامي على المشتاق من لبنان عودي قال أبو حيان: سمعنا منه بالحكر وكانت إقامته فيه مات سنة.

١٢٣ ـ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالقادر الجعفري النابلسي تاج الدين.

قال في الشذرات: قال العليمي: الشيخ الإمام العالم الفاضل القاضي كان من أهل الفضل وهو من بيت علم ورئاسة وكان يكتب على الفتوى عبارة حسن تدل على فضله وصنف مناسك الحج وهو حسن وله رواية في الحديث وخطه حسن وولي قضاء الحنابلة بنابلس وباشره مدة طويلة وتوفي بها سنة ٨٤٢ وولده زين الدين جعفر توفي سنة ٨٤٢ وولده الثاني القاضي غرق في سنة ٨٤٦.

\$15 ـ عبدالوهاب بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن سليان بن حمرة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر بن قدامة التاج أبو بكر بن العاد [بن] (٥) الزين القرشي العمري المقدسي الصالحي أخو المحدث ناصر الدين محمد ويعرف كسلفه بابن زريق.

قال في الضوء: ولد في رابع رمضان سنة ٨٧٤ بصالحية دمشق ونشأ بها فحفظ القرآن والخرقي وسمع كثيراً بدمشق وببعلبك وحلب والقاهرة ومن شيوخه

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): الوالد.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

ابن ناصر/الدين وابن الطحان وابنة ابن الشرايحي وابن بردس والبرهان الحلبي [٣٤٠] وشيخنا وما أظنه حدث/ مات في ربيع الأول سنة ٨٤٥ ودفن بتربة المعتمد [٣٦٣ أ] بالصالحية.

٥١٥ ـ عبدالوهاب بن سليمان بن علي<sup>(١)</sup> بن مشرف بوزن محمد التميمي النجدى.

قرأ في الفقه على أبيه صاحب المنسك المشهور وعلى غيره وحصل وتفقه ودرّس وكتب على بعض المسائل الفقهية كتابة حسنة توفي سنة ١١٥٣ وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الأفاق لكن بينها تباين مع أن محمداً لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عن من عاصر الشيخ عبدالوهاب هذا أنه كان غضباناً على ولده (٢) محمد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته ويتفرس فيه أن يحدث منه أمر فكان يقول للناس ياما ترون من محمد [من الشر](٣) فقدر الله أن صار ما صار وكذلك ابنه سليان أخو الشيخ محمد كان منافياً له في دعوته ورد عليه رداً جيداً بالآيات والآثار لكون المردود عليه لا يقبل سواهما ولا يلتفت إلى كلام عالم [متقدماً أو متأخراً](٤) كائناً من كان غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه يرى كلامهما على غير يرى كلامهما نصاً لا يقبل التأويل ويصول به على الناس وإن كان كلامهما على غير ما يفهم وسمى الشيخ سليان رده على أخيه فصل الخطاب في الرد على محمد بن

<sup>(</sup>۱) بهامش (أ) ما نصه [قال أبو الفيض: وجدت في بعض الأوراق عندي بخط ابن ابنه عبدالله ما نصه: محمد بن عبدالوهاب بن علي بن محمد بن أحمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن إدريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن معضاد بن حارثة بن عمرو بن ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيع بن ملكان بن عدي بن مناه بن تميم . اه].

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ العلامة حسين بن غنام المتوفى سنة ١٢٢٥ هـ في تاريخه (وكتب والده إلى بعض إخوانه نوّه فيها بشأن ابنه محمد، وأثنى فيها عليه وعلى حفظه وفهمه وإتقانه) انتهى ص ٧٥ فالشيخ ابن غنام من تلاميذ الشيخ محمد وهو أعلم برأي الشيخ عبدالوهاب بابنه محمد من صاحب السحب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).(٤) في (أ): متقدم ومتأخر.

الأباعد فإنه كان إذا باينه أحداً ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلاً لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله وقيل أن يغتاله في فراشه أو في السوق ليلاً لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله وقيل أن يعطى سيفاً ويدخل على أخيه (۱) الشيخ سليان وهو في المسجد وحده فأدخل عليه فلها رآه الشيخ سليان خاف منه فرمى المجنون السيف من يده وصار يقول يا سليهان لا تخف إنك من الأمنين ويكررها مراراً ولا شك أن هذه من الكرامات وخلف سليهان المذكور عبدالعزيز من الفضلاء الأتقياء النجباء وأهل الورع البالغ في زمنه إلى الغاية بحيث صار يطلق عليه أنه أورع أهل العصر وأخبرني عمي عثمان وهو من طلبة العلم وله اعتقاد عظيم في الشيخ المذكور لعبادته وزهده وصلاحه وورعه وتقواه قال: رأيت النبي في النوم كأنه في مسجد الجوز غربي عنيزة وكان الشيخ عبدالعزيز المذكور يصلي قدامه فجئت إلى النبي في وسلمت عنده [وقال] (۲) هذا وأشار إلى عبدالعزيز أورع أهل وقته أو من طهر وقته الشك من عمي \_ فقلت يا رسول الله كابن عمر في زمانه. قال: . قال: . قالت يا رسول الله كابن عمر في زمانه . قال: . قال: . قالت يا رسول الله كابن عمر في زمانه . قال: . قال

فكتبت للشيخ أبشره بذلك فكتب إلى ما معناه أيي لست من أهل هذا والسبيل ولكن حسن ظنك في الفقير أراك/ هذا وإن كانت رؤيا النبي على حقاً فالرؤيا تسر المؤمن ولا تغره ونحواً من هذا الكلام وقد رأيت مكتوبه هذا عند عمي وخطه في غاية الحسن والنورانية وأصيب بولده النجيب الأديب الأريب الفاضل الذكي الشيخ محمد وكان قد قرأ وفهم وتميز وفاق أهل عصره بالحفظ فمن محفوظاته مختصر المقنع وألفية الأداب وأظن وألفية المفردات والشذور. وألفية ابن مالك ومنظومة حروف المعاني للبيتوشي وجمع الجوامع النحوي وغير ذلك ولا أعرف مقاربة في كثرة المحفوظات وتوفي سنة ١٢٦٣ في الإحساء وعمره نحو سبع وعشرين

<sup>(</sup>١) في هذا المكان من (ب): حفظ [محمد] وهو والله أعلم زائد.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فقال.

[سنة](١) ثم توفي والده بعده بقليل رحمة الله عليها/ وعلى جميع المسلمين وكان بعد [٢٦٥ أ] واقعة إبراهيم باشا المصري في نجد سنة ٣٣ رحل إلى بلدان شتى فناسبته الأحساء فسكن فيها إلى أن مات [رحمه الله تعالى](١).

 $^{(7)}$  عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله بن فيروز التميمي الأحسائي

ولد قبيل الظهر يوم الثلاثاء غرة جمادي الآخرة سنة ١١٧٢ وأخذ عن والده من صغره فقرأ عليه الحديث ومصطلحه والأصلين والنحو والمعاني والبيان والمنطق والفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهيئة وغير ذلك وأخذ أيضأ الحساب عن العلامة السيد عبدالرحمن الزواوي المالكي وأخذ النحو عن الشيخ عيسى بن مطلق وكان عنده أعز من أبنائه ومهر في جميع ما قرأ وبهر في الفهم حتى فاق أقرانه بل ومن فوقه فصار كثير من رفقائه تلامذة والده يقرأون/ عليه وكان ذا حرص [٣٤٣ ب] واجتهاد إلى الغاية قليل الخروج من المدرسة حتى إنه اتفق له سبع سنين لم يخرج منها إلا لصلاة الجمعة وأما الجماعة ففي مسجدها والأكل يأتي له من بيت والده مع الطلبة وأكبّ على تحصيل العلم وإدمان المطالعة والمراجعة والمذاكرة والمباحثة ليلا ونهاراً لم تتصرف همته إلى غيره أصلًا حتى إنه لما تزوج بأمر والده وإلزامه أخذ ليلة الدخول معه المحفظة فلما انصرف عنه الناس نزل السراج وقعد يطالع الدروس التي يريد أن يقرأها في غد ويقدر في نفسه أنه بعد إتمام المطالعة يباشر أهله فاستغرق في المطالعة إلى أن أذن الصبح فتوضأ وخرج للصلاة وحضر دروس والده [من أولها ولم يعلم والده بذلك لكونه لا يبصر ولما فرغ من الدرس أتى إليه ولده](١) وسلم عليه فبارك له وبارك له/ الحاضرون وفي الليلة الثانية فعل كفعله بالأمس ولم [٢٦٨ أ] يقرب أهله من غير قصد للترك لكن الاشتغاله بالمطالعة فيقول في نفسه أطالع الدرس ثم التفت إلى الأهل فيستغرق إلى أن يصبح فأخبرت المرأة وليها بذلك فذهب وأخبر والده بالقصة فدعاه والده وعاتبه وأخذ منه المحفظة وأكّد عليه بالإقبال عليها وكان رحمه الله كثير التحرير بديع التقرير سديد الكتابة قل أن يقرأ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) تأخرت هذه الترجمة من (أ): بعد الترجمة التي تليها.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

كتاباً أو يطالعه إلا ويكتب عليه أبحاثاً عجيبة واستدراكات غريبة وفوائد لطيفة فمنها القليل ومنها الكثير فمن أكثر ما رأيته كتب عليه شرح المنتهى للشيخ منصور الاحواشيه بخطه الضعيف/ المنور فلم يدع فيه محلاً فارغاً بحيث إني جردتها في مجلد وضممت إليها ما تيسر من غيرها وفيها فوائد بديعة لا توجد في كتاب وكذا رأيت شرح الإقناع والتصريح وشرح عقود الجمان للمرشدي وشرح جمع الجوامع الأصولي وغيرها وصنف تصانيف عديدة منها ما كمل ومنها ما لم يكمل لاخترام المنية له في سن الشبيبة فمنها حاشية على شرح [مختصر](۱) [المقنع](۱) وصل فيها إلى الشركة وهي مفيدة جداً ومما كمل شرح الجوهر المكنون للأخضري في المعاني والبيان البديع ومنها [إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود](۱) وذلك أن تلميذه الشيخ عبدالله بن داود سأله عن القول المرجوح وعن المقلد المذهبي وعن الناقل المجرد ومنها [القول السديد في جواز التقليد](۱) ومنها زوال اللبس [عمن أراد](۱) ومقطعات عديدة منها قصيدة غزلية أولها:

هام قلبي بكامل في الجهال ناقص الخصر جيده كالغزال وأخرى أولها:

هجر المنام جفون صب ناحل يرعى النجوم بغيث دمع هاطل وأخرى مقصودة أولها:

آه لجسم ما له غير الضنا مضاجع ومهجة من الهوى

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما يلي: [أخبرني ملا عبدالله الغملاس أنه رآها خط يد ونقل منها فوائد].

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب) ما يلي: [أخبرني ملا عبدالله الغملاس أنه موجود عنده بخط بعض الفضلاء].

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب) ما يلي: [كذلك أخبرني أنه موجود عنده].

<sup>(</sup>٥) في (ب) [عن إيراد].

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب) ما يلي: [وأخبرني ملا عبدالله الغملاس أن عنده للشيخ عبدالوهاب بن فيروز رسائل خطية فقهية بخط بعض العلماء عن خط المؤلف منها مسائل في الزيادة في الفاتحة في المانع للهلال وإذا تكلمت المرأة بالظهار الرابعة في الأضاحي وفي الذبح الخامسة في ذبح الدجاج ونحوه وهذه لم يذكرها ابن حميد رحمه الله تعالى].

وأخرى قالها في مرض موته أولها:

دغ ذكـر زينب عنك واهجـر واصدد

وأخر ترسل قالها فيه أيضاً أولها:

يا واحداً عم الورى بصلاتي

وله عَنَتْ في سائس الصلوات

واقطع حبال الوصل عنها واجدد

وأرسل إلى والده بهذه الأبيات وهو في بلد الزيارة وقد ابتدأ فيه المرض/ [٣٤٥] يهنيه بشهر رمضان المبارك:

هنيت يا درة تاج الكرام وفرت بالأجر العظيم الذي في غرة قعساء وفي رفعة أرجوك تدعو لي يا سيدي

بغاية الخير بشهر الصيام يناله من صام صدقاً وقام مسلماً من موجبات السقام بواسع الرزق وحسن الختام

وحين قرئت على والده أملي جوابها في الحال فقال:

جزاك مولاي جزاء به في كل شهر وزمان وفي معظاً بين الورى مكرماً واسأل الله بأسائه /وأن يديم السكب من فضله شم صلاة الله موصولة

تبلغ من تقواه أعلا مقام كل مكان فاضل ذي احترام يصغي إليك الكل عند الكلام يشفيك من أنواع كل السقام عليك موصولاً بغير انحسام [۲۷۰] على النبي المصطفى بالسلام

وتوفاه الله في مرضه ذلك في شهر رمضان سنة ١٢٠٥ في بلد الزيارة من ساحل بحر عمان ودفن بها ورثي بقصائد شتى من غير أهل مذهبه وبلده فضلاً عنهم وعظمت مصيبة أبيه [به] (٢) لكنه صبر واحتسب وأتته التعازي من علماء الشام وبغداد وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب) ما يلي: [وذكر في عنوان المجد وفاته سنة ١٢٠٣ في سابع رمضان وذكر الشيخ عثمان بن سند في سبائك المسجد صفحة ٩٦ أن وفاته سنة ١٢٠٠ بعد عزله تويني من البصرة ذهب عبدالوهاب إلى الإحساء فهات هناك].

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

-11 عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب بن مشرف التميمى -11

قرأ على أبيه وأبوه قرأ في مصر على محرر المذهب الشيخ منصور البهوتي وحصل كل منهما وأفاد واستفاد وأفتى في مسائل عديدة بأجوبة محررة سديدة لكنها لم [٣٤٦] تجمع فتشتت إلا يسيراً في مجموع المنقود/ تـوفي المترجم [سنة ١١٣٥](١) وكان قاضي بلدهم العينية أم قرى نجد إذ ذاك ومقر أميرها كافة وهو من بيت علم وفضل وتسلسل العلم في ذريته طبقات فكان حفيد ابنه حمد بن إبراهيم بن حمد بن عبدالوهاب قاضي [بلدهم](٢) [مرات](١) فاضلًا وتوفي سنة ١٩٤٤ وابنه عبدالعزيز بن حمد باقعة الزمان ولسان ذلك الأوان عجباً في الحفظ والاستحضار داهية. في محاولات الملوك والأمراء. ولد في العينية أو الدرعية قبل سنة ١١٩٠ وقرأ ففاق ولم تدخل في قلبه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع أنه جده لأمه وزاده نفوراً عنهم أن والدته تزوجت بعد وفاة أبيه الشيخ الفاضل(°) عبدالله بن غريب وكان مصانعاً لهم في الظاهر مخالفاً لهم في الباطن ورد على مخالفيهم وأجاب عن عدة أسئلة في عدة فنون أرسلت إليهم من بغداد بعد أن عجزوا عنها وكان عندهم مقبولًا معظماً ثم إن شخصاً غريباً من الأعاجم مقيماً في الدرعية استحساناً لدعوتهم تملق للشيخ عبدالله المذكور واستجلبه وسأله عن حقيقة حالهم وأجابه بالاستحسان وأنها الحق فقال أنا في ذمتك ترشدني ويسألك الله عن ذلك إن كتمت عنى الحق [٢٦٦] فظنه صادقاً وباح له بما كان يكتم في نفسه/ من تخطئتهم ومجاوزتهم الحد في التكفير والقتل والنهب فوشى [به](١) إليهم فمسكوه وعرفوا أنه إذا كان كذلك ينقض عليهم أكثر من غيره لحذقه وفهمه وقوة تصرفه في الرد مع اطلاعه على خباياهم

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه الترجمة في (أ): على الترجمة التي قبلها.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بلد. (٢) في (أ): ١١٢٥ سنة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) تفقه العلامة ابن بسام في كتابه علماء نجد (٣) ٩١٥ محمد بن على بن غريب وهو صاحب كتاب [التوضيح عن توحيد الخلاف في جواب أهل لعراق] فنسبة الكتاب في الطبع للشيخ سليهان بن عبدالله بن عبدالوهاب خطأ وأن الشيخ محمد بن غريب بعد الوشات به قتله الإمام عبدالعزيز بن محمد في الدرعية عام ١٢٠٩ هـ (بتصرف).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

فقتلوه فنفر ربيبه المذكور عنهم نفرة عظيمة ولكن لم يمكنه إلا المصانعة خوفاً من القتل واستسلم/ لتيار الأقدار وأرسله [سعود](١) سفيراً إلى إمام صنعاء فكفي ما [٣٤٧ ب] أرسل فيه وسمعت مشائخ صنعاء يثنون عليه بالفضل [والفهم والعقل](٢) والذكاء التام وحسن المحاضرة ثم أرسله عبدالله بن مسعود إلى والي مصر محمد علي باشا في الصلح فلم يتم لتشدده عليهم بسبب تأكيد السلطان محمود عليه في قتالهم ولمقاصد له باطنة دنيوية وذكر مؤرخ مصر العلامة الشيخ عبدالرحمن بن مفتى الديار المصرية الشيخ حسن الجبري في تاريخه الكبير أنه اجتمع به في هذه الرسالة وأنه بحث معه فوجده فاضلًا نبيلًا ورأى منه ما أعجبه سمتاً وخلقاً وأدباً وحسن إفادة واستفادة وأنه نقلت إليه مخاطبته مع الباشا فأعجبته جداً وكذا ذكر لي عمي عثمان وخالي عبد العزيز بن عبدالله بن تركى وكانا من طلبة العلم ومجالسيه كثيراً فإنه بعد أن زالت دولة آل سعود [سنة ١٢٣١](٣) ارتحل إلى عنيزة فولي قضائها فسمعت من أهلها وصفه بكل جميل منها الاجتهاد في العبادة والمداومة على تلاوة القرآن في كل حال حتى في حضور الخصمين هم يقصون دعواهم وهو يتلو القرآن وكان فيصلاً في الأحكام ويميل إلى ما يرجمه الدليل مما خالف المذهب ولا يبالي بأحد ثم تحول إلى سوق الشيوخ فولاه شيخ المنتفق قضاءها إلى أن توفى فيها بعد الأربعين رحمه الله [تعالى](١) وقد طالت هذه الترجمة لما [في](٥) ضمنها من/تراجم أخرى فأعتاني ذلك [٢٦٧ أ] عن أفراد كل واحد منهم بترجمة وإن أفردها من أراد وصفها في مواضعها فلا بأس وقد أذنت في ذلك [وبالله التوفيق](٦)/. [۴٤٨ ب]

# ١٨٤ ـ عبدالوهاب بن محمد الدمشقي القاضي تاج الدين أبو محمد.

قال أبن طولون في سكردانه: أنه اشتغل وحصل وقرأ على القاضي علاء الدين المرداوي وسمع على الشهاب ابن زيد وغيرهما وناب في الحكم للقاضي نجم الدين [بن] (٢) مفلح ثم ولي قضاء طرابلس ثم عزل ورجع إلى دمشق أجاز

<sup>(</sup>١) في (أ): السعود. (٢) في (أ): والعقل والفهم.

<sup>(</sup>۳) سقط من (ب).(٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

غير ما مرة وكتبت عنه قصيدة وجدها على الروض الأنف للسهيلي في مدحه منسوبة إليه أولها:

من سره أن يسيم الطرف من شرف في روضة جمة الأزهار والطرف فناظر القلب أولى أن ينزهه من المعارف وسط الروضة الأنف

إلى آخرها ووقعت له محنة بسبب دراهم كانت معه في مرض موته ففقدت وحمل إلى دار السعادة وأحضر من اتهم بها فلم يوجد لكلامه حقيقة وظهر كذبه وأن بينه وبين من اتهمه عداوة باطنية ثم توفي يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة ٩٢١ ودفن بباب الصغير.

٤١٩ \_ عثمان بن إبراهيم بن عبدالمنعم المقدسي.

قال في الدرر: ولد في وقعة حمص واشتغل وله نظم وسط كتب عنه البدر [٢٧١] النابلسي/ في معجم شيوخه شيئاً مدح به القاضي ابن مسلم الحنبلي لما تولى الحكم.

٤٢٠ \_ عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد بالقاف النجدي مولداً الدمشقي رحلة القاهري [مسكناً](١) ومدفناً.

ولد في بلد [العيينة] (٢) من قرى نجد سنة ونشأ بها وقرأ على علامتها الفقيه النبيه العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان وهو ابن عمته فأخذ عنه الفقه النبيه العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان وهو ابن عمته فأخذ عنه الفقه والأصول وعن غيره [حتى برع] (٣) ثم ارتحل إلى دمشق/ فأخذ عن [علماء] (١) الفقه والأصول والنحو وغيرها وحضر دروس شيخ الحنابلة بها ومفتيهم الشيخ محمد أبي المواهب فوقع بينه وبين المترجم نزاع في مسألة إذا تساوى الحرير وغيره في الظهور أو زاد الحرير إذا كان مسدى بالحرير وملحاً بغيره وأخرجته الصناعة السداء وخفيت اللحمة وهو الخز كالقر مسعود والقطن فقال أبو المواهب بالحل وقال المترجم بالحرمة وطالت بينها المنازعة والمناظرة فاحتد الشيخ أبي المواهب على المترجم فخرج من الشام إلى مصر وأخذ عن علمائها واختص بشيخ المذهب فيها ومحرر الفنون العلامة

<sup>(</sup>١) في (أ): سكناً. (٢) في (أ): العينية.

<sup>(</sup>٣) سقط من. (٤) في (أ): علمائلها.

الشيخ محمد بن أحمد الخلوق فأخذ عنه دقائق الفقه وعدة فنون وزاد انتفاعه به جداً حتى تمهر وحقق ودقق واشتهر في مصر ونواحيها وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنين وكتب على المنتهى حاشية نفيسة مفيدة جردها من هوامش نسخته تلميذه ابن عوض النابلسي فجاءت في مجلد ضخم وصنف هذاية الراغب شرح عمدة الطالب حرره تحريراً نفيساً فصار من أنفس كتب المذهب واختصر درة الغواص مع تعقبات يسيرة وله شرح البسملة ورسالة في الرضاع ونجاة الخلق في اعتقاد السلف وغير ذلك وكان خطه فائقاً/ مضبوطاً إلى الغاية بديع التقرير سديد الأبحاث والتحرير [۲۷۲] توفي بمصر مساء يوم الاثنين رابع عشر جمادى الأولى سنة ۱۰۹۷./

٤٢١ - عثمان بن أحمد بن عثمان القاضي فخرالدين أبو عمر بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبي العباس ابن الشيخ الإمام الأوحد فخرالدين أبي عمر عثمان.

قاله العليمي في كتابه الأنس الجليل ثم قال: باشر الحكم بالقدس الشريف سنة ٨٠٧ والظاهر أنه كان نائباً عن قاضي القضاة عزالدين البغدادي وبقي إلى بعد العشر وثمانمائة به ولم أطلع على تاريخ وفاته.

٤٣٧ - عثمان بن أحمد بن القاضي تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي القاهري.

قال المحبي: أحد أجلاء علماء الحنابلة بمصر كان قاضياً بالمحكمة الكبرى بمصر فاضلاً مجللاً ذا وجاهة ومهابة عند عامة الناس وخاصتهم حسن السمت والسيرة والخلق قليل الكلام له في الفقه مهارة كلية وإحاطة بالعلوم العقلية ولد بمصر [وبها نشأ](١) وأخذ الفقه عن والده وعن محمد المرداوي الشامي وعبدالرحمن البهوتي وأخذ العلوم العقلية عن كثير كإبراهيم اللقاني ومن عاصره ومن والده القاضي محمد والقاضي محمد الحواويشي وعبدالله بن أحمد المقدسي وكثير ومن مؤلفاته حاشية على المنتهى في الفقه وكانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول سنة ١٠٦٤ ودفن بتربة المجاورين بتربة أبيه وجده قريباً من شيخ الحنفية السراج الهندي. انتهى. وذكر في كشف الظنون له رسالة سهاها بشرى الكريم الأمجد بعدم تعذيب من يسمى أحمد ومحمد.

<sup>(</sup>١) في (أ): ونشأ بها.

٤٢٣ ـ عثمان بن أحمد بن منصور الطرابلسي أخو محمد الآتي.

[٣٥١ب] قال في الضوء: سمع/ على جماعة منهم كاتبه بالقاهرة وغيره.

[٢٧٣] ٤٧٤ – عثمان بن جامع النجدي ثم الزبيري الفقيه/ النبيه الورع الصالح.

قرأ على شيخ وقته الشيخ محمد بن فيروز في الفقه وغيره فأدرك في الفقه إدراكاً تاماً ثم طلبه أهل البحرين من شيخه المذكور ليكون قاضياً لهم ومفتياً ومدرساً فأرسله إليهم فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة والورع والعفة والديانة والصيانة وأحبه عامتهم وخاصتهم وصنف شرح أخصر المختصرات شرحاً مبسوطاً نحو ستين كراساً جمع فيه جمعاً غريباً ولم يزل على حسن الاستقامة والإعزاز التام ونفوذ الكلمة عند الأمير فمن دونه إلى أن توفاه الله تعالى سنة ١٢٤٠.

٤٢٥ ـ عثمان بن حسين الجزيري بجيم مفتوحة ثم زاي مكسورة نسبة للجزيرة ثم القاهري المؤذن بالبدرسية الخياط على بابها والد محمد الآتي.

هكذا في الضوء. ثم قال: وكان خيراً محباً في العلم وأهله متودداً مقبلاً [على شأنه](١) سَمَّعَ علي في مسلم مجالس مات قريب الثانين بعد أن أقعد بالفالج مدة وأظنه جاوز الستين.

٤٢٦ \_ عثمان بن علي بن إبراهيم بن الفخر التليلي نسبة لتليل قرية من البقاع من جملة أوقاف مدرسة الشيخ أبي عمر الدمشقي الصالحي ويعرف بالتليلي.

قاله في الضوء. وقال: ولد على رأس القرن وسمع على عبدالقادر الأرموي النسائي بفوت المجلس الأول بروايته عن ابنه الكيال عن السبط وحدث وسمع منه الطلبة وأمّ بجامع الحنابلة/ بالسفح وعلم وخطب به وهو ممن لازم أبا شعر واختص به ثم بابن قندس وغيرهما وحج وجاور وكان فقيهاً غايةً في الورع وتزهد. درس وأفاد مع التبحر وللعبادة من تلاوة وقيام وفاق في ذلك وله تجلد مع كبر سنه حتى مات في سنة ٩٨٣ إما في رحيبها أو غيره وصلي عليه بالجامع الجديد ثم الجامع المظفري/ وكان له مشهد عظيم والثناء عليه مستفيض رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

٤٢٧ ـ عثمان بن فضل الله بن نصرالله الفخر بن الزين البغدادي الأصل شيخ الخروبية بالجيزة.

قال في الضوء: ولد في صفر سنة ٨٢٣ وأجاز له جماعة واستقر في المشيخة بعد أبيه وسمع بها على ابن ناظر الصاحبة والعلاء بن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي القاضي شيئاً من مرويهم ولم تزل المشيخة [بعد أبيه وسمع بها](١) معه حتى رغب عنها بآخره شركة بين ابن طه وغيره واستنابه فيها وجلس شاهداً بحانوت الحلوانيين وسيرته غريبة وأصوله سادات أئمة. مات في ذي الحجة سنة ٨٩٤.

# ٤٢٨ ـ عثمان بن محمد بن محمد بن الحسن بن الحافظ عبدالغني.

قال في الشذرات: سمع من الحجار واشتغل في الفقه وقرأ على التاج المراكشي وسمع من ابن الرضي وبنت الكمال وحفظ التسهيل وحدث وأفاد توفي في رجب سنة ٧٨٥.

879 ـ عثمان بن محمد بن وجيه الشيشيني بمعجمتين مكسورتين بعد كل/ منها [٣٥٣ ب] تحتانية ساكنة ثم نون قبل ياء النسبة.

قاله في الشذرات. وقال: سمع جامع الترمذي من العرضي ومظفر الدين العسقلاني بسندهما المعروف وكان يباشر في الشهادات وينوب في الحكم [في بعض] (٢) البلاد وكان ذا مروءة ومواساة لأصحابه وأجاز للحافظ ابن حجر توفي في نصف ربيع الآخر سنة ٧٩٨.

# ٤٣٠ \_ [عز الدين بن مفلح.

نقلت من خط الأكمل بن مفلح مات سنة ٨٠٢ وهو محدث فاضل نبيل نبيه ومن شعره ملغزاً:

وما اسم إذا صفحته عن كاتب وفيه لنا عيش وأمن من الكسر ونور مكان ثم علم مغيب وعالم عصر ثم أمن من الشر

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): ببعض.

وله ملغزاً أيضاً:

وما شيء لــه في الحــائط اســـم إذا صحفت آخره بقلب وله أيضاً:

عبت لأبيض يعلوه ثوب كزنجار وذا شيء عجاب إذا جردت ذاك الشوب عنته

رباعي ويطلع في الرؤوس يطيب بذاك من طيب النفوس

تطيب به القلوب. . . (١) اب](١)

٤٣١ \_ علي بن إبراهيم بن عبدالوهاب بن عبدالسلام نورالدين بن البرهان البغدادي الأصل القاهري الماضى أبوه.

قال في الضوء: وهـو سبط محمد بن معـروف التاجـر نشأ في كنف أبـويه فقرأ القرآن وسمع الحديث وجلس بعده للتجارة في حانوته وما قنع بل تعاطى [٢٧٥ أ] السكر وغيره ولم يحصل على طائل. مات في ربيع الأول/سنة ٨٨٦ بعد وفاة أخته بأيام وأظنه جاوز الثلاثين.

٤٣٢ \_ علي بن أحمد بن عمد بن سليمان بن حمرة المقدسي ثم الصالحي فخر الدين.

قال في الشذرات: ولد سنة ٤٠ وسمع الكثير ولازم ابن مفلح وتفقه عنده وخطب بالجامع المظفري وكان أديباً ناظهاً ناثراً [منشئاً](٣) له خطب حسان ونظم كثير وتعاليق في فنون وكان لطيف الشائل توفي في جمادى الأخرة سنة ٧٩١، [انتهی]<sup>(۱)</sup>.

٤٣٣ \_ علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود العلاء المرداوي ثم الصالحي سبط أبي العباس أحمد بن محمد بن المحب.

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ٧٣٠ وأحضر في صغره على جده لأمه بل [٣٥٤ ب] أسمع عليه/ وعلى زينب ابنة الكمال وحبيبة [ابنة] (٥) الزين والعماد أبي بكر بن

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢). (١) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) في (ب): منشياً.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ابن.

محمد بن الرضى وأبي عبدالله محمد بن أحمد بن المحب وأخيه محمد والبدر أبي المعالي وابن أبي التائب وسليان بن محمد بن أحمد بن منصور والشهاب أحمد بن علي الجزري وعائشة ابنة محمد بن مسلم الحرانية والحافظ [المزي](١) وخلق روي عنه شيخنا فأكثر ومن مروياته الشمائل النبوية للترمذي حضرها في الرابعة على شيوخ عبدالله بن خليل الحرستاني الماضي.

قال شيخنا: وكان حسن الأخلاق مات في رمضان سنة ٨٠٣ بعد الكائنة وذكره المقريزي في عقوده وفي الأحياء آخر سنة ٩٨٩ من له منه إجازة. انتهى.

قال في الأنباء: قال ابن حجي: كان أقدم من بقي من شهود الحكم شهد على المرداوي الكبير وكان خيراً جيداً.

٤٣٤ ـ علي بن أحمد بن محمد بن جلال المدين المعروف بالبرادعي البعلي ثم الدمشقي الصالحي.

قال في سلك الدرر: الشيخ العالم الفاضل العلامة كان من أفراد الوعاظ ولد ببعلبك سنة ١٠٩٢ وبعد ثلاث سنين جاء [والده](٢) وجده/ إلى الصالحية [٢٧٦] بدمشق و [سكنا بها](٣) وأخذا لهما داراً بالشراء وكان ولده وجده من الحفظة وجده الأعلى جلال الدين من العلماء الأجلاء بمدينة بعلبك وهم طائفة كبيرة يقال لهم بيت جلال الدين والمترجم قرأ القرآن وحفظه بالسبع وكان يختمه في كل يوم وليلة وفي رمضان ليلاً ونهاراً أربعاً/ وستين ختمة وفي صلاة التراويح ختمة تفقه بشيخه [٥٥٣] الشيخ أبي المواهب الحنبلي الدمشقي وقرأ عليه كثيراً وكان لا يفارق دروسه في غالب أوقاته وانتفع به وقرأ على السيد إسراهيم بن حمزة بالنقيب في الحديث والمعقولات والمعاني والبيان وانتفع به كثيراً وقرأ أيضاً على الشيخ إلياس الكردي نزيل دمشق في المعاني والبيان والتصريف والمعقول والمنقول وقرأ البخاري والجامع الصغير على الشيخ يونس المصري مدرس قبة السر وأخذ عنه الحديث وقرأ عليه المعنير على الشيخ إسماعيل اليازجي كثيراً ولازم دروسه حتى مات وكان يجبه كثيراً وقرأ على الشيخ إسماعيل اليازجي الدمشقي وأخذ عنه علم الفرائض وكذلك على الشيخ عبدالقادر التغلبي الدمشقي الدمشقي وأخذ عنه علم الفرائض وكذلك على الشيخ عبدالقادر التغلبي الدمشقي المنتي واخذ عنه علم الفرائض وكذلك على الشيخ عبدالقادر التغلبي الدمشقي المنافي واخذ عنه علم الفرائض وكذلك على الشيخ عبدالقادر التغلبي الدمشقي

<sup>(</sup>١) في (ب): المربي. (٢) في (ب): ولده.

<sup>(</sup>٣) في (أ): سكناها.

واجتمع بعلماء كثيرين وأخذ سائر الفنون عن الأستاذ الشيخ عبدالغني النابلسي فإنه كان يجبه ويسر للقائه ويقرىء ولدي ابنه الشيخ إساعيل وهما الشيخ ظاهر والشيخ مصطفى بأمر منه ولما توفي الأستاذ غسله الشيخ على بيده وكفنه وألحده [بوصية](١) منه وأقرأ الشيخ على المترجم في المدرسة العمرية وفي داره بالجامع الجديد وأخذ عنه ناس [كثير](٢) وقرأوا عليه وكان له مجلس وعظ تحت القبة على باب المقصورة بعد صلاة الجمعة صيفاً وشتاءً وخريفاً وربيعاً وكان يخطب في جامع السنانية ويؤم [٣٥٦ ب] بالمدرسة العمرية وكان إذا وعظ يجتمع عنده خلق كثير من [أهالي](١) دمشق/ ومن الغوطة والضياع يقصدون الحضور للسماع وكان صوته/ عاليًا إذا وعظ يسمعه غالب من في الجامع ويعظ من غير كتاب ولا يخطىء ولا يغيب ذهنه عن شيء لشدة حفظه وإذا قرأ العبارة مرة واحدة يحفظها ولا تغيب من حفظه ولم يزل على حالته هذه إلى أن مات سابع عشر ذي الحجة سنة ١١٥٥ ودفن بسفح قاسيون في جانب الداودية تجاه مرقد الشيخ مسعود بوصية منه رحمه الله [تعالى](٤).

٤٣٥ \_ على بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن وجيه بن مخلوق بن صالح بن جبريل بن عبدالله نورالدين بن الشهاب بن القطب أبي البركات الشيشيني نسبة لشيشين الكوم من قرى المجلة المحلى الأصل القاهري الشافعي ثم الجنبلي والد الشهاب أحمد الماضي ويعرف بابن القطب والشيشيني.

قاله في الضوء. وقال: ولد في مستهل رمضان سنة ٨٠٧ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وشرع في حفظ التنبيه ليكون شافعياً كأسلافه فأشار عبدالكريم الكتبي على أبيه أن يحوله حنبلياً ففعل وحفظ الخرقي والمحرر وتفقه بالمحب بن نصرالله والنور بن الرزاز [المتبولي](٥) وبه انتفع والبدر البغدادي والزين الزركشي وسمع عليه صحيح مسلم والتقى ابن قندس لقيه بالشام وغيرها وأذن له هو وغيره بالإفتاء والتدريس وأخذ عن ابن المفضل البنجاتي وسمع بالقاهرة على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان في صفر سنة ٨٤٥ بحضرة البدر البغدادي بل

<sup>(</sup>٢) في (أ): كثيرون. (١) في (أ): بوصيته.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) في (أ): أهل.

<sup>(</sup>٥) في (ب): البتولي.

كان يخبر أنه سمع في صغره على الجهال الجنبلي وحج مرتين/ الثانية [في] (١) سنة ٥٠٠ [٣٥٧ ب] وجاور التي بعدها وكذا دخل الشام وحماه وغيرهما وناب في العقود والفسوخ عن العز المقدسي. ثم في الأحكام عن البدر البغدادي بل استنابه شيخنا في ناحية شيشين الكوم وساسها و[عملها](٢) وجلس في بعض الحوانيت منتدباً/ للأحكام [٢٧٨ أ] ونزل في صوفية الأشرفية برسباي أول ما فتحت واستقر في تدريس الحنابلة بالصالح بعد موت شيخه ابن الرزاز ثم انتزع منه بعنف بالترسيم والإهانة بقباع قاضى مذهبه العز الكناني والشمس الأمشاطي متحجبين بوجود [حفيدين] (٣) للمتوفى [ليست] فيهما أهلية وما كان بأسرع من موتهما واستقر الدرس باسم العز وكان صاحب الترجمة مستحضراً للمسائل الفقهية وأدمن مطالعة الفروع لابن مفلح بحيث كان يأتي على أكثره عن ظهر قلب وصار بآخره من أجل النواب مع جفاء قاضيه مما لم أكن أحمده منه واتفق له قديماً مما أرخه شيخنا أنه انفرد برؤية هلال رمضان سنة ٣٧ مع إجماع أهل الميقات على أنه يغيب مع غيبوبة الشمس فأرسل به شيخنا إلى السلطان ليعلمه بذلك فسأل عنه فأثنوا عليه لكونه [كان](°) قريب جليسه اللؤلؤي ابن قاسم فأمر بعمل ما يقتضيه الشرع فأقام الشهادة عند قاضي الحنابلة وحكم به بمقتضى شهادته ثم إن الناس ما عدا شيخنا وبقية رفقته تراءوا هلال شوال بعد استكمال رمضان ثلاثين استظهارا فلم يروه ولكن اتفق أن غالب الجهات المتباعدة وكثير من المتقاربة عيد وكذلك وكأنهم رأوه أما أولًا أو آخراً وبالجملة فنعم صاحب الترجمة كان/ مات فجأة في صفر [٣٥٨ ب] سنة ٨٧٠ وصلى عليه برحبة باب النصر تقدم الناس ولده مع كون الشافعي [ممن](١) حضر فتألم لذلك ظناً أنَّ الحنبلي هو المقدم فخففت عنه. انتهى.

قال في الشذرات: وكان يكتب على الفتاوى كتابة جيدة وأفتى في خلع الحيلة بأن العمل على صحة وقوعه ورأيت خطه بذلك. انتهى.

أقول: هو متابع في ذلك لشيخه المحب بن نصرالله البغدادي فيها نقل عنه والراجح خلافه.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (ب): عملها.

<sup>(</sup>٣) في (أ): حفيد. (٤) في (أ): ليس.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (ب): من.

٤٣٦ \_ على بن أحمد بن محمد بن القطان.

قال في الضوء: رجل فقير يتكسب ويشتغل يسيراً وسمع [في](١) الحديث [٢٧٩ أ] وهو/ ممن أخذ عني.

٤٣٧ \_ علي بن إسهاعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان العلاء بن الحافظ العهاد البعلى أخو التاج محمد.

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن بردس ولد سنة ٧٦٢ ببعلبك ونشأ بها ورحل به والده إلى دمشق فسمع من جماعة من أصحاب الفخر كابن أميلة والصلاح بن أبي عمر سمع عليها مشيخة الفخر مع الذيل وعلى أولها فقط سنن أبي داود والترمذي وعلى ثانيهما الشمائل للترمذي ومسند ابن عباس ومسند الإمام أحمد وكأبي علي بن الهبل سمع عليه ثاني الجزائيات وكأبي عبدالله محمد بن المحب المقدسي سمع عليه جزء ابن بخيت وجزء بقرة بني إسرائيل في آخرين وحدث ببلدِه وبدمشق واستقدم القاهرة فحدث بها أيضاً وأخذ عنه الأعيان وفي الرواة عنه كثير وسافر منها فهات بدمشق في العشر الأخير من ذي الحجة سنَّة ٨٤٦ ودفن بتربة [٣٥٩ ب] الشيخ رسلان/ وكان شيخاً نحيفاً [سخياً](٢) ديناً خيراً يتعانى الآذان ببلده مع خفة روح وحلاوة لفظ ذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لإبني سنة ٨٢٥.

٤٣٨ \_ على بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج العلاء حفيد التقي أبي عبدالله بن الشمس صاحب الفروع المقدسي ثم الدمشقي [ثم] (٣) الصالحي والد الصدر عبدالمنعم وقريب إبراهيم بن محمد والشرف عبدالله الماضيين وابن أخى ابن النظام عمر الآتي.

قاله في الضوء. وقال: ويعرف كسلفه بابن مفلح ولد سنة ٨١٥ بصالحية دمشق ونشأ بها وقرأ القرآن عند الشمس ابن كاتب الغيبة وسالم وغيرهما وحفظ المقنع والملحة وغيرهما وعرض على عم والله الشرف عبدالله بن مفلح والعنز [٢٨٠] البغدادي المقدسي وعن الشرف المذكور وغيره أخذ الفقه بل وسمع عليه/ في

<sup>(</sup>٢) في (ب): سنحياً. (١) سقط من (أ).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  سقط من  $(\Psi)$ .

الحديث وأجاز له ابن المحب [بن] (١) الأعرج والتاج ابن بردس وغيرهما وناب في القضاء عن عمه وبالقاهرة عن البدر البغدادي ثم استقل بقضاء حلب وتكرر له ولايتها وكذا ولي كتابة السر بالشام في أول سنة ٦٣ عوضاً عن الخضيري ثم انفصل عنها بعد سنتين وولي قضاها مرة بعد أخرى ثم نظر الجيش [بحلب] (٢) وحج وزار بيت المقدس مراراً ولقيته بحلب وغيرها وحمدت لقيه واحتشامه وكان إنساناً حسناً متواضعاً كريماً متودداً خبيراً بالأحكام ذا إلمام بطريق الوعظ وكذا بالعلم في الجملة [و] (٣) أقام بحلب منفصلاً عن القضاء وغيره ثلاث سنين حتى مات شهيداً بالبطن بل وبالطاعون بعد إقامته نحو خمسين يوماً متعللاً في عشية ليلة/ السبت عاشر صفر سنة ١٨٨ وصلى عليه من الغد بالجامع الكبير في محفل [٣٦٠] تقدمهم أبو ذر بن البرهان بوصية منه ودفن ظاهر باب المقام.

279 - 3 = 3 = 3 = 10 بن سلمان الحلبي علاء الدين بن شرف الدين بن شمس الدين ابن الشهاب.

قال في الدرر: كان كاتب الإنشاء بدمشق ومات بها سنة ٧٦٤. أرّخه ابن حبيب [انتهى وقال: الصلاح الصفدي في عنوان النصر كان قد شد طرفاً من الأدب ونظم ونثر وكتب وتنبل وكان يتودد إلى الناس ويخدمهم بما يقدر عليه ومولده فيما أظن سنة ٧٣٠ وكان قد دخل إلى الدست ودخل هو بدل أخيه ووقع في الدست بدمشق المحروسة وحج سنة ٧٦٣ وكان رحمه الله كثير الأسقام ضعيف المنية آ<sup>(٥)</sup>.

٤٤٠ ـ علي بن أمير الدين بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي الشهير بابن اللحام.

قال في الضوء: ولد في صفر سنة ٧٥٢ واشتغل ببلاده على الشمس بن اليونانية وسمع بها جماعة وكذا اشتغل بدمشق/ بالفقه وأصوله ومات بالقاهرة يوم [٢٨١] الجمعة عيد الأضحى سنة ٨٠٣.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). محمد. (٤) في (أ): محمد.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

٤٤١ \_ على بن أيدغدي التركي الأصل الدمشقي.

قال في الشذرات: كان يلقب حنبل سمع الكثير وطلب [بنفسه] (١) وجمع معجم شيوخه وترجم لهم.

قال ابن حجي: علقت من [معجمه تراجم] (٢) وفوائد. قال ولا يعتمد على نقله. مات في رجب سنة ٧٩٥.

٤٤٢ ـ علي بن جمعة بن أبي بكر البغدادي خادم مقام الإمام أحمد كآبائه و [الحزيزاني] (٣) هو.

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ٧٥٠ أو بعدها ببغداد ونشأ بها وتعلم صنائع ثم ساح في البلاد و (طاف)(٤) العراق والبحرين والهند وأرض العجم وما وراء النهر ثم حج وطوف البلاد الشامية ثم قدم القدس وسكن به وبنابلس [والخليل](٥) ثم قدم القاهرة وسكنها وطوف بريفها وارتزق من صنعة الشريط وجلس لصنعته بحانوت تجاه الظاهرية القديمة وشاع عنه مما شاهده الثقات سنة ٤٤ أن السباع إذا مر عليه بها تأتيه وتتلمس/ به هيئة المسلمين عليه بحيث يعجز قائده عن مرود السبع بدون مجيئه إليه بل وعن أخذه [عنه](١) سريعاً إلى أن أذن له هو وتكرر ذلك مدة إلى أن ملّ الشيخ فصار إذا سمع بالسبع من بعد يقوم ويفر إلى المدرسة وغيرها رجاء [زوال](٧) اعتقاد من لعله يعتقده بسبب ذلك كل ذلك مع سكينته ونوره وتواضعه وهضمه لنفسه وإظهاره لمن يجتمع به أنه في بركة العلماء ونحو هذا ولا يخلو عن قليل بله وبلغني عنه أنه أخبر أن عم والده واسمه عبدالملك كان يركب السباع مات في يوم الأربعاء عاشر رمضان سنة ٨٦٨ بالقاهرة وكنت ممن تكررت رؤيتي له والتمست أدعيته بل أظن أنني شاهدت صنيع السبع معه.

[٢٨٢ أ] ٤٤٣ [علي بن الحسن بن علي الآتي في الورقة/ الآتية آخر الأسهاء] (^^).

| (٢) في (ب): معجم تراجمه. | (١) سقط من (ب).        |
|--------------------------|------------------------|
| (٤) في (أ): طوف.         | (٣) في (أ): الحزيزاتي. |
| (٦) سقط من (ب).          | (٥) في (أ): بالخليل.   |
| (٨) سقط من (ب).          | (٧) في (أ): حواز.      |

٤٤٤ ـ على بن حسين بن عروة العلاء أبو الحسن المشرقى ثم الدمشقى.

قال في الضوء: ويعرف بابن زكنون بفتح أوله.

ولد قبل سنة ٧٦٠ ونشأ في ابتدائه جمالًا ثم أعرض عن ذلك وحفظ القرآن وتفقه وسمع من الكمال ابن النحاس والمحيوي يحيى بن عمر الرحبي وعمر بن أحمد الجرهمي والشمسيـن محمد بن أحمد بن أبي الزهـر [الطرائفي](١) وابن الشرف محمد بن السكندري وابن صديق ومن مسموعه على الثلاثة مسند عبدان الحجار في آخرين منهم الشمس محمد بن خليل المنصفى وقرأ عليه مسند إمامهما. أنابه الصلاح بن أبي عمر والتاج أحمد بن محمد بن محبوب سمع عليه الزهد لإمامه. قال أخبرتنا به ست الأهل ابنة علوان وخديجة ابنة محمد بن أبي بكر بن عبدالدائم سمع عليها ابن جبارة. وقالت: إن ابن الزراد حضوراً في الرابعة وأجازه وكذا/ سمع [٣٦٢ ب] على أبي المحاسن يوسف بن الصيرفي ومحمد بن محمد بن داود بن حمزة وجماعة منهم فيها أخبر ابن المحب وانقطع إلى الله تعالى في مسجد القدم بآخر أرض القبيان ظاهر دمشق يؤدب الأطفال احتساباً مع اعتنائه بتحصيل نفائس الكتب وبالجمع حتى أنه رتب المسند على أبواب البخاري وسماه الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري [وشرحه في مائة وعشرين مجلداً](١) طريقته فيه أنه إذا جاء [لحديث الإفك] (٣) مثلًا يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض مثلًا فيضعها بتهامها وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتهامه ويستوفي ذلك الباب من المغنى لابن قدامة ونحوه كل ذلك مع الزهد والورع اللذين صار فيهما منقطع القرين والتبتل للعبادة ومزيد الإقبال عليها والتقلل من الدنيا بما يسد رمقه/ مما تكسبه يداه في نسج العبي والإقتصار على [٢٨٣ أ] عباءة يلبسها والإقبال على ما يعنيه حتى صار قدوة وحدث وسمع منه الفضلاء وقرأ عليه شرحه المشار إليه في أيام الجمع بعد الصلاة بجامع بني أمية ولم يسلم مع هذا كله من [طاعن في علاه](٤) ظاعن في حماه بل حصلت له شدائد ومحن كثيرة كلها

<sup>(</sup>١) في (أ): الطرائفي.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): شرح المسند في ١٢٧ مجلداً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الحديث الإفك. (٤) سقط من (ب).

في الله وهو صابر محتسب حتى مات وقد ذكره شيخنا في أنبائه. فقال: إنه كان زاهداً عابداً قانتاً خيراً لا يقبل لأحد شيئاً ولا يأكل إلا من كسب يده وثار بينه وبين الشافعية شر كبير بسبب الإعتقاد مات في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة [٣٦٣ ب] سنة ٨٣٧ بمنزله في مسجد القدم وصلى عليه هناك قبل الظهر ودفن ثم وكانت/ جنازته حافلة ، حمل نعشه على الرؤوس وكثر الأسف عليه ورئيت له منامات صالحة كثيرة قبل موته وبعده وهو في عقود المقريزي. انتهى.

وقال النجم بن فهد في ترجمته في معجمه: وكان أوصى أن يدفن في الروضة من سفح قاسيون عند الشيخ موفق الدين بن قدامة فلها علم أهل القبيبات ذلك لبسوا السلاح وقالوا نقاتل من يخرج به من عندنا نحن رضينا به حياً كيف نخرجه بعد موته من أرضنا وقامت فتنة كبيرة فلما رأى شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن سليمان ذلك أمر بدفنه في القبيبات حضرت جنازته والصلاة عليه ودفنه وكان يدعو لي كثيراً وزرته في مرضه يوم الخميس خامس جمادي الأولى مع جماعة من أصحابه الحنابلة وكنت انقطعت عنه مدة وأنشدني:

وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليل

ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل خليل /ورئيت له منامات صالحة كثيرة قبل موته وبعده منها ما رأيته بعد خمسة أيام من موته ليلة الجمعة كأني في موضع عال ِ إذا بشخص ممن عرفه وأنسيته الآن جاء إليّ وقال: هذا الشيخ [أبي عمر](١) والشيخ موفق الدين ذاهبين إلى زيارة الشيخ على أو السلام على - الشك منى - فأردت القيام لأمضى معها فلم أستطع القيام ونظرت إلى أسفل فرأيت شخصاً جميل الوجه عليه ثياب طرح وعمامة صغيرة ولم يقل لي أحد عنه شيئاً فقلت للذي جاء إلى الشيخ: على مات من أيام ولأي شيء ما ذهبوا للسلام عليه إلا اليوم فقال/ لي: كان الشيخ على في هذه الأيام في ضيافة الله تعالى ثم إن العلماء بعد هذا مضوا للسلام عليه أو لزيارته ـ الشك مني ـ فانتبهت وكان قد حصل كتباً نفائس كثيرة أوقفها بعد موته. انتهى.

[277 ]

قلت: قد رأيت في رحلتي سنة ١٢٨١ في مدرسة شيخ الإسلام الشيخ أبي

<sup>(</sup>١) في (أ): أبو عمر.

عمر منها الكثير الطيب منها شرحه المذكور للمسند في مائة [وسبع] (١) وعشرين مجلداً مكتوب عليه وقف شيخنا المؤلف في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر رحمها الله تعالى. آمين.

٥٤٥ ـ [علي بن الحسن بن علي بن عبدالله الكلابي البغدادي المقرىء سبط الكمال عبدالحق.

قال في الشذرات: ولد سنة ٦٩٨ وأجاز له الـدمياطي ومسعـود الحارثي وعلي بن عيسى بن القيم وابن الصواف وغيرهم قال ابن حبيب: وكان كثير التلاوة وحج مراراً وجاور وخرج له ابن حبيب مشيخة توفي سنة ٧٧٥. انتهى.

وفي الأنباء كذلك بالحرف إلا أنه قال: ولد سنة ٩٣] (٢).

227 - على بن الحسين بن على بن أبي بكر بن محمد بن أبي الخير العلامة عز الدين بن الموصلي الشاعر المشهور نزيل دمشق.

قال في الدرر: مهر في النظم وجلس مع الشهود بدمشق مدة تحت الساعات وأقام بحلب مدة وجمع ديوان شعره المشهور في مجلد/ وله البديعية المشهورة قصيدة [٢٨٥ أ نبوية عارض بها بديعية الصفي الحلي وزاد عليه أن التزم أن يودع في كل بيت اسم النوع البديعي بطريق التورية والاستخدام وشرحها في [مجلد](١) وله أخرى لامية على وزن بانت سعاد. مات سنة ٧٨٩. أنشدنا الشمس محمد بن بركة المزين يرثي العز الموصلي:

يقولون عز الدين وافي لقبره فهل هو طيب فيه أو يعذب فقلت لهم قد كان منه نباته وكل مكان ينبت العز طيب

٤٤٧ - على بن خليل بن أحمد بن عبدالله بن محمد نور الدين أبو الحسن القاهري الحكري والد البدر محمد الآتي ويعرف بالحكري.

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ٧٢٩ بالحكر خارج القاهرة واشتغل بالفقه وعدة فنون وتكلم على الناس بالأزهر وكان له قبول وزبون وناب في الحكم ثم

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): مجلده.

[٣٦٥ ب] استقل بالقضاء في جمادي/ الآخرة سنة ٨٠٢ بعد صرف الموفق أحمد بن نصر الله بسعى شديد بعد سعيه فيه أيضاً بعد موت أخيه بدر الدين بل بعد موت والدهما ناصر الدين نصر الله ولم يتم له أمر إلى الآن ثم صرف بعد [في](١) ذي الحجة منها بموفق الدين وعاد الحكري إلى حالته الأولى بل حصل له مزيد إملاق وركبته ديون فكان أكثر أيامه إما في الترسيم وإما في الإعتقال وقاسى أنواعاً من الشدة وأرفده من كان يعرفه من الرؤساء فها استدت خلته وصار يستمنح بعض الناس ليحصل له ما يسد به الرمق إلى أن مات وهو كذلك في المحرم سنة ٦. قال شيخنا في رفع الأصر وقال في الأنباء: إنه أكثر من النواب وسافع مع العسكر في وقعة تنم يعني مع الناصر/ فرج وزاد غيره ولم يعرف حنبلي قبله زاد على ثلاثة نواب ومع هذا لم تشكر سيرته وذكره المقريزي في عقوده ورأيت خطه بالشهادة على بعض القراء في إجازة «الجمال الزيتوني»(۲) سنة ۷۹۱.

٤٤٨ \_ على بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي الصالحي ويعرف بالمرداوي شيخ المذهب.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٢٠ تقريباً بمردا ونشأ بها [وحفظ](٣) القرآن وأخذ الفقه بها عن فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق فنزل في مدرسة الشيخ أبي عمر وذلك فيها أظن سنة ٣٨ فجود القرآن بل يقال أنه قرأه بالروايات وقرأ المقنع تصحيحاً على أبي الفرج عبدالرحمٰن [بن](١) إبراهيم الطرابلسي وحفظه وغيره كالألفية وأدمن الاشتغال وتجرع فاقة وتقللا ولازم التقي [٣٦٦ ب] ابن قندس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى كان حل انتفاعه/ به وكان مما قرأه عليه بحثاً وتحقيقاً المقنع في الفقه ومختصر الطوفي في الأصول وألفية ابن مالك وكذا أخذ الفقه والنحو عن الزين عبدالرحمن أبي شعر بل سمع منه التفسير للبغوي مراراً وقرأ عليه سنة ٣٨ من شرح ألفية العراقي إلى الشاذ وأخذ علوم الحديث أيضاً عن ابن ناصر الدين سمع عليه منظومته وشرحها بقراءة شيخه

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ)، (ب): صاحب الإنصاف والتنقيح.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) في (أ): فحفظ.

التقى (١) والأصول أيضاً عن [أبي القاسم](٢) النويري حين لقيه بمكة سنة فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه بل وسمع في العضد عليه والفرائض والحساب والوصايا عن الشمس محمد السيلي خازن الضيائية وانتفع به في ذلك جداً ولازمه في ذلك أكثر من عشر سنين بل وقرأ عليه المقنع في الفقه بتمامه بحشاً والعربية والصرف وغيرهما عن أبي الروح عيسى البغدادي الحنفي نزيل دمشق والحسن بن إبراهيم الصفدي ثم الدمشقي الحنبلي الخياط وغيرهما وقرأ البخاري وغيره على أبي عبدالله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي وسمع الزين ابن الطحان/ والشهاب ابن [٢٨٧ أ] عبدالهادي وغيرهما وحج مرتين وجاور فيهما وسمع هناك على أبي الفتح المراغي وحضر دروس البرهان بن مفلح وناب عنه وكذا قدم بآخرة القاهرة وأذن له قاضيها العز الكناني في سماع الدعوى وأكرمه وأخذ عنه فضلاء أصحابه بإشارته بل وحضهم على تحصيل الإنصاف وغيره من تصانيفه وأذن لمن شاء الله منهم وقرأ هو حينئذ على الشمس الحصني المختصر الأصولي بتهامه والفرائض والحساب يسيراً على الشهاب السجيني وحضر دروس القاضي ونقل عنه في بعض تصانيفه وأصغى له شيخنا وتصدى قبل ذلك وبعده/ للإقراء والإفتاء والتأليف ببلده وغيرها فانتفع به [٣٦٧ ب] الطلبة وصار في جماعته في الشام فضلًا وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة قاضي الحرمين المحيوي الحسنى الفاسى ومن تصانيفه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عمله تصحيحاً للمقنع وتوسع فيه حتى صار أربع مجلدات كبار تعب فيه واختصره في مجلد سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع والدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع لابن مفلح في مجلد ضخم بل اختصر الفروع مع زيادة عليها في مجلد كبير [تحرير المنقول في تهذيب أو تمهيد علم الأصول](٣) أي أصول الفقه في مجلد لطيف وشرحه سماه التحبير في شرح التحرير في مجلدين وشرح قطعة من مختصر الطوفي فيه أيضاً وكذا له فهرسة

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): بل سمع منه التفسير. (٢) في (أ): ابن القاسم.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): ما يلي:

<sup>[</sup>قلت التحرير في علم الأصول موجود الآن بمكة في مدرسة كتب خانه بباب الدريبة سنة ١٣٤٢].

القواعد الأصولية في كراسة والكنوز أو الحصون المعدة الواقية من كل شدة في عمل اليوم والليلة [و](١) قال: إنه جمع منها فوق مائة حديث والمنهل العذب الغزير في مولد الهادي البشير النذير وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من [٢٨٨] الكتب/ مما لعله انفرد به ملكاً ووقفاً وكان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب مشاركاً في الأصول بارعاً في الكتابة بالنسبة لغيرها متأخراً في المناظرة والمباحثة ووفور الذكاء والتفنن عن رفيقه الجراعي مديماً للإشتغال والأشغال مذكوراً بتعفف وورع وإيثار في الأحيان للطلبة متنزهاً عن الكثير من الدخول في القضايا بل ربما يروم الترك أصلًا فلا يمكنه القاضي متواضعاً متعففاً لا يأنف ممن يبين له الصواب كما بسطت [٣٦٨ ب] في محل آخر قد تزحزح عن بلده/ قاصداً الديار المصرية إجابة لمن حسنه له إما ليكون قاضياً أو مناكداً للقاضي في الجملة [و](١) لنشر المذهب وإحيائه فعاق عنه المقدور فإنه حصل له مرض وهو يجب يوسف وعرج من أجله إلى صفد فتعلل بها يسيراً وعاد إلى بلده ففصل منه وأعرض حينئذ عن النيابة بالكلية وذلك قبل موت البرهان ابن مفلح بيسير إما لتعلق أمله بأرفع منها أو لغير ذلك وعلى كل حال فقد استعمل بعد موته من لعله فهم عنه رغبة حتى كتب بالثناء عن النجم ولد البرهان بحيث استقر بعد أبيه ولعل قصده كان صالحاً وعلى كل حال فقد حاز رئاسة المذهب وراج أمره [مدة] (٣) مديدة وذكر بالانفراد خصوصاً بعد موت الجراعي ثم القاضي واستمر على ذلك حتى مات في جمادى الأولى سنة ٨٨٥ بالصالحية ودفن بالروضة. انتهى كلام الضوء ولا يخفى ما فيه من قوله مشاركاً في الأصول وقوله متأخراً في المناظرة إلخ. وكان في نفسه منه [شيء خفي](١٤)، (٥) وإلا فالمترجم مؤلف في علم الأصول محقق وافر الذكاء مشهور بذلك.

قال العليمي: إنه ولد سنة ١٧ وزاد في نسبة السعدي وأن من تصانيفه

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): أو.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). شيئاً خفي. (٣)

<sup>(</sup>٥) في هامش (أ) ما نصه: [قلت ولا يخفى أن المعاصرة تستر فضل الفضلاء عنه غالب الناس إلا من صفى الله سريرته من الحسد ولهذا قال بعضهم في ذلك:

وكم شموس بدت للناس طالعة غطي عليها بشهاب البصر فاستر]

«شرح الآداب» وأنه توفي يوم الجمعة سادس جمادى الأولى وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن [بالسفح](١) في أرض اشتراها بماله رحمه الله [تعالى](١).

٤٤٩ ـ علي بن عبدالرحمن بن محمد بن سليهان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ/ أبي عمر المقدسي علاء الدين بن بهاء الدين بن عزالدين بن القاضي تقي [٢٩٠] الدين.

ولد سنة ٧٢٤ وأحضر على جد أبيه وأسمع على يحيى بن سعد وابن الشحنة وجماعة وتفقه وكان نبيهاً رئيساً جواداً ولي مشيخة دار الحديث النفيسية/ مات ثاني [٣٦٩ ب] عشر شعبان وقيل في رمضان سنة ٧٦٤. قاله في الدرر.

٤٥٠ ـ علي بن عبدالكريم بن إبراهيم بن أحمد نورالدين بن كريم الدين الكتبي المصري الماضي أبوه.

قال في الضوء: ويعرف بابن عبدالكريم سمع على التنوخي والأنباسي وابن حاتم وابن الخشاب وابن الشيخة و [المجد]<sup>(3)</sup> إسهاعيل الحنفي والشهاب الجوهري في آخرين وذكره شيخنا في أنبائه وقال إنه كان عارفاً بالكتب وأثبانها ولكنه كان يتشاغل عن التكسب بها بغيرها. بل ناب في الحكم مدة ثم ترك ومات بعد أن تعلل عدة سنين سنة ٨٤٢ وقد قارب السبعين أو جاوزها.

١٥١ ـ علي بن عبداللطيف بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمٰن نورالدين الحسيني الفاسي المكي إمام مقام [الحنابلة] (٥) بمكة.

قال في الضوء: ولد في شوال سنة ٧٧٧ قبل موت أبيه بيسير واستقر عوضه في الإمامة المشار إليها وناب فيها عند عمه الشريف أبو الفتح سنين إلى أن تأهل [فباشرها]<sup>(۱)</sup> حتى مات في زبيد في جمادى الآخرة سنة ٨٠٦ وكان قد سمع على النشاوري وابن صديق وغيرهما واشتغل بالعلم مع صلاح وخير. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (أ): في السفح. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) تخطى ترقيم (أ): صفحة (٢٨٩) ويبدو أنها بيضاء إذ ليس هناك سقط.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الحب. (٥) في (أ): الحنبلي.

<sup>(</sup>٦) في (أ): فباشر.

قلت: وتقرر في وظيفة الإمامة بعده ابن عمه السراج عبداللطيف [ابن أبي] (١) الفتح قاضي مكة [الماضي] (٢).

٢٥٢ ـ على بن عبدالله بن أحمد بن على بن أحمد بن أبي عمر العمري الدمشقي المؤذن بالجامع الأموي.

[~ 44.

[1 44 1]

قال ابن طولون في سكردانه: الشيخ علاء الدين أبو الحسن بن الخطيب جمال الدين المشهور بعليق بتشديد/ اللام [و](٣) مولده بدمشق سنة ٨٣١ كذا أفادنيه المحيوي النعيمي حضر في أواخر الخامسة صحيح مسلم على الحافظ محمد بن ناصر الدين والمسند شمس الدين محمد/ بن سليان الدمشقى الأذرعي الشافعيين وأجاز له خلائق منهم أبو الوفا إبراهيم بن محمد الحلبي والحافظ أحمد بن حجر وأبو بكر محمد بن الصدر وزينب ابنة عبدالله اليافعي المكي وعائشة ابنة إبراهيم بن الشرايحي وعبدالرحيم بن محمد بن الفرات وعلى بن إسماعيل بن بردس وعبدالرحن بن سليمان الصالحي ومحمد بن محمد بن محمد بن فهد ومحمد بن أبي بكر المراغى ومحمد بن المطيري قرأت عليه قصيدة الحافظ أبي بكر محمد بن ناصر الدين المساة ببواعث الفكرة في حوادث الهجرة وسمعت عليه بحضور شيخنا الجمال بن المبرد جزءاً لم يحضرني الآن ما هو بقراءة أخينا الزين رمضان الجماعيلي يوم الجمعة رابع عشري جمادى الأولى سنة ١٩٩٧ بجامع دمشق بسماعه له على شيخه هذا ثم قرأت عليه المجلس العشرين من الصحيح المذكور وكتب إذ ذاك أقرأ على الشيخ سراج الدين الصيرفي فحضر عنده وأول المجلس. [ثنا](١) قتيبة [ثنا](٥) يـزيد-يعني \_ ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضاً فجاء ابن عمر يعودني. قال: وسألته عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله ﷺ فما رأيته يسبح وآخره، حدثني يحيى [بن يحيى أنا](٦) هشيم عن خالد عن عبدالله بن شقيق: قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله علي عن تطوعه فقالت: كان يصلي في بيته. . الحديث. وذلك في حادي عشر صفر سنة

<sup>(</sup>١) في (أ): بأبي. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (عا) في (ب): (ما).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ما). (٦) سقط من (ب).

٩٠١ بالمدرسة السراجية داخل دمشق توفي وقت العصر بحارة البقارة سادس
 المحرم سنة ٩٠٦/ ودفن من الغد بمقبرة باب الصغير خارج دمشق.

20٣ ـ على بن المحسن بن عبدالدائم بن عبدالمحسن بن أبي المحاسن عبدالمحسن بن أبي المحاسن عبدالمحسن بن أبي الحسن بن عبدالغفار/ العفيف أبو المعالي بن الجمال أبي [٢٩٢] المحاسن بن النجم أبي السعادات أو أبي محمد بن محيي الدين أبي المحاسن بن العفيف أبي عبدالله بن أبي محمد البغدادي القطيعي ثم الصالحي ويعرف كسلفه بابن الخراط وهما صنعة جده الأعلى عبدالغفار من بيت جليل.

هكذا ساق نسبه في الضوء، وقال ابن فهد في معجمه: علي بن عبدالمحسن بن عبدالله وذكر في أجداده اختلافاً وقال: هكذا أملاني نسبه ورأيت بخط ولدي عبدالعزيز عن خط صاحبنا أبي ذر أن والده عبدالمحسن بن نجم الدين عبدالدائم بن عبدالمحسن بن محمد بن حسن بن عبدالمحسن بن عبدالغفار. انتهى.

ثم قال في الضوء: ولد في المحرم سنة ٧٧٩ ببغداد ونشأ بها فقرأ القرآن واشتغل وكان يذكر أنه أخذ عن الكرماني أشياء منها الصحيح في سنة ٨٥ وأنه سمعه أيضاً قبل ذلك سنة ٨٦ على القاضي شهاب الدين أحمد العبدلي البغدادي أحد من أخذه عن الحجار وأنه سمع على أبيه المسلسل بالأولية أنابه أبو حفص عمر بن علي القزويني ولم نقف على هذا بل ذكر شيخنا عن المحب بن نصر الله البغدادي الحنبلي ما يدل على اتهامه وبطلان مقاله بعد أن سمع من لفظه أحاديث من البخاري عن شيخه الثاني وقال شيخنا أيضاً أنه سمع من لفظه قصيدة (٢٠/ زعم [٣٧٢] أنها له ثم ظهرت لغيره من المصريين وأنه سمع من لفظه قبلها وبعدها قصائد ما يدري أمرها. قال: ولكنه ليس عاجزاً عن النظم خصوصاً وله استعداد واستحضار

<sup>(</sup>١) في (ب): الدوانيبي.

<sup>(</sup>٢) سقطت صفحتي ٣٧٣، ٣٧٤ من المخطوطة (ب): وتم نقلها من المخطوطة (أ): فقط فليعلم.

لكثير من الأدبيات والتاريخ والمجون وقد أقام بالقاهرة مدة ثم سكن دمشق ثم رجع إلى القاهرة. انتهى.

وكان ينسب إليه أنه يفتي بقول ابن تيمية في الطلاق حتى امتحن بسببها على يد الجهال/ الباعوني قاضي الشافعية بدمشق وصُفِعَ وأُركب على حمار وطيف به في شوارع دمشق وسجن على أنه ولي فيها بلغني مدرسة الشيخ أبي عمر بصالحية دمشق ثم رغب عنها لعبدالرحمٰن بن داود الماضي وقد لقيته بالقاهرة والصالحية وكتبت عنه ومات ليلة السبت سادس عشر رجب سنة ٨٦٢ بدمشق.

٤٥٤ \_ على بن عبيد بن داود بن أحمد بن يوسف بن مجلى المرداوي ثم الصالحي أخو الفقيه الشمس محمد.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٩ واشتغل وسمع على أبي العباس أحمد بن عبدالرحمٰن المرداوي وروى عنه أخذ عنه شيخنا وذكره في معجمه. وقال: إنه كتب الخط الحسن وكان متعمداً في الشهادة توفي في جمادى الآخرة سنة ٨٠٤ وهو في عقود المقريزي.

٥٥٥ \_ على بن عمر بن أحمد بن عبدالمؤمن الصوري الأصل الصالحي علاء الدين.

قال في الشذرات: الشيخ المسند الخير الصالح ولد سنة ٢٥٢ وسمع من جده أحمد والتقي سليان وغيرهما وأجاز له أبو الفضل بن عساكر وابن القواس ولحقه صمم وكان يتلو القرآن كثيراً وسمع من الشهاب بن حجي وتوفي في العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة ٧٧٢ ودفن بسفح قاسيون.

#### ٤٥٦ \_ علي بن عمر بن علي الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ الصالح القدوة علاء الدين أبو الحسن الشهير بابن البانياسي شيخ زاوية الشيخ عبدالرحمن بن داود بسفح قاسيون وهو ابن بنته اشتغل وحصل وأخذ الحديث عن جماعة كثيرة منهم أبو العباس بن الشريف والنظام بن مفلح والجهال بن الحرستاني ثم تصوف وولي النظر على الزاوية المذكورة ثم باشر في مشيختها على أتم الوجوه من ملازمة قراءة الأوراد المرتبة لجده لأمه في جميع

الأسبوع حتى في يومي العيدين يقرؤها على عادة جده / في الجامع المظفري بكرة [٢٩٤] النهار ولبس خرقة التصوف القادرية من جماعة منهم الشيخ قاسم شيخ الزاوية المذكورة قبله ولديه تواضع زائد وتودد للناس ومحبة لطلب العلم أجاز لي مشافهة بسؤالي وسمعت منه هذه الأوراد مراراً وكتبت عنه عدة مقاطيع لزين الدين بن الوردي وسردها ثم قال: توجه صاحب الترجمة لطرابلس بسبب بنت له في سنة الوردي مبلغنا أنه توفي فيها رحمه الله تعالى.

## ٤٥٧ \_ علي بن فضل الله الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ نورالدين دلال الكتب والجواري حفظ القرآن وسمع على القاضي نظام الدين بن مفلح وأبي عبدالله بن الصيفي وأكثر على شيخنا القاضي ناصر الدين بن زريق أجازني غير ما مرة وأنشدني عدة مقاطيع لغيره وذكرها ثم قال: توفي يوم الثلاثاء مستهل رمضان سنة ٤٠٤ ودفن بالروضة بسفح قاسيون(١)/.

٤٥٨ ـ علي بن محمد بن إبراهيم العلاء أبو الحسن الجعفري النابلسي أخو إبراهيم الماضي .

قال في الضوء: ويعرف بابن العفيف ولد كها كتبه بخطه سنة ٧٥٧ وسمع على الميدومي المسلسل وعلى صفية ابنة عبدالحليم الحنبلية سنة ٧٥ جزء ابن الطلابة. قال: أنابه الأبرقوهي وعلى أبي الحسن علي بن إسهاعيل الغوي سنة ٧٩ جزء فيه منتقى أحاديث مسلسلات بحرف العين من مسند الدارمي وعلى أبي حفص بن أميلة أمالي بن سمعون وغيرها وكذا سمع عليه من شيوخنا التقي القلقشندي وحدثنا عنه في بيت المقدس بأشياء وآخر ما وقفت عليه مما سمعه منه ما أرخه بجهادى الأخرة سنة ٩٠٨ ووقفت له على تصنيفين أحدهما في وصف الحهام سهاه رشف المرام نقل فيه عن ابن رجب ووصفه [بشيخنا](٢) فكأنه أخذ عنه الفقه وقال: إنه اجتمع سنة ٩٢ بالقابون بشخص هندي وذكر له/ أن عمره نحو مائة [٩٥٠ أ] وثلاثين سنة وأنه سأله أببلاد الهند باقلًا؟ فقال: لا، وقال: إن سبب تصنيفه أنه

<sup>(</sup>١) آخر الصفحتان الساقطتان من (ب). (٢) في (أ): شيخنا.

تذاكر هو والغياث أبو الفرج عبدالهادي بن عبدالله البسطامي ما عندهما من ذلك فاقتضى جمعه وأوردنيه من نظمه:

عجبت لأصوات الحمائم إذ غدت غناءً لمسرور ونوحاً لمحزون وندباً لمفقود وشجواً لعاشق وشوقاً لمشتاق وتنهيد مفتون وقوله موالياً:

حمامة الدوح نوحي وأظهري ما بك وعودي واندبي من فرقة أحبابك لا تكتمي واشرحي لي بعض أوصابك أظن ما نابني في الحب قد نابك

[٣٧٥] وثانيهما في الوداع سماه كشف القناع في وصف الوداع أو تزويع المكروب/ في توديع المحبوب جمع فيه ما وقف عليه من الأشعار التي في الوداع يكون في نصف مجلد عند وداع البسطامي المذكور وأخويه عبداللطيف وعبدالحميد والشمس أبي عبدالله محمد الناصري وأورد فيه من نظمه قصيدة أولها:

إنسان عيني بالمدامع يرعف وأظنها كبدي تدوب فتذرف والقلب في جمر الغضا متقلب إذ هددوه بالفراق وأرجفوا وأخرى أولها:

صب جرت مذ جرى التوديع أدمعه وأحرقت بلهيب الشوق أضلعه وفارق الصبر والسلوان حين نأى وأوحشت عنده والله أربعة انتهى

وفي الشذرات: أنه ولد سنة ٧٦٧ فلينظر. قال وولي قضاء نابلس قال العليمي: وهو من أئمة الحديث ومن مشائخ شيخنا شيخ الإسلام القرقشندي توفي بنابلس سنة ٨١٣.

[٢٩٦ أ] ٤٥٩ ـ علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا/ التنوخي علاء الدين بن زين الدين ذكره في الدرر.

وقال: ولد سنة ٦٧٧ وتوفي [سنة ٧٥٥]<sup>(۱)</sup> وقال في الشذرات سمع صحيح البخاري من وزيره وسمع من عيسى المطعم وغيره وحدث فسمع منه الشهاب ابن

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٧٥٤.

حجي وقال: هو رجل جيد من بيت كبير وهو أخو الشيخة فاطمة بنت المنجا شيخة الحافظ ابن حجر أكثر عنها عاشت بعده بضعاً وعشرين سنة حتى كانت خاتمة المسندين بدمشق توفيت في ربيع الآخر سنة ٧٧٨ عن ثمان وستين سنة.

٤٦٠ ـ علي بن محمد بن أبي بكر بن زيد العلاء الموصلي ثم الدمشقي أخو الشهاب أحمد الماضي.

قال في الضوء: ويعرف كهو بابن زيد سمع ثلاثيات/ مسند عَليَّ وحدث بها [٣٧٦/ب] سمعها عليه بعض الطلبة ممن أخذ عني. وقال إنه مات في رجب سنة ٨٨٢. قال وكان صالحاً زاهداً ورعاً.

٤٦١ ـ على بن محمد بن عبدالحميد بن محمد بن إبراهيم بن عبدالصمد بن علي الهيتي الزاهد البغدادي ثم الدمشقي الصالحي.

قال ابن طولون في سكردان الأخبار: الإمام الفقيه العالم العلامة المفيد الفهامة مفتي المسلمين علاء الدين أبو الحسن حفظ القرآن والوجيز في فقه الحنابلة واشتغل فتفقه على التقي بن قندس والشيخ حسن الخياط جد ولده شهاب الدين أحمد لأمه والشيخ عبدالرحمن الشهير بأبي شعر والبرهان ابن مفلح وأخذ عن بني رزيق الثلاثة وأختهم وأبي الفرج بن الطحان و[أبي](۱) الحسن [الدويليبي](۲) والنظام ابن مفلح والشمس بن حوارش وجماعات.

قال شيخنا الجهال بن المبرد: سمع نحن وإياه حين قدم المصريون في حياة شيخنا للأخذ عن مشائخ دمشق. انتهى. ولازم الشيخ عبدالرحمن بن داود صاحب الزاوية بسفح قاسيون وقرأ عليه الكثير من تصانيفه كالأوراد وشرحها ولبس منه خرقة التصوف القادرية وتلقن منه الذكر العظيم نفياً وإثباتاً ورحل إلى مصر وأخذ عن العلامة محيي الدين الكافيجي وجماعات وناب/ في الحكم للقاضي [٢٩٧] شهاب الدين بن عبادة وبعده للقاضى نجم الدين بن مفلح.

قال شيخنا الجهال المذكور: ونفسه تحب الحكم قرأت عليه ثلاثيات الصحيح يوم الخميس ثالث عشر ربيع الآخر سنة ٨٩٨ وسمعت عليه عدة أشياء منها كتاب

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): الدويلبي.

[۱۹۹۸]

[ب ۳۷۸]

[٣٧٧ ب] الجمعة من الصحيح المشار إليه يوم السبت ثاني عشر رجب/ سنة ١٩٧ كلاهما بمدرسة الشيخ أبي عمر قال أخبرنا بجميعه العلامة أبو عبدالله أمين الدين محمد بن أحمد بن معتوق الكركي الحنبلي سماعاً أنا أبو عبدالله البهارسلان بن أحمد بن إسهاعيل بن أحمد الذهبي والمحب محمد بن أبي بكر بن يوسف بن عبدالقادر الخليلي والشهاب أحمد بن العز المقدسي الحنبليون بحق روايتهم الثابتة المتصلة بالشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة بسنده ثم أوقفت شيخنا القاضي ناصر الدين بن زريق على هذا السند فتوقف فيه وقال: ما أظن الكركي سمع الصحيح على هؤلاء الثلاثة ثم تطلب ذلك وأفاد أنه سمعه على شيخه الأول رسلان بقراءة والده أحمد بن معتوق عليه في أربعين مجلساً أولها خامس عشر شعبان وآخرها سابع عشر رمضان سنة ٧٨٨ بالجامع [المظفري](١) وأن رسلان سمعه على الحجار بقراءة الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن المحب في أحد عشر مجلساً آخرها يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأخرة سنة ٧٢٢ بالجامع المظفري بسفح قاسيون توفي ثالث عشر جمادى الأخرة سنة ٩٠٠ ودفن بالروضة عند قبر الشيخ أبي شعر. انتهى.

وقال في الشذرات: ولد سنة ٨١٢ تقريباً وقدم من بلده إلى مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر سنة ٣٧ وصار من أعيان الحنابلة فأفتى ودرس وصنف كتاب فتح الملك العزيز بشرح الوجيز في خمس/ مجلدات وتوجه إلى القاهرة فاجتمع عليه حنابلتها فقرءوا عليه وأجاز بعضهم بالإفتاء والتدريس وزار بيت المقدس/ والخليل عليه السلام وباشر نيابة القضاء بدمشق وكان معتقداً عند أهلها وأكابرها ورعاً متواضعاً على طريقة السلف توفي يوم السبت ثالث عشر جمادي الأخرة. انتهي.

وقال في الضوء: ويعرف بالعلاء بن البهاء وزاد في نسبة الزريراني وقال: ولد سنة ٨١٨ إلى أن قال وحج وزار بيت المقدس مراراً ولقيته بصالحية دمشق فسمع معنا على كثيرين إلى أن قال: وقدم القاهرة سنة ٧٧ و [تنزل](٢) في صوفية الخانقاه الشيخونية واستوحش من قاضي مذهبه البدر السعدي ومن غيره ثم قال وشرح العمدة في مذهبه وكان مجاوراً بمكة سنة ٩٠ وأقرأ هناك الفقه.

> (٢) في (أ): نزل. (١) في (أ): المظفر.

٤٦٢ ـ علي بن محمد بن عبدالقادر بن علي بن محمد الأكحل بن شرشيق بن محمد بن عبدالعزيز بن القطب عبدالقادر الجيلي نورالدين الكيلاني الأصل القاهري.

والد عبدالقادر الماضي وشيخ القادرية لبس الخرقة القادرية من آبائه وألبسها جماعة منهم صاحبنا أبو إسحاق إبراهيم القادري وقال لي: إنه كان عين القادرية بالديار المصرية حسن الخلق والخلق ذا هيبة ووقار وسكينة مات في صفر سنة ٨٥٣ ودفن بمحل سكنه بالتربة المعروفة بعدي بن مسافر من القرافة الصغرى.

٤٦٣ ـ على بن محمد بن عبدالله نور الدين المناوي ثم القاهري.

قال في الضوء ويعرف بباهو. مات في صفر سنة ٨٨٨ عن بضع وستين سنة وأسند وصيته للشهاب الشيشيني وكان ساكناً خيراً عاقلاً يتجر في السكر وغيره وينتمي لبني الجيعان وباسمه أطلاب [ووظائف](١) منها التصوف بالأشرفية وحج [٢٩٩] وباشر عقود/ الأنكحة مع المحافظة على الجهاعة وطيب الكلام رحمه الله/ وله ولد [٣٧٩ب] ذكر تركه صغيراً فحفظه وصية الخرقي وعرضه بعد ثمان سنين. انتهى.

قال في الشذرات: ولاه القاضي بدر الدين البغدادي العقود والفسوخ بالديار المصرية ولم يزل إلى أيام القاضي بدر الدين السعدي حتى توفي.

علاء على بن محمد بن عبدالله بن الزكي [الغربي](١) القاضي [الإمام]( $^{(7)}$  علاء الدين الإمام العالم.

توفي بنابلس في جمادى الآخرة سنة ٨٨٢. قاله في الشذرات.

570 ـ على بن محمد بن عثمان بن إسهاعيل علاء المدين البابي الحلبي المعروف [بابن الدغيم]<sup>(٤)</sup>.

قال ابن الحنبلي: ولي تدريس الحنابلة بجامع حلب وكان هينًا لينًا صبوراً

<sup>(</sup>١) في (ب): وضايف. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): بابن الديغم، وفي هامش (ب): ما نصه [في الأصل بهذه الصورة].

على الأذى مزوحاً توفي يوم الجمعة ثاني عشر رمضان سنة ٩٤٨ ودفن بجوار مقابر الصالحين بوصيةٍ منه. قاله في الشذرات.

٤٦٦ ـ علي بن التاج محمد بن علي بن أحمد الكيلاني القادري.

قال في الضوء: إنه سمع على عبدالرحيم بن عبدالكريم ونصر الله الشيرازي الجرهي وساق سنده إلى البغوي وأنه يروي ألفية ابن مالك قراءة وساعاً عن النور أبي الفضل علي بن [الصالحي](١) بن أحمد الكيلاني الشافعي القاضي وساق سنده للناظم كما أثبت ذلك في التاريخ الكبير أجاز لابن أبي اليمن حين عرض عليه سنة ٨٣٠.

٤٦٧ ـ على بن محمد بن على بن عباس بن فتيان البعلي ثم الدمشقي ويعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه.

قاله في الضوء. وقال: ولد بعد الخمسين وسبعائة ببعلبك ونشأ بها في كفالة خاله لكون أبيه مات وهو رضيع فعلمه صنعة الكبابي ثم حبب إليه الطلب/ فطلب بنفسه وتفقه على الشمس بن اليونانية ثم انتقل لدمشق وتتلمذ لابن رجب وغيره وبرع في مذهبه ودرس وأفتى وشارك في الفنون وناب في الحكم ووعظ في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده فكانت مواعيده حافلة ينقل فيها مذاهب المخالفين محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع ثم ترك الحكم بآخره وانجمع / [عن] (۱) الأشغال ويقال إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالاً فأبى وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن الحنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به. وقد قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق فسكنها وولي تدريس المنصورية ثم نزل عنها وعين للقضاء بعد موت الموفق بن نصر الله فامتنع ومات بعد ذلك بيسير في يوم عيدالأضحى وقال المقريزي عيد الفطر سنة ۸۰۳ وقد جاوز الخمسين ذكره شيخنا في إنبائه. [انتهى] (۱).

أقول: وله مصنفات مفيدة منها القواعد الأصولية [في الفقه](٤) بني فيها

<sup>(</sup>١) في (أ): الصالح. (٢) في (أ): على.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).(٤) في (أ): الفقهية.

المسائل الفقهية على القواعد الأصولية وهي بديعة جداً وهو الذي جمع اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية ورتبها وحررها وخطه متوسط لكنه منور عندي منه جلاء الأفهام لشمس الدين بن القيم.

٤٦٨ ـ على بن محمد بن على بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم الكناني العسقلاني علاء الدين قاضي دمشق.

قال في الشذرات: ولد سنة بضع عشرة وسبعائة وسمع من أحمد بن علي الجزيري وأجاز له ابن الشحنة وناب أولاً في الحكم بالقاهرة عن موفق الدين ثم ولي قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي الجيل وكان فاضلاً متواضعاً ديناً عفيفاً وكان أعرج وهو والد جمال الدين الجندي/ عبدالله شيخ الحافظ ابن حجر توفي المترجم [٣٨١] في نصف شوال سنة ٧٨٧ وقد نيف عن السبعين. انتهى.

وفي الأنباء سنة ٧٦ وقد نيف عن الستين ولعله أصح قال: وكان كثير الانجاع حتى يقال إنه لم يسجل عليه حكم وإنما كان نائبه يتصدى لذلك.

٤٦٩ ـ علي بن محمد الطياري القاهري.

قال في الضوء: رجل صالح معتقد ساكن سمع الحديث على شيخنا وغيره ومما سمعه البخاري في الظاهرية وتنزل في الجهات وصاهر القاضي المحب بن نصر الله البغدادي على ابنته وكان ينسب لثروة وآخر عهدي به سنة ٨٦٣ وفي الظن أنه قارب السبعين.

٤٧٠ \_ علي بن محمد بن عمر بن أحمد بن محمد/ بن أحمد البطايحي القاهري المدير [٣٠١] الشهير بالبطايحي.

قال في الضوء: كان جده السراج عمر خادم البدرسية قبل الجنيد ووالده الشهاب أحمد شيخ الرباط بها قبل التلواني وولد هذا بالقرب من جامع الحاكم قريباً [من](۱) سنة ۸۲۰ وحفظ القرآن عند ناصر الدين القاصدي [نسبة للقاصدية](۲) عند جامع الحاكم وحفظ الشاطبية وألفية النحو والمنهاج الأصلي والمختصر الخرقي وعرض على شيخنا والمحب بن نصر الله والزين الزركشي وسمع

<sup>(</sup>١) في (أ): منه. (٢) سقط من (أ).

عليه في آخرين وحضر دروس المحب فمن بعده وتنزل بالشيخونية من زمن باكير وفي غيرها من الجهات وتكسب من الإدارة بالإعلام بالموتى فبرع في ذلك مع نصحه ٣٨٢ ب] فيه بحيث يزور الأماكن البعيدة ويعرف من يوافي أصحاب/ الميت غالباً وقل أن يمضي يوم بغير شغل بحيث تمول جداً فيها قبل وحج مراراً وقال لي إن والده حج نحو ستين حجة انتهى.

قلت: وهذا في غير المكيين بعيد والله أعلم.

٤٧١ ـ على بن محمد بن محمد بن عيسى نور الدين أبو الحسن بن الشمس بن الشرف المتبولي ثم القاهري ويعرف بابن الرزاز قاله في الضوء.

وقال: ولد قبل حجة أم السلطان شعبان بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وعمدة الأحكام والمقنع في الفقه والطوفي في أصوله وعرضها سنة ٨٩ على ابن الملقن والغماري والعزبن جماعة والشمس بن المكين البكري المالكي وأجاز له في آخرين وأخذ الفقه عن الشرف عبدالمنعم البغدادي ولازمه حتى أذن له في الإفتاء والتدريس سنة ٩٦ بل أفتى بحضرته وكتب بخطه تحت جوابه [كذلك](١) يقول فلان: وكذا أخذ عن النجم الباهي والصلاح بن الأعمى ثم عن المحب بن نصر الله وكان يجله كثيراً بحيث إنه قال له مرة عقب استحضاره لشيء لم [٣٠٢] [يستحضره](١) غيره من جماعته أحسنت يا فقيه الحنابلة واشتغل في/ النحو عند الشمس البوصيري [و] ابن هشام العجيمي وبعد ذلك على شيخنا الحناوي والعز عبدالسلام البغدادي وسمع الحديث على التنوخي والعراقي والهيثمي والدجوي وابن الشحنة والسويداني والشرف بن الكويك والجهالين الحنبلي والكازروني وخلق سواهم وحج مراراً أولها سنة ٨٠٧ وجاور غير مرة وناب في القضاء عن المجد سالم فمن بعده ولكنه تقلل منه بعد موت والده البدر محمد في طاعون/ سنة ١١ لشدة تأسفه على فقده وصار بآخره أجل النواب ودرس الفقه بالمنصورية والمنكوتمرية والقراسنقرية وولى إفتاء دار العدل وتصدى للإفتاء والإقراء فانتفع به جماعة وسمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان إنساناً حسناً مستحضراً

[~ 777

<sup>(</sup>١) في (أ): كذا. (٢) في (أ): يستحضر.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

للفقه ولا سيها كتابه ذا ملكة في تقريره مع مشاركة في العربية متواضعاً ثقةً سليم الفطرة طارحاً للتكلف توفي ليلة الخميس ثاني عشر ربيع الأول سنة ٨٦١ ودفن بتربة الشيخ نصر خارج باب النصر.

٤٧٣ – علي بن محمد بن محمد بن المنجا بن محمد بن عثمان التنوخي قاضي الشام علاء الدين بن صلاح الدين بن زين الدين.

تقدم في العلم إلى أن صار أمثل فقهاء الحنابلة في عصره مع الفضل والصيانة والديانة والأمانة وناب عن ابن قاضي الجبل ثم استقل بالقضاء سنة ٨٨ بعد موت ابن التقي ثم صرف مراراً وأعيد إلى أن مات بالطاعون في رجب سنة ٨٠٠ بمنزله بالصالحية، قاله في الشذرات.

٤٧٤ – علي بن محمود بن أبي بكر العلاء أبو الحسن بن النور بن النور أبي الثناء بن التقي أو البدر أبي الثناء أو أبي الجود السلمي بالفتح نسبة لسلمية وربما كتب السلماني ثم الحموي نزيل القاهرة ويعرف بابن المغلى.

قاله في الضوء. وقال كان أبوه تاجراً من العراق وسكن سلمية فعرف بذلك نسبة إلى المغل وولد له قبل ذلك ولد [و](۱) نشأ على طريقته/ ثم ولد له هذا سنة [۳۰۳] ٧٧١ بحماه فحفظ القرآن وله تسع سنين وأذهب عليه أخوه ما خلفه أبوهما له من المال وكان غايةً في الذكاء وسرعة/ الحفظ وجودة الفهم فطلب العلم وتفقه ببلاده [۳۸٤] ثم بدمشق ومن شيوخه فيها الزين ابن رجب ولم يدخلها إلا بعد انقطاع الإسناد العالي بموت أصحاب الفخر فسمع من طبقة تليها ولكنه لم يمعن وسمع كها أثبته ابن موسى المراكثي سنة ٨٦ على قاضي بلده الشهاب المرداوي عوالي الذهبي تخريجه لنفسه بسهاعه منه وسمع مسند الإمام أحمد على بعض الشيوخ ورأيته حدث بالبخاري على السراج البلقيني سهاعاً إلا اليسير فأجازه وعن العزيز المليجي سهاعاً من قوله في الأطعمة باب القديد إلى آخر الكتاب سنة ١٦ ومن محافيظه في الحديث المحرر لابن عبدالهادي وفي فروعهم أكثر الفروع لابن مفلح وفي فروع الحنفية المحرر لابن عبدالهادي وفي فروعهم أكثر الفروع لابن مفلح وفي فروع الحنفية المحرر لابن عبدالهادي المنافعية التمييز للبارزي وفي الأصول مختصر ابن الحاجب

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

وفي العربية التسهيل لابن مالك وفي المعاني والبيان تلخيص المفتاح وغير ذلك من الشروح والقصائد الطوال التي كان يكرر عليها حتى مات ويسردها سرداً مع استحضار كثير من العلوم خارجاً عن هذه الكتب بحيث لا يدانيه أحد من أهل عصره في كثرة ذلك وإن كان يوجد فيهم من هو أصح ذهناً منه وكان المحب بن نصر الله يعتمده وينقل عنه في حواشيه من أبحاثه وغيرها وأما العز الكناني فكان يعظم فهمه أيضاً وينكر على من لم يرفعه فيه لكنه مع ذلك يقول عن شيخه المجد سالم إنه أقعد في الفقه منه كل هذا مع النظم والنثر والكتابة الحسنة والتأني في [٣٨٥ ب] المباحثة ومزيد الاحتمال بحيث لا يغضب/ إلا نادراً ويكظم غيظه ولا يشفي صدره [٣٠٤] وإكرام الطلبة وإرفادهم بماله وعدم المكابرة [لكن](١) وصفه شيخنا/ بالزهو الشديد والبار الزائد والإعجاب البالغ بحيث إنه سمعه يقول للشمس بن الديري وقد قال له هذا عالم بمذهب الحنفية فقال: قل [بجميع](١) المذاهب. انتهى.

ووصفه بعضهم فيما قيل إنه يحيط علماً بالمذاهب الأربعة فرد عليه وقال قل بجميع المذاهب واتفق أنه بحث مع النظام السيرامي وناهيك به بحضرة المؤيد. فقال العلاء: يا شيخ نظام الدين اسمع مذهبك مني وسرد المسألة من حفظه فمشى معه فيها ولا زال ينقله حتى دخل به إلى علم المعقول فتورط العلاء فاستظهر النظام وصاح في الملأ طاح الحفظ هذا مقام التحقيق فلم يرد عليه ومع ذلك فأتفق له مع الشمس البرماوي أنه قال له هل في مذهب أحمد رواية غير هذا فقال: لا. فقال الشمس: بل عنه كيت وكيت فعد ذلك من الغرائب وأول ما ولي قضاء بلده بعد التسعين وهو ابن نيف وعشرين ثم قضاء حلب سنة ٨٠٤ واستمر بها إلى أثناء التي تليها ثم تركها ورجع إلى بلده [عن] (٣) قضائها وعرف بالعلم والدين والتعفف والعدل في قضائه مع التصدي للاشتغال والإفتاء والإفادة والتحديث حتى إنه قد كتب عنه الجال بن موسى قديماً وسمع معه عليه من شيوخنا الآبي واستجازه ليجمع ممن أخذت عنهم فولاه المؤيد قضاء الحنابلة بالديار المصرية مضافاً لبلده

<sup>(</sup>٢) في (ب): شيخ. (١) في (أ): لكنه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): على.

بعناية ناصر الدين بن البارزي حيث [نَوّه](١) عنده بذكره/ وأشار عليه بولايته [٣٨٦ ب] وذلك في ثاني عشر صفر سنة ٨١٨ بعد صرف [المجد](٢) سالم فتوجه إلى القاهرة وكان يستنيب في قضاء بلده وسافر بعد ذلك سنة ٧٠ صحبة المؤيد إلى الروم وعاد معه ولم يزل على قضائه وجلالته إلى أن ابتدأ في التوعك/ إذ سقط من سلم [٣٠٥] وذلك بعد أن عزم على الحج في هيئة جميلة وتأنق زائد فانقطع وفاسخ الجمال واستمر متمرضاً إلى أن عرض له قولنج فتهادى به إلى أن أعقبه الصرع ومات منه في يوم الخميس [عشرة](٣) صفر سنة ٨٢٨ ولم يُخلف بعده في مجموعته مثله فقد كان في الحفظ آية من آيات الله تعالى قل أن ترى العيون [فيه](٤) مثله رحمه الله تعالى [وإيانا](٥) وخلف مالاً جماً [و](١) ورثه ابن أخيه محمود وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية والتقى المقريزي وتردد في مولده هل هو بحماه أو سلمية وكان شديد الميل إلى التجارة والزراعة ووجوه تحصيل الأموال كما قاله شيخنا. قال: ومع طول ملازمته للإشتغال ومناظرة الأقران والتقدم في العلوم لم يشتغل بالتصنيف وكنت أحرضه على ذلك لما فيه من بقاء الذكر فلم يوفق لذلك وممن أخذ عنه من أئمة الشافعية في الأصول والعربية وغيرهما النور القمني شيخ المحدثين بالبرقوقية والبرهان الكركي والبرهان بن خضر وكان يقرأ عليه في رمضان وغيره والعلاء [القلقشندي](٧) والشمس النواجي في آخرين وقد ترجمته في ذيل رفع الأصر وذكرت من نظمه شيئاً وفي ترجمة البلقيني من نثره وكذا ذكره المقريزي في عقوده. انتهى .

أقول: رأيت له تعليقات على فروع الشمس بن مفلح تدل على قوة نفسه في العلم وفقهه [و] (^) أكثرها اعتراض عليه في نقله عن الكتب وتجاسر فيها على مقام/ الشمس بما لا ينبغى سامحنا الله وإياه بمنه وكرمه.

(۱) في (ب): نوى وفي هامش (ب): لعله نوه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): المحب. (٣) في (ب): عشري.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ب): [بالأصل كذا القلعلتندي.

<sup>(</sup>٨) سقط من (أ).

٤٧٤ \_ عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله [بن محمد](١) بن مفلح الراميني الأصل الدمشقى الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ الأصيل العالم النبيل المفيد المجيد بقية السلف [الصالحين](٢) مفتى المسلمين الإمام العلامة القدوة الفهامة قاضي القضاة نجم الدين أبو حفص الشهير بجده الأعلى ابن قاضى القضاة برهان الدين بن القاضي أكمل الدين بن شرف الدين بن العلامة شمس الدين/ محمد بن مفلح صاحب الفروع ولد سنة ٨٤٨ وحفظ القرآن قال شيخنا ألجمال المبرد اشتغل قليلًا وسمع عَلَى ابن عبادة وابن الشحام وقريبه النظام ابن مفلح ثم توقف فيه وناب لوالده من غير أهلية ثم ولي القضاء بعد والده بالمال وفعل أموراً وارتكب أشياء نعوذ بالله منها. انتهى.

وأجاز له خلق منهم عمر بن صالح البلقيني ومحمد بن المحلى الشافعي ويحيى الأقصرائي الحنفي وأحمد بن محمد الشمني ومحمد بن عبدالعزيز البلقيني وأحمد بن محمد بن زيد ومحمد بن علي الجوارقي وعمر بن محمد البقسماطي ومحمد بن محمد بن عشمان ومحمد بن محمد بن أبي بكر بن محبوب ويوسف بن عبدالرحمن بن ناظر الصاحبة وأسعد بن على بن المنجا وأحمد بن محمد الفولاذي ومحمد اللؤلؤي وعمر بن إبراهيم بن مفلح وست القضاة ابنة أبي بكر بن زريق ودرس بمدرسة الشيخ أبي عمر وجامع بني أمية وبَعُدَ صيته وتمهر في صناعة القضاء وفي آخر عمره صار له عطف على طلبة العلم باللسان سمعت عليه بقراءة شيخنا الجمال بن المبرد مشيخة أبي محمد بن المطعم يوم إلسبت ثالث جمادي الآخرة سنة ٨٩٧ بمنزله بدار [٣٨٨ ب] الحديث/ الأشرفية بسفح قاسيون ثم تبين لي بعد ذلك أن القراءة المذكورة كانت بقراءات أخينا الزين رمضان وكتبت عنه عدة فوائد توفي في سادس عشر ربيع الأول [سنة ٩١٩] (٣) داخل دمشق ودفن بالروضة بسفح قاسيون.

٥٧٥ \_ عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبدالله النظام

<sup>(</sup>٢) في (أ): الصالح. (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): سنة ٦١٦.

أبو حفص بن التقي [أبي] (١) إسهاعيل بن شيخ المذهب الشمس أبي عبدالله الراميني المقدسي الصالحي أخو الصدر أبي بكر الماضي ويعرف كسلفه بابن مفلح.

قاله في الضوء. وقال [في الضوء](٢): ولد سنة ٧٨١ بصالحية دمشق ونشأ سها فقرأ القرآن عند الشمس ابن الأستاذ وأحمد البقعي وحفظ الزواهر والجواهر كلاهما من تصنيف أبيه والحاجبية وغيرها وتفقه بوالده وعمه الشرف عبدالله وغيرهما وعنها أخذ الأصول وقرأ في العربية/ على الشرف الأنطاكي والشمس الهروي [٣٠٧] [و](١) الشهاب الفندقي ودخل القاهرة قديماً فحضر بها عند السراج البلقيني والصدر المناوي والولي ابن خلدون وطائفة وسمع الحديث على المحب الصامت والشهاب المرداوي وناصر الدين محمد بن داود بن حمزة وغيرهم وناب في القضاء عن أبيه سنة ٨٠١ وعن المجد سالم بالقاهرة ثم استقل بقضاء غزة سنة ٨٠٥ فكان أول حنبلي ولي بها كما بُلغني عنه ثم استقل به أيضاً بالشام في شعبان سنة ٣٣ في حياة عمه مع حرصه عليه فها تم له وعزل مراراً بالعز عبدالعزيز بن على البغدادي الماضي ثم زهد فيه حين صرفه بحفيد عمه البرهان الماضي وأذن لابن أخيه العلاء الماضي في السعى عليه فأراحه الله منه وقد حج قريب الخمسين وزار بيت المقدس وابتني بجوار/ منزله من الصالحية مدرسة لطيفة ورزق في ميراثه من النساء خطأ [٣٨٩ ب] وباشر عدة تداريس ومشيخات وغير ذلك وعقد مجلس الوعظ في كثير من البلاد كمصر والشام بل وحدث بها وببيت المقدس وغيره أخذ عنه الفضلاء والأئمة أكثرت عنه حين لقيته بالقاهرة والصالحية وكان خيراً ساكناً واعظاً مستحضراً لما يلائم الوعظ [مع](٤) مشاركة في الفقه وغيره وحرص على العبادة والتهجد وصبر على الطلبة وهو ممن كان لشيخنا به مزيد عناية بحيث أنزله في جواره في بعض قدماته.

ومات في ربيع الآخر سنة ٨٧٢ ودفن في الروضة بسفح قاسيون عند أسلافه مع والده وهو خاتمة أصحاب المحب الصامت بالسماع.

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (في). (٤) في (أ): (في).

٤٧٦ \_ عمر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكي .

قال في الدرر: سمع من أبي الحسين اليونيني وغيره سمع منه الشهاب بن حجى وقال: كان شيخاً صالحاً مات سنة وهو أخو بشر بن إبراهيم الماضي.

٤٧٧ \_ عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمؤمن بن أمين الدولة زين الدين أبو حفص.

[٣٠٨] قال في الدرر: ولد سنة ٧١٠ وباشر ديوان الإنشاء مدة ثم أعرض/ عنه. وقال ابن حبيب: تعلق بمذهب أحمد ولازم التواضع واشتغل بالكتابة والأدب والحديث وقدم دمشق ومصر ورجع إلى حلب فهات بها سنة ٧٧٧ وله سبع وستون [سنة](١).

٤٧٨ \_ عمر بن أحمد بن زيد بن أبي بكر بن زيد الجراعي مولداً النويري قبيلة الصالحي مسكناً.

قال ابن طولون: القاضي الميمون والجوهر المكنون خلاصة أبناء الأعيان ونخبة أنداده بالتحقيق والعيان/ سليل العلم ورضيعه ونزيل الفضل ورضيعه قرة العيون وحبة سويداء القلب المكنون. ذو الهمة العلية والحافظة الباهرة الزكية زين الدين وربما لقب سراج الدين أبو حفص بن الشيخ الإمام العالم المدرس القدوة بركة المسلمين أبو العباس شهاب الدين بن زيد المتقدم ذكره وذكر عمه العلامة تقي الدين حفظ القرآن واشتغل بعض اشتغال وسمع المسلسل بالأولية على الزين محمد المدعو عمر بن محمد بن فهد بشرطه [في](۱) يوم الأربعاء تاسع ربيع الأول سنة ٥٧٥ بزيارة دار الندوة من المسجد الحرام ثم عليه بقراءة عمه جميع مسند الإمام أحمد ثم المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد تأليف أبي الخير بن الجزري ثم خصائص المسند المذكور وإملاء الحافظ أبي موسى المديني ثم كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ثم كتاب الثبات عند المات تأليف ابن الجوزي ثم الأدب المفرد لأبي عبدالله البخاري ثم الجزء الأول من سنن النسائي الصغرى وسمع ثلاثيات الصحيح على القاضي كمال الدين محمد بن محمد المرجاني الصعرى وسمع ثلاثيات الصحيح على القاضي كمال الدين محمد بن محمد المرجاني

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (ب).

في هذا التاريخ بمكة ثم قرأ عليه من أول الصحيح إلى كتاب الإيمان ومن قوله باب ﴿ ولقد يسرنا القرآن ﴾ إلى آخر الصحيح في العشرين من ذي القعدة سنة ٨٨٨ بها وسمع من لفظ الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المسلسل بالأولية وقرأ عليه النصف الأول من الصحيح ولازمه في سماع غير ذلك ومنه البردة للبوصيري والكثير من كتاب دلائل النبوة للبيهقي وجملة من تصانيفه منها الكثير من [كتاب](١) المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة ورفع في مسئلة التلقين والإتعاظ بالجواب عن مسائل الوعاظ والجواب عن الخرم بسوء الظن وعن أن الله يكره الحبر السمين وعن كل الصيد في جوف الفراء وترجمة القاضى العضد وجل كتاب عمدة المحتج في حكم الشطرنج وقطعة من أول القول البديع [في الصلاة](٢) [على](٣) الحبيب الشفيع ﷺ ومن غير تصانيفه شيئاً كثيراً وكان ذلك جميعه في شهور آخرها ذو القعدة سنة ٨٨٧ وقرأ على أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن نصرالله البغدادي الحنبلي جميع الصحيح في مجالس آخرها التاسع والعشرون من رمضان من هذه السنة بتلك البقعة الشريفة وأجاز له خلق باعتناء عمه منهم عمر بن عبدالله بن بردس وحسن بن محمد بن العجيمي وعبدالرحمن بن مفتاح البعلي وموسى بن خليل بن غزالة وعبدالغني بن الحسن اليونيني وأحمد بن على القطان ومحمد بن على البقسماطي ومحمد بن العباس العلاف وخلق سواهم ثم إنه تسبب بالعطارة بالصالحية ثم [بباب الجابية](١) ثم انكسر وتوجه إلى مكة وتأهل بها وصالح والده عند أرباب الديون ثم عاد إلى الصالحية وولى قضاء بعلبك ثم قضاء صفد وعزل مرات بسبب ما ينسب إليه من كثرة أخذ الرشا ثم إرسالها إلى كاتب السر ابن أجا وباع كتباً كثيرة موقوفة وبضاعته في العلم مزجاة سمعت منه المسلسل بالأولية وغالب الصحيح وأجاز وكتبت عنه فوائد عديدة توفي يوم الجمعة مستهل جمادي الآخرة سنة ٩٤٢/ ودفن بباب الفراديس [٣٩٢] عفا الله عنا وعنه.

<sup>(</sup>١) في (ب): كتابه. (٢) في (ب): بالصلاة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عن. (٤) في باب الجابية.

٤٧٩ \_ عمر بن أحمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عوض المقدسي عز الدين بن تقى الدين المعروف بابن عوض.

قال في الدرر: ولد بقرية كوم الريش في صفر سنة ٧٢٦ وأحضر على الواني وأسمع على ابن الشيخة والدبوسي وسمع أيضاً من محمد بن الفخر البخاري وحدث مات سنة.

### ٤٨٠ \_ عمر بن إدريس الأنباري ثم البغدادي.

[ ۴۱۰] ذكره في الدرر هنا وفيها/ سيأتي وأرخه هنا سنة ٦٥ وفيها يأتي سنة ٦٦ وسيأتي تحقيقه.

#### ٤٨١ \_ عمر بن إسهاعيل المؤدب زين الدين.

قال في الشذرات: قال العليمي: كان رجلًا مباركاً يحفظ القرآن ويقرىء الأطفال بالمسجد الأقصى بالمجمع المجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة والناس سالمون من لسانه ويده توفي بالقدس الشريف في رجب سنة ٨٨٠.

# ٤٨٢ \_ عمر بن براق الدمشقي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٥١ ذكره شيخنا في معجمه فقال: اشتغل كثيراً وكان بزي الجند سريع الحفظ جيد الفهم قائماً بطريقة ابن تيمية وله ملك وأقطاع لقيته بالصالحية واستفدت منه مات بعد الكائنة العظمى في شوال [سنة ٨١٣](١) بعد أن أصيب في ماله وأهله وولده فصبر واحتسب عوضه الله الجنة في دار كرمته وذكره شيخنا [أيضاً](٢) في أنبائه والمقريزي في عقوده.

٤٨٣ \_ عمر بن خليل بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الدمشقي الصالحي.

[٣٩٣] قال ابن طولون: الشيخ الفاضل الأوحد الكامل فريد/ أوانه المقدم على أقرانه عين المفيدين زين الدين أبو حفص الشهير بابن اللبودي قديماً وبابن البطايتي حديثاً أخو الشيخ شهاب الدين الشافعي اشتغل بعض اشتغال وأسمعه أخوه على

<sup>(</sup>۱) في (أ): سنة ۸۰۳. (۲) سقط من (أ).

جماعات منهم النظام بن مفلح والشمس محمد بن عثيان بن داود وجم سواهم ذكرهم ابن طولون ثم قال إنه تسبب في بعض الأوقات بالشهادة وكان بهي المنظر حسن الملتقى محباً لطلبة العلم وقرأت عليه الجزء الأول من فوائد أبي عثيان سعيد بن أحمد العيار تخرج أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي والثاني من حديث أبي حفص عمر بن محمد الزيات وغير ذلك ولازمته أشهراً بمنزله بحارة حمام العلاء في سفح قاسيون وكتبت عنه فوائد كثيرة منها نسخته تاريخ أبي الفضل بن حجر.

قال فيه: وفي سنة ٨٣٥ ثارت فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق وتعصب الشيخ علاء الدين [بن](١) البخاري نزيل دمشق على الحنابلة وبالغ في الحط على ابن تيمية/ وصرح بتكفيره فتعصب جماعة من الدماشقة لابن تيمية [٣١١] وصنف صاحبنا الحافظ شمس الدين بن ناصر جزء في فضل ابن تيمية وسرد أسهاء من أثني عليه وعظمه من أهل عصره فمن بعدهم على حروف المعجم مبيناً لكلامهم ثم أرسله إلى القاهرة فكتب له عليه غالب المصريين بالتصويب وخالفوا علاء الدين البخاري في إطلاق القول بتكفيره وتكفير من أطلق وقال فيه أيضاً وفي سنة ٨٣٦ في رجب كائنة الشيخ سراج الدين الحمصي الشافعي بطرابلس مع الشيخ شمس الدين بن زهرة شيخ الشافعية بطرابلس وذلك أنه بلغه ما وقع بين علاء الدين البخاري وبين الحنابلة في أمر الشيخ تقى الدين بن تيمية وأن البخاري أفتى بأن ابن تيمية كافر وأن/ من سماه شيخ الإسلام يكفر فاستفتى عليه بعض من [٣٩٤] ب] عمل لابن تيمية المصريين فاتفقوا على تخطئته في ذلك وكتبوا خطوطهم فبلغ ذلك الحمصي فنظم في ذلك قصيدة تزيد على مائمة بيت بوفاق المصريين وفيها أن من كفر ابن تيمية هو الذي يكفر فبلغ ذلك ابن زهرة فقام عليه فقال: كفر القاضي. فقام أهل طرابلس على القاضي وأكثرهم يحب ابن زهرة ويتعصب له ففر الحمصي إلى بعلبك وكاتب أحد الدولة فأرسلوا له مرسوماً بالكف عنه فاستمر الأمر على حاله وسكن. أنتهى.

وفي آخر عمره عدل عن سكنى الصالحية وقطن بحارة بني الأكراد بظاهر دمشق وبها توفي في جمادى الأخرة سنة ٩١٢ ودفن بمقبرة باب الفراديس.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

٤٨٤ \_ عمر بن عبدالرحمن بن الحسين بن يحيى بن عبدالمحسن اللحمي القبابي المصري سراج الدين بن زين الدين.

قال في الدرر: ولد بعد السبعائة وأسمع على عيسى المطعم وست الوزراء وغيرهما واشتغل بالفقه ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية وتمهر [به]<sup>(۱)</sup> وسلك طريق الزهد والعفاف أثنى عليه ابن حبيب وابن رجب وغيرهما وخرج له [الحسيني]<sup>(۱)</sup> مشيخة وأقام بالقدس وكان ملجأ للواردين كثير الإيثار والمعروف [و]<sup>(۱)</sup> أفتى وحدث وأسمع ودرس مات بالقدس الشريف سنة ٧٥٥/.

8٨٥ \_ عمر بن عبدالله بن محمد بن المحب المقدسي أحد الأخوة.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٢٨ واعتنى به أبوه فأسمعه الكثير من شيوخ عصره وجمع له ثبتاً وقد حدث عن ابن الرضي وحبيبة بنت الزين وزينب بنت الكمال والجزري وغيرهم مات في رجب سنة ٧٨١.

٤٨٦ \_ عمر بن عبدالله بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان الزين البعلى الدهان ابن عم التاج محمد والعلاء علي بن إسهاعيل بن محمد المذكورين.

[ ٣٩٥ ب] قال في الضوء /: ولد ببعلبك سنة ٧٧٩ ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشيخ طلحة وحضر عند ابن عمه التاج [ وغيره في الفقه] (١) وغيره وسمع البخاري على عبدالرحمن بن الرعبوب أنابه الحجار وحج وحدث لقيته ببعلبك وقرأت عليه المائة منه على ختمة وكان يتكسب من صناعة الدهن ومات قريب الستين.

٤٨٧ \_ عمر بن عبدالمحسن بن إدريس جمال الدين الأنباري ثم البغدادي.

قال في الدرر: محتسب بغداد قاضي الحنابلة بها توفي سنة ٧٦٦ وكان من قضاة العدل كثير الأمر بالمعروف تعصب عليه الروافض وأغروا به الوزير فضربه ضرباً مبرحاً فهات في صفر من السنة. انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): الحسين.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤)

وهنا [لأبيه] أقول: هو عمر بن المتقدم نسبه هناك لجده وهنا [لأبيه] (١) وأظنه غيره وهو هو وتاريخه سنة ٦٥ هو الصواب. قال الحافظ ابن رجب استطراداً في ترجمة البابصري وممن اشتغل عليه وانتفع به القاضي جمال الدين بن الأنباري الشهيد الإمام في الترسل والنظم. له نظم في مسائل في الفرائض وبينه وبين القاضي شرف الدين مراسلات بأشعار حسنة وكذلك المرداوي راسله في مدة حكمه وأشغل واشتغل على صفى الدين وحفظه مختصر الهداية له وكتب شرحه وعلا ببغداد قدره واشتغل عليه جماعة منهم القاضي شمس الدين محمد بن الشيخ أحمد البيقادي الطائفة ومدرس المجاهدية وشمس الدين محمد البرقطي القاضي ببغداد الآن بعده ومدرس/ البشيرية بعد ابن الحصري والقاضي سعد الحصيني ونصرالله [٣١٣] المحدث وغيرهم ونصر المذهب وأقام السنة وقمع البدعة ببغداد وأزال المنكرات وارتفع حتى لم يكن في المذهب أجمل منه في زمانه ثم وزر/ بعض الرافضة لوَّالِّي [٣٩٦-] بغداد فظفروا به وعاقبوه مدة فصبر حتى استشهد سنة ٧٦٥ ودفن بمقبرة الإمام أحمد عند المدرسة التي عمرها بها وعملت له الختات ورثي وتردد أهل بغداد إلى المقبرة وانتقم الله من أعدائه سريعاً فأهلكهم الله عاجلًا في سنة استشهاده وفـرح أهل بغداد بهلاكهم وقد جمعت بينه وبين قضاة مصر الموفق الحنبلي وابن جماعة بمنى يوم [النحر]<sup>(۲)</sup> عام ثلاث وستين.

٨٨٨ \_ عمر بن عثمان بن سالم بن خلف بن فضل الله المقدسي [البدري] (٣).

قال في الدرر: مولده سنة ٦٧٨. وقال في الشذرات: وهو زين الدين المقدسي المؤدب الصالحي سمع من ابن البخاري سنن أبي داود وغيرها ومن التقي الواسطي خطيب بعلبك وحدث سمع منه الحسين وابن أيدغدي وجماعة وكان من أهل [العلم](٤) [و](٥) الذكاء والخير يعامل جميع الناس بالتودد كثير التحصيل لكتب الحديث توفي ليلة الخميس سادس عشر [ذي القعدة](١) سنة ٧٦٠.

<sup>(</sup>١) في (أ): إلى أبيه. (٢) غير واضحة في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): البدي. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ). (٦) في (أ): ذي الحجة.

٠ ٤٩ ـ عمر بن علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي .

قال في الدرر: ولد سنة وأحضر على أحمد بن عبدالدائم وحدث مات [سنة](١).

١٩١ ـ عمر بن علي سراج الدين أبو الحسن بن عادل.

مؤلف التفسير العظيم العديم النظير وله حاشية على المحرر في الفقه لم أجد له ترجمة في الدرر الكامنة ولا في الضوء اللامع وهو من رجال أحدهما بلا شك وأظنه ينقل عن أبي حيان في التفسير يقال شيخنا. وروى عنه التقي الفاسي المكي بعض المرويات [وكذا نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد وكناه أبا حفص](٢).

٤٩٢ \_ عمر بن محمد بن إبراهيم بن عباس بالباء الموحدة المرداوي المقدسي الصالحي/ زين الدين بن شمس الدين/.

[ب۴۹۷] [۱۴۱٤]

قال نجم بن فهد في معجمه: سمع من عبدالرحمن بن محمد بن الرشيد وعبدالله بن خليل الحرستاني وحدث سمع منه الفضلاء [وكان] (٣) مات سنة وبيض له.

٤٩٣ \_ عمر بن محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد الزين بن الحافظ الشمس المقدسي ثم الصالحي ابن أخت المسندة فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي.

قال في الضوء: ولد في ذي القعدة سنة ٧٣٧ وأحضر على زينب ابنة الكمال مجلس الروياني وغيره وأسمع على أحمد بن علي الجزري وعبدالرحيم بن أبي اليسر وحدث قرأ عليه شيخنا وغيره وذكره [المقريزي](1) في عقوده ومات بدمشق في الكائنة العظمى سنة ٨٠٣. انتهى.

قال في الأنباء وقد ناهز السبعين.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (۲)

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): [في الأصل ما نصه وكان. . . بعدها بياض].

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

٤٩٤ – عمر بن محمد بن أحمد بن عجيمة زين الدين الإمام العام الفقيه [الصالحي](١).

توفي بمردا سنة ٨٧٤ قاله في الشذرات.

٤٩٥ ـ عمر بن محمد بن أحمد بن عمر بن سليمان بن علي بن سالم الزين أبو حفص البالسي ثم الدمشقي الصالحي الملقن أخو عائشة الآتية ويعرف بالبالسي

قاله في الضوء. وقال: ولد في ذي الحجة سنة ٧٣٧ وأحضره أبو الكثير بن محمد بن أبي التائب وغيره وأسمعه على الحافظ [المربي] (٢) والبرزالي والذهبي وزينب ابنة الكمال والطبقة فأكثر جداً فأجاز له أبو الحسن [البندنيجي] (٣) وآخرون وكان منزلاً في الجهات يلقن القرآن بالجامع الأموي ويمشي بين الطلبة في النزول عن الوظائف ديناً خيراً / متواضعاً محباً في الرواية والطلبة يقوم بأودهم ويواددهم ويدلهم [٣٩٨] على المشائخ ويفيدهم جهده حدث بالكثير قرأ عليه شيخنا فأكثر جداً بل كان يسمع معه على الشيوخ ولم يكن يضجر من [التسميع] (١). ترجمه بذلك شيخنا في معجمه وأنبائه وحدثنا عنه خلق [كثير] (٥) عن تأخر عن شيخنا / وذكره المقريزي في [٣١٥] عقوده. مات في الكائنة العظمى بدمشق في شعبان سنة ٨٠٨.

٤٩٦ ـ عمر بن محمد المدعو مظفر الدين أبي بكر التركماني الأصل القاهري المقرىء أخو أحمد الماضي والآتي والدهما ويعرف بابن مظفر قاله في الضوء.

[و]<sup>(۱)</sup> قال: سمع على أبيه وغيره غالب الروايات وكانت بيده وظائف فتنزل في صوفية الأشرفية الحنابلة من الواقف وفي خانقاه يشبك وغيرها وأخذ عنه التاج عبدالوهاب بن شرف ورام أخذ الأشرفية بعده فلم يتمكن لكونه شافعياً مات قريب الستين.

٤٩٧ ـ عمر بن محمد بن سعيد الزين البعلي القطان.

قال في الضوء: ويعرف بابن البقسماطي ولد سنة ٧٨٨ ببعلبك ونشأ بها فقرأ

<sup>(</sup>١) في (أ): الصالح. (٢) في (أ): المزي.

<sup>(\*)</sup> في (+): البذنيجي . (\*)

القرآن عند طلحة العنبري الحنبلي وحفظ الخرقي وعرضه على ابن الأقرب والتقي إبراهيم بن مفلح وغيرهما واشتغل في الفقه على الأول وسمع على أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن الرعبوب ختم الصحيح وحدث به قرأته عليه ببعلبك وكان [۳۹۹ ب] إنساناً حسناً يتكسب يبيع القطن فيها ومات سنة وكذا في معجم ابن فهد/.

٤٩٨ \_ عمر بن محمد بن عمر بن محمود ١

قال في الدرر: ويقال ابن عبدالحميد بن أبي بكر الحراني ثم الدمشقي القاضي المعروف بابن زباطر أسمعه أبوه الفقيه أبو عبدالله بن الشرف بن عساكر وابن القواس والفراء وغيرهم وأسمعه البخاري من اليونيني وحدث سمع منه [الحسيني](1) وغيره ومات في شوال سنة ٢٦٤. انتهى.

وفي الشذرات: هو زين الدين أبو حفص. وقال: سمع من جماعة وعد منهم عيسى المطعم وسمع منه [الحسيني] (٢) وابن رجب وذكراه في [معجميه] (١) إلى أن قال ودفن بمقبرة السلف ظاهر دمشق.

٤٩٩ \_ عمر بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نائل بن غرار المقدسي المرداوي زين الدين.

قال في الدرر: ولد [بمردا]<sup>(1)</sup> سنة ٧٢١ وسمع من أبي عبدالله محمد بن الزراد وزينب بنت الكهال وأحضر على الشرف [ابن]<sup>(۵)</sup> الحافظ سمع منه البرهان الحلبى المحدث وحدث أبو حامد بن ظهيرة في معجمه بالإجازة ومات سنة.

[٣١٦] . • • • عمر زين الدين/ الدمشقي نقيب الرسل وخادم قضاة الحنابلة. قال في الضوء: كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

إن إدريس حبيب قد ألفناه زماناً و [خفضنا](١) الضد فيه ورفعناه مكاناً

(٥) سقط من (أ).(٦) في (أ): حفضنا.

 <sup>(</sup>۱) في (أ): الحسين.

 (۳) في (أ): معجمها.
 (٤) سقط من (ب).

#### ٥٠١ ـ عمر بن الشرف الغزولي.

قال في الأنباء: مات [سابع](١) عشر ذي القعدة سنة ٨٠٤ بحلب.

### ٥٠٢ ـ عمر اللؤلؤى الدمشقى الصالحي.

قال في الضوء: كان خيراً يقرأ الأنباء/ مع فضيلة وخير وممن قرأ [عنده](٢) [٤٠٠] ب] المحب بن جناق.

# ٥٠٣ ـ عواد بن عبيد بن عابد الكوري النابلسي.

قدم دمشق فقرأ على مشائخها وأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر التغلبي ومحمد أبي المواهب وولده الشيخ عبدالجليل وغيرهم فبرع في الفقه والأصول والفرائض والحساب.

قال السفاريني: وكان فيه نهاية وشارك في علوم العربية وأخذ عنه جمع من الأفاضل أجلهم العلامة السفاريني. وقال في ثبته أجازني و [كتب] الى إجازة مطولة فيها فوائد مبجلة. قال والكوري نسبة إلى قرية [كور](1) من قرى جبل نابلس ثم سكن دمشق الشام واستوطنها ومات بها.

# ٥٠٤ - عيسي بن أحمد العسكري الصالحي.

قال الأكمل في تذكرته قال شيخنا ـ يعنى ابن طولون ـ في التمتع بالأقران هو الشيخ شرف الدين سمع على النظام بن مفلح والشهاب بن زيد وغيرهما قرأت عليه القرآن وأجاز لي ولأولاد شيخنا الجمال بن المبرد بسؤاله لي ولهم وأنشدنا بسنده إلى [أس] حيان:

ولا صفا عيشة في ضمنها كدر لا خير في لذة من [بعدها](١) حدر إلى آخرها وهي ثمانية عشر بيتاً.

> (٢) في (أ): عليه. (١) في (أ): سادس. (٣) في (ب): كتبت. (٤) سقط من (ب).

(٦) في (أ): دونها. (٥) في (أ): ابن. ٥٠٥ ـ عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد الشرف السعدي القاهري الشاعر الشطرنجي العالية.

قال في الضوء: ويلقب عويساً تصغير اسمه ولد سنة ٧٠٣ بالقاهرة وكان الشعر يذكر أنه من ذرية [شاور](١) وزير ملك مصر/ تعانى الأدب فمهر وقال الشعر الجيد ومدح الأعيان و[ترقب](١) ولعب بالشطرنج حتى لقب [بالعالية](١) بل كان يستحضر اللغة وارتحل/ إلى الشام فلقي الصفدي وغيره بل كان يقول إنه سمع الصفي الحلي وعمل بديعيته على طريقة الحلي لكنها على الراء قرظها له المجد إسهاعيل الحنفي وغيره ومن نظمه [قوله](١):

تهن بشهركم به من حلاوة وجد لي ببر لا يضيع ثوابه فيان لساني صارم وفمي له قراب فأرجو أن [يحل]<sup>(٥)</sup> قرابه وذكره شيخنا في معجمه وقال: إنه مهر في الشعر ومعرفة اللغة سمعت منه فوائد ونوادر وسمعت من نظمه الكثير ومدحني بعدة قصائد وقال المقريزي إنه قال: المواليا فمهر فيه واشتهر [بذلك]<sup>(١)</sup> فقيل له الأديب ثم نظم الشعر ومهر في فنونه وعرف طرفاً من اللغة وشارك في غيرها ومدح الأعيان حدثنا عن الصفي الحلي وقد أخذ عنه شعره وعن الصفدي وقد روى عنه كثيراً وجمع شيخنا المجد إسهاعيل الحنفي شعره وكان يجله بل شرح بديعيته التي عارض بها الحلي وكان مستحضراً لكثير من اللغة عالياً في الشطرنج يعرف اللسان التركي ويجيد تعليمه لمن يشارطه عليه وكان يتمذهب للشافعي فلما أنشأ الظاهر برقوق مدرسته سأل في وظيفة فقيل إن عدة الشافعية تكملت فتحول حنبلياً لعدم تكملة الحنابلة وكان يقنع ممن يمدحه بما تيسر وكان يمدح/ بالقصيدة رجلاً ثم يمدح بها غيره فإذا عوتب على ذلك قال هن أبكار أفكاري أزوجهن على من شئت ولما مات المجد الحنفي وبيعت تركته وأخرج ديوان عويس الذي جمعه قال بعض من حضر للدلال قل

<sup>(</sup>١) في (ب): شارور وفي هامش (ب): لعله شاور.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ترقى. (٣) في (أ): العالية.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). المحلم (ه) في (ب) يحلى.

<sup>(</sup>٦) في (ب): فيه.

ديوان عويس فقال: اشتريته بمائة وأخذه مات في شعبان سنة ٨٠٧ وفيه يقـول الشهاب أحمد بن العطار مورياً:

عيسى ومن مدحوه ما شمت فيهم رئيساً وما رئيساً وعيساً وعيساً التهي .

قلت: أذكرتني واقعته هذه في تحوله حنبلياً لأجل الوظيفة ما رأيته/ عنه أو [٣١٨] عن غيره أنه لما أراد التنزل في المدرسة قيل له ما مذهبك فقال مذهبي الخبز.

٥٠٦ - عيسى بن محمود بن محمد بن كنان الدمشقي الصالحي الخلوت.

قال المحبي: كان من صلحاء الزمان وفضلائه ورعاً عابداً زاهداً في الدنيا [قانعاً](١) بما قدر له ساكناً عليه سيا الصلاح. ولد بصالحية دمشق ونشأ بها وحفظ القرآن لسبع سنين من عمره ولما بلغ العشر سافر مع والده إلى مصر وعاد إلى دمشق ثم سافر إليها ثانياً وحده وطلب العلم على مشائخ أجلاء منهم الشيخ مرعي [البهوتي](٢) والغزي والنور الشبراملسي والشيخ محمد الخلوتي والشمس البابلي والشياب أحمد الشوبري والشيخ سلطان وغيرهم وكان مغرماً بزيارة الأولياء والصالحين سيها الإمام الشافعي كان إذا جلس يقرأ عنده بين القراء يتعجبون منه لحسن تأديته وفصاحته مع كهال لطفه وجميل سيرته وحكي أنه تردد مرة في آية وهو يقرأ عنده وسكت ففتح عليه الإمام الشافعي من داخل القبر ثم (٣)/ رجع إلى [٣٠٤ ب] دمشق سنة ١٠٥٥ واجتمع بالشيخ الولي منصور الصابوني وقطن عنده بجامع دمشق سنة مناه المال والشوق فيخرج هائها على وجهه يدور في البراري والقفار الأوقات يطرقه الحال والشوق فيخرج هائهاً على وجهه يدور في البراري والقفار الخشيش ويشرب من عيون الأرض وربما كلمه بعض الوحوش ثم يعود إلى الزاوية الحشيش ويشرب من عيون الأرض وربما كلمه بعض الوحوش ثم يعود إلى الزاوية

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ما يلي (سبق قلم من المحبي).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ) ما نصه: [هل هو يعرف صوت الشافعي حتى يقول ذلك. محمد نصيت].

<sup>(</sup>٤) في (أ): مرقعته.

وحج مراراً على التجريد ماشياً أمام الحاج لا يعول على مركوب ولا خيمة ولا يطلب من أحد شيئاً إن حصل له شيء أكل وإلا طوى وكان كثيراً ما يرى النبي على وقال له مرة مرحباً [مرحباً](۱) بفلان باسمه ولم يزل على هذه الحال بعد موت الشيخ منصور إلى أن وصل إلى شيخنا العارف بالله تعالى/ السيد محمد العباسي فأخذ عليه الطريق ولم يزل عنده في أعلا [مكانة](۲) حتى برع في طريق القوم وأشار إليه بالخلافة بعده فوليها وكانت تظهر له [كرامات وأحوال](۱) وبالجملة فإنه كان بركة الوجود وكانت ولادته سنة ١٠٤٢ ومات ليلة الاثنين سنة ١٠٩٣ بالصالحية وكان قد أوصى أن يدفن لصيق شيخه العباسي بمقبرة باب الفراديس وهيأ له قبراً ثمة قبل موته بمدة يسيرة فدفن به وكانت جنازته حافلة وأسف الناس عليه كثيراً رحمه الله [عليه](۱). [انتهى](۱۰). قلت و [خلفه](۱) في مشيخة الخلوتية ولده الشيخ محمد وسيأتي.

٥٠٧ \_ [عيسى بن محمد الزبيدي.

قرأ على الشيخ إبراهيم بن جديد والشيخ عبدالله بن حمود وغيرهما وأدرك وقت الشيخ محمد بن فيروز في البصرة ولكن لا أدري هل أخذ عنه أم لا وتمهر في الشيخ محمد بن فيروز في البصرة ولكن لا أدري هل أخذ عنه أم لا وتمهر في الفقيه وألزموه بقضاء الـزبير فباشره بلا معلوم ثم رغب عنه فألحوا عليه في الاستمرار بكل سبيل فأبي وقال: وإنما يطلب القضاء لإحدى ثلاث إما للثواب أو للجاه أو للهال فأما الثواب فأبعد شيء وليتنا ننجو رأساً برأس وأما الجاه فإن فلاناً لما حكمت عليه بغير مطلوبه. قال: قطع الله هذا الوجيه حتى لم يعل هذا الوجه وأما المال فإن عباءتي هذه التي صيفت بها شتيت بها بلا زيادة ولم أحج حجة الإسلام من قلة ذات اليد فأي داع إلى ارتكاب الخطر فقالوا نعين لك كفاية السنة ونفعل ونفعل فأبي وعرف إنهم لا يتركون مراجعته فتكلف وحج وجاور مدة ثم

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب).(۲) في (أ): مكان.

<sup>(</sup>٣) في (أ): كرامات وأحوال. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ). خلف.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الترجمة من (ب): وهي في ص ٣١٩ أ وهذه بدايتها وتكملتها في الصفحة الآتية إن شاء الله.

رجع إلى بلده وسكن فيها يدرس ويفتي إلى أن توفي سنة ١٣٤٨ ظناً وكان خطه حسناً وكتب شيئاً كثيراً رحمه الله تعالى](١).

### ٥٠٨ ـ عيسى القدومي العالم العامل الفاضل الكامل.

اشتغل بتحصل/ العلوم بدمشق واستفاد وأفاد وبلغ المنى والمراد وأخذ [٣٢٠] الطريقة/ الخلوتية عن الأستاذ البكري وانقطع للعبادة والأوراد وتلاوة القرآن [٣٢٠] فعادت بركته على الإخوان حتى نقله الله [تعالى] (١) [لأعلى] (١) فراديس الجنان قاله في سلك الدرر قلت وهو من تلامذة العلامة السفاريني وله تحقيقات في الفقه نفيسة وله شهرة في جبل نابلس وسمعتهم يقولون إنه نشر العلم هناك خصوصاً في قريتهم كفر قدوم فإنه غرس العلم فيها وأدركت من ذريته طلبة علم فضلاء منهم الشيخ عبيد والشيخ [عبدالله صوفان] (١) أطال الله بقاءهما في خير وعافية.

[قلت: ما ذكره جدي من إدراكه شيخنا الشيخ عبدالله صوفانه حامل لواء المذهب الحنبلي في زماننا وتولى التدريس والإفتى في المدينة المنورة سنة ١٣١١ إلى سنة ١٣٣١ ومات تلك السنة بنابلس في مدة زيارته لأولاده وأهله رحمة الله عليه رحمة الأبرار فجأة في صلاته الجمعة عند التشهد وناهيك به في زهده وتقاه وبره وعفافه جمعنا الله به في دار كرامته آمين كان يخاف من الأشاعرة ويصانعهم ولما حكيت للشيخ محمد حسب الله الشافعي المكي بحضور الشيخ عبدالله الصوفان أن من يقول: إن عقيدة الخلف أعلم يقول فلان من يقول ذلك كافر لأنه ينسب الجهل للسلف فغضب محمد حسب الله وكان أعمى وصار الشيخ عبدالله يضحك وكتبه محمد نصيت].

<sup>(</sup>١) بقية الترجمة الساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (٣) في (أ): إلى أعلا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ) ما يلي:

### حرف الغين [المعجمة](ا)

### ٥٠٩ \_ غنام بن محمد النجدي الزبيري ثم الدمشقى.

ولد في بلد سيدنا الزبير وأخذ عن علمائها ثم عن علامة العصر الشيخ محمد بن فيروز لما تحول إلى البصرة ودأب وحصل ثم رحل إلى بغداد فقرأ فيها مدة ثم ارتحل إلى الشام وقطن فيها إلى أن مات وتصدى في دمشق لنشر الفقه وجلس يدرس في الجامع الأموي بأمر شيخه علامة الشام أحمد بن عبيد العطار وحضر أول ما فتح الدرس [مع](٢) جملة من مشائخ دمشق من مذهب المترجم ومن غيره فأخذ عنه جمع من الفضلاء من أهل دمشق والنابلسيين القادمين والنجديين وغيرهم منهم شيخنا التقي النقي الشيخ عبدالجبار النقشبندي البصري والشيخ الصالح أحمد اللبدي وانتفعوا به ولم يزل ملازماً على الدروس والمطالعة مع تعاطيه التجارة [٥٠٠ ب] بالتحري والصدق والورع وكان في أيام طلبه في بلده قد كتب كتباً نفيسة/ بخطه [٣٢١] الحسن النير منها شرح المنتهى وملأ حواشيه بالفوائد والأبحاث حتى لم يترك/ فيه موضعاً خالياً فكانت هذه النسخة مشهورة بين الطلبة بدمشق يحضرونها وقت مطالعتهم ويستفيدون مما عليها وحصل كتبأ نفيسة منها شرح الإقناع بخط مؤلفه وكان له أفضال على الطلبة وله شهرة عند أهل دمشق وتوفي بدمشق سنة ١٧٤٠ وخلف ولده الفاضل الشيخ عبدالرحمن طلب العلم مع الصلاح والخير والسكون وحسن المعاشرة والملازمة الكلية على الجماعة بالجامع الأموي بالصف الأول والإمام الأول وسياحة النفس في إعارة الكتب توفي رحمه الله سنة ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

#### حرف الفاء

## ١٠٥ \_ فراج الكفل حارسي.

قال في الشذرات: قال العليمي: هو الشيخ [الإمام](١) العالم الفقيه توفي [رحمه الله](٢) سنة ٨٢٠.

# ٥١١ - [فراج بن سابق الزبيري:

ولد في الزبير وقرأ على عالمه الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد وغيره ثم حج وجاوره بمكة فقرأ على إ<sup>(٣)</sup> [زاهدها الشيخ عمر عبد الرسول الحنفي التفسير والحديث وكذا على محدثها السيد يوسف البطاح الزبيدي وعلم القراءات والعربية على الشيخ أحمد المرزوقي الضرير وأجازه وخطه حسن وغالب كلامه بسجع وله نظم توفي سنة ١٢٤٦ ظناً](٤).

٥١٢ - (°) فضل الله بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الششتري الأصل البغدادي أخو المحب أحمد وعبدالرحمٰن ووالد عثمان المذكورين.

[و]<sup>(٦)</sup> قال في الضوء: ذكره شيخنا في أنبائه فقال: خرج من بلاده مع أبيه وإخوته وطاف البلاد ودخل اليمن ثم الهند ثم الحبشة وأقام بها دهراً طويلاً ثم رجع إلى مكة وصحب فيها الأمير يشبك الساقي الأعرج حين كان هناك منفياً من

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الترجمة من (ب): وتكملتها في الصفحة الآتية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) بقية الترجمة الساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) تأخرت هذه الترجمة عن موضعها في (أ).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

المؤيد وجاور بها صحبته فلما عاد الأمير إلى القاهرة وتأمر حضر إليه فأكرمه واتفق موت الشمس محمد الحبتي شيخ الحروبية الجيزية فقرر في عنايته في المشيخة عوضه بعد أن كان تقرر فيها غيره واستمرت بيده حتى مات في ربيع الأول سنة ٨٢٨ وهو [٢٠٦ ب] ابن ستين أو جاوزها وقد/ روى عنه التقي ابن فهد في معجمه.

٥١٣ \_ [فوزان بن نصر الله بن محمد بن عيسى بن صقر بن مشعاب نزيل الحوطة من قرى سدير عالم فاضل مشهور.

قرأ وأقرأ واستفاد وأفاد كتب إلى بعض فضلاء نجد أنه رأى إجازة شيخه الشيخ أحمد بن محمد القصير له ونصها بعد الصدر وبعد فقد قرأ علي الأخ في الله الذكي الفاضل التقي والحبر الكامل الألمعي الشيخ فوزان بن نصر الله الحنبلي بلغه الله من قضيات العلم مقاصده ورحمه ورحم والده غالب كتاب المنتهى قراءة بحث وتحرير وترو في مواضعه للشكلة وتدقيق في أماكنه المقفلة قراءة كافية بلغ فيها الغاية وانتهى فيها إلى أقصى النهاية وأجزت له أن يروي عني ما يجوز لي روايته التناد ولا فضحنا الله وإياه وإياه ووالدينا من المتجاوز عن فرطاتهم يوم النناد ولا فضحنا الله وإياه بما اجترحنا يوم يقوم الأشهاد ونسأله أن يزودنا تقواه فلنعم الزاد وحضر القراءة المباركة أحمد بن محمد بن شبانة والشيخ حسن بن عبدالله بن أبي حسين وعبدالقادر بن عبدالله العديلي سنة ١٩٩٩] (١).

[لأهل العلم بالإجماع فوز والإكرام بن نصر الله فوزان

ومن مشائخه العلامة الورع التقي الشيخ عبدالقادر التغلبي وأخذ عنه جماعة من علماء نجد والإحساء منهم الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن فيروز والد الشيخ محمد المشهور](٢).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب): وباقي هذه الترجمة في الصفحة الأتية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) باقي الترجمة الساقطة من (ب).

#### حرف القاف

٥١٤ - قاسم بن أحمد بن علي بن الجذر بن عم أخي الشمس محمد بن أحمد الآتي.

قال في الضوء مات في رجب سنة ٨٩٩ بغزة في رجوعه من القاهرة لبلاده وكان قدومه في أوائلها فاشتغل بضعفة من الاجتماع بي وهو ممن/ جاوز الثلاثين. [٣٢٣]

# حرف المسم

٥١٥ \_ [محمد بن إبراهيم بن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الشرف حسن المقدسي .

هكذا نقلت من خطه في آخر الطائف ابن رجب مؤرخ [في]<sup>(۱)</sup> سنة ١٠٩ وهو خط حسن نير]<sup>(۱)</sup>.

٥١٦ - [محمد بن إبراهيم بن إسهاعيل شمس الدين المعروف بالحفة بمهملة وفاء وقد يصغر فيقال الحفيفة.

قاله في الشذرات. وقال الشيخ الصالح المقرىء الملقن المعمر: سمع من البخاري مشيخته وحدث وسمع منه ابن رجب والعراقي وطائفة وكان يقرء بالجامع المظفري وقرأ عليه جماعة مستكثرة وتوفي في عاشر ربيع الأول سنة ٧٥٨ بالصالحية ودفن بسفح قاسيون](٣).

٥١٧ - محمد بن إبراهيم الجرباني ثم الدمشقي.

قال في الشذرات: ولد قبل الأربعين وسمع الحديث من جماعة وتفقه بابن مفلح وغيره حتى برع وأفتى وكان إماماً في العربية مع العفة والصيانة والذكاء وحسن الإقراء مات بدمشق سنة ٧٨٤ قاله ابن حجر في أنبائه.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) تأخرت هذه الترجمة عن موضعها هذا في النسخة (أ): ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>٣) موضع هذه الترجمة في (أ): أول حرف الميم.

١٨٥ - محمد بن إبراهيم بن على الشمس [بن](١) البرهان القاهري ويعرف بابن الصواف.

قال في الضوء: عمن اشتغل قليلًا وتكسب بالشهادة بحانوت باب الفتوح رفيقاً لعبدالغني الأعمى الماضي وغيره وولي العقود/ مات قريباً من سنة ٨٥٠ بعد [٧٠٧ ب] أن أسند وصيته للبدر البغدادي ووجد له من النقد نحو مائتي ألف مع كونه نائماً على قش القصب.

> ٥١٩ - محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبدالله بن محمد بن مفلح القاضي أكمل الدين برهان الدين بن قاضي القضاة نجم الدين بن مفلح الراميني المحدث الرحلة المؤرخ.

قاله المحبى. وقال: أخذ عن مشايخ عصره واستجاز له أبوه من شيخ الإسلام السيد كمال الدين محمد بن حمزة مفتى دار العدل وتعانى في [مبدأ](١) أمره الشهادة بالمحكمة ثم سافر إلى/ الروم [وقام](٣) بها مدة وقرأ على العلامة فخر [٣٢٤] الدين الحلبي المعروف بابن النقيب نزيل قسطنطينية وولي قضاء بعلبك وصيدا ثم استقر [في دمشق](1) وكان أكثر مقامه بقصره الشامخ بصالحية دمشق قبالة دار الحديث الأشرفية المعروف الآن بقصر بني كريم الدين و [كانت] (٥) له يد طولي في علم التاريخ وكتب تاريخاً ترجم فيه معاصريه وكان يكتب الخط الحسن المنسوب وفيه يقول الحسن اليوريني:

> خطوط عذار زينت نسخة الخد لأكتميل متولانا خطوط كتأنها إذا ما امتطى عنه اليراع أناملًا أراك سطور المجد في ذلك السعد فهـذا لعمـري مفلح وابن [مفلح]<sup>(٦)</sup> فناهيك مولى فاق بالجد والجد

> وكان مع كثرة ادبه وأطلاعه لم ينظم شعراً سوى ما رأيته في بعض المجاميع أنه روي له هذا البيت ولم يتفق له غيره وهو:

> أليس عجيباً أن حظى ناقص وغيري له حظ وإني لأكمل

(٦) في (ب): أحمد. (٥) في (أ): كان.

440

<sup>(</sup>٢) في (أ): مبتدأ. (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): بدمشق. (٣) في (أ): فأقام.

وكان/ كثير الفوائد ورأيت بخطه مجاميع كثيرة ونقلت منها أشياء مستطرفة منها هذه الفائدة فيها تقول العرب إنه أحد شيئين حسن شعر المرأة أحد الوجهين القلم أحد اللسانين حسن المرافقة أحد النفقتين منشد الهجاء أحد الهجائين العزل أحد الوأدين الأدب أحد الحسبين الجنوب أحد المطرين السؤال عن الصديق أحد اللقائين التثبت أحد العزمين القرض أحد الهبتين التلطف في الحاجة أحد الشافعين اللطافة أحد الخطين حسن الخط أحد البلاغتين اليأس أحد الراحتين الطمع أحد المعرتين سوء الخلق أحد المصيبتين. انتهى.

أقول: قد وفقت على تذكرته التي جمعها بخطه الحسن البديع فنقلت منها في ترجمته لنفسه ما نصه: ذكر/ مشائخي الحلبيين الذين قرأت عليهم وأخذت العلم عنهم في سنة ٩٤٠ والتي بعدها وأجازوني بما يجوز لهم وعنهم إجازة كاملة شاملة حسنة كتب بعضهم في عرض عليه محفوظاتي في زمن الصبا وهي مختصر الخرقي في فقه الإمام المبجل و [الحبر](۱) البحر المكمل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل والقصيدة الموسومة بحرز الأماني والبردة والتصريف العربي وأيساغوجي في المنطق إلى أن قال: فمنهم محمد بن محمد بن بلال الحنفي ومنهم إبراهيم بن حمارة الحنفي وأبو ذر أحمد بن أبي بكر الشافعي وعبدالوهاب العرضي الشافعي إلى أن قال: ثم إن الله فتح على الفقير بقضاء كرك نوح عليه السلام في خامس جمادى الأولى سنة الله وبقضاء بيروت في ١٦ رمضان منها وبقضاء صيدا في رابع محرم سنة ٩٩٣ وبإكمال الترقي إلى المائة والخمسين/ في أول تطاول [الربيع](١) سنة ٩٣ ثم ورد الخبر بالانفصال عن صيدا في أول الربيعين سنة ٩٤ انتهى.

٥٢٠ \_ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسي الصالحي ناصر الدين المعروف بابن الفرائضي.

قال في الدرر: سمع من عيسى المطعم مشيخته ومن الحجار وأبي الحسن السكاكري وهو أخو شيخنا العماد أبي بكر بن الفرضي سمع منه أبو حامد بن ظهيرة وأجاز لعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن جماعة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): الربيعي.

٥٢١ - محمد بن إبراهيم بن محمد [بن علي] (١) الشمس بن الظهير بن المطهر على ما تحرر الجزري ثم الدمشقى.

ذكره في الضوء وقال: سمع من ابن الخباز وغيره وأكثر عن أصحاب الفخر بطلبه وكان خيراً فاضلاً متغالياً في مقالات ابن تيمية متعصباً لأهل مذهبه الحنابلة مات سنة ٨٠٣ عن ستين سنة. ذكره شيخنا.

٥٢٢ - محمد بن إبراهيم بن محمد الشمس المرداوي ثم الصالحي نزيل الجامع المظفري.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٨٧ وسمع المحب الصامت وأحمد بن إبراهيم بن يونس/ وموسى بن عبدالله المرداوي وعبدالله بن خليل الحرستاني وآخرين وحدث [٣٢٦] سمع منه الفضلاء كابن فهد وكان يخالط الأكابر مات في جمادى الأخرة سنة ٨٥٠ ودفن بأعلا الروضة من سفح قاسيون.

٥٢٣ ـ محمد بن إبراهيم بن محمود بن سلمان بن فهد كمال الدين أبو الفضل بن كمال الدين بن الشهاب الحلبي.

قال في الدرر: كتب الإنشاء بحلب والقاهرة أثنى عليه ابن حبيب وأنشد له شعراً وسطاً/ وكانت وفاته بالقاهرة في رمضان سنة ٧٦٩ مطعوناً وله ثلاث [٤١٠] وأربعون سنة.

٥٢٤ - محمد بن إبراهيم الشمس أبو عبدالله المقدسي [ثم الدمشقي] (٢) الصالحي ويعرف بالسيلي بكسر [السين] (٣) المهملة ثم تحتانية بعدها لام.

قاله في الضوء: وقال: كان إماماً في الفرائض والحساب والوصايا انتفع به في ذلك وأخذ عن الأئمة بل قرأ الفقه أيضاً وممن أخذهما عنه العلا المرداوي وكان خازن كتب الضيائية لقيته بالصالحية ونعم الرجل كان. مات قريب الستين.

٥٢٥ \_ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله [بن] أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي أبو عبدالله صلاح الدين.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

قال في الدرر: ولد سنة ١٨٤ وسمع من الفخر بن البخاري مشيخته تخريج الظاهري ومسند الإمام أحمد [بفوات](۱) يسير والشيائل للترمذي والسادس والسابع من أمالي الجوهري ومشيخة الجوهري الصغرى وسمع من التقي إبراهيم بن علي الواسطي ومن أخيه محمد ومن شمس الدين محمد بن الكيال عبدالرحيم ومن العز إسهاعيل بن الفراء ومن التقي أحمد بن عبدالمؤمن الصودي ومن عيسي المغازي في آخرين وأجاز له أبو الفتح بن المجاور وزينب بنت مكي وعبدالرحم بن الزين وأحمد بن عبدالملك وزينب بنت العلم وغيرهم وولي الإمامة بمدرسة جده أبي عمر [٣٢٧] وحدث بأكثر مسموعاته سمع منه القدماء وذكره/ الذهبي في معجمه الكبير وعَمَّر دهراً طويلاً حتى صار مسند عصره وتفرد بأكثر مسموعاته ومشائخه وكان صبوراً على التحديث مجاً في الحديث وأهله مات في رابع [عشر](۲) شوال سنة ١٨٥٥ ونزل الناس في الحديث بموته درجة وهو/ آخر من حدث عن الفخر بالسماع والإجازة الناس في الحديث بموته مع إمكان ذلك وخرج له الصدر الياسوفي [مشيخة](٤) اللإجازة لي منه خاصة مع إمكان ذلك وخرج له الصدر الياسوفي [مشيخة](٤) بالإجازة لي منه خاصة مع إمكان ذلك وخرج له الصدر الياسوفي [مشيخة](٤) وحدث بها وآخر من سمعها منه البرهان سبط ابن العجمي.

٥٢٦ ــ [محمد بن إبراهيم بن محمد بن عديكان بضم العين بصيغة التصغير من آل وطبان من بني وائل.

ولد قبل الثلاثين والمائتين في بلد الخبرا من بلدان القصيم وتربى عند خاله الشيخ عبدالله] (٥) [ابن فايز الماضي وقرأ عليه القرآن والفقه ويسيراً من العربية ثم سافر إلى سوق الشيوخ فقرأ على علامة زمانه الشيخ محمد بن سلوم وولديه الفاضلين عبداللطيف وعبدالرزاق وهو قد بلغ أو لم وكان يتوقد ذكاء وله همة عالية في تحصيل أنواع العلوم ثم رجع إلى عنيزة ولم يقنع من التعلم فسافر إلى مكة المشرفة وتتلمذ لمشهورها ذلك الزمن الشيخ عبدالله سراج الحنفي في الفنون فوجد

<sup>(</sup>١) في (أ): بفوت. (٢) في (أ): عشري.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ما. (٤) في (أ): مشيخته.

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه الترجمة من (ب): وبقيتها في الصفحة الآتية إن شاء الله.

الشيخ قد استروح وأخلد إلى الرياسة فضاق صدره لعدم مطلوبه وهم بالتوجه إلى مصر أو الشام أو المغرب فسمع شخصاً يمدح السيد محمد السنوسي بالعلم الواسع. قال لي فاستشرت أعلم تلامذة شيخنا في ذلك وسألته عن المذكور وهل تعرف حقيقته قال: قلت: خبرني. قال: أجمل لك أم أفصل. قلت: بل أجمل قال: حضرته يقرىء في المطول للسعد بحاشية السيد وهو ثالثهما فوقعت في قلبي موقعاً عظيماً فذهبت إليه والتمست منه القراءة فأقرأني في فنون عديدة. قلت: / [٣٢٨] ولازمه المذكور سنين حضراً وسفراً حتى مهر في الحساب والفلك] (١) [بأنواعه من هيئة وربع واصطرلاب وغير ذلك ونظم في ذلك عدة مناظيم ونظم دليل الطالب في ثلاثة الآلف بيت نظماً لا بأس به إلا أن نظمه بعده حسن وفاق حتى تراسل هو وأدباء اليمن بالقصائد الطنانة منها قصيدة للبليغ الكامل السيد أحمد صائم الدهر أولها: هو الجود حتى لا تخيب آمال وأخرى مطلعها:

بدت فأقرت كل قلب وناظر فإن تحكها يا بدر وجهاً فناظر وكان عجيب الذكاء مع ما فيه من الخفة والاسترواح وانفرد بتدقيق علم الجبر والمقابلة والخطائين والهندسة والهيئة حتى كان كبار تلامذة شيخه الشيخ عبدالله سراج يقرءون عليه ورأيته لا يرتضيهم تلامذة وأرسله شيخه السيد الشوسي إلى السودان في شغل فلم رجع وجد شيخه قد سافر إلى المغرب فلم تطب له الإقامة بعده وأراد اللحاق به فأرسله والي جدة عثمان باشا إلى الحبشة فطاب له المقام هناك وسكن من سنة ١٢٥٧، وجاء منه مكاتبة سنة ١٢٧١، أن مراده المجيء ولكن له ولد لا يطيق الركوب على الدابة فلعله يكبر قليلاً] (عيستصحبه معه لأنه وإن تركه لا يجتمع به إلا في المحشر ثم انقطع خبره بعده] (٣).

٥٢٧ - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالصمد بن مرجان الصالحي المقري أبو عبدالله .

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠٥، وسمع من التقي سليان جزء [أبي](١) الجهم

<sup>(</sup>١) بقية الترجمة الساقطة، وبقيتها أيضاً في الصفحة الآتية.

<sup>(</sup>٢) بقية الترجمة الساقطة، وبقيتها في الصفحة التالية أيضاً.

<sup>(</sup>٣) بقية الترجمة الساقطة من (ب).(٤) في (أ): ابن.

والمنتقى من الرابع من حديث سعدان ومن المطعم مشيخته ومن أبي سعد وغيرهم وسمع منه أبو الحسن الثوي وآخرون مات سنة ٧٧٤. انتهى.

قال في الشذرات عاشر شعبان وقال: إنه شيخ التلقين [في مدرسة](١) شيخ الإسلام بن أبي عمر وإن ممن سمع منه الحافظ ابن حجر. انتهى.

[٣٢٩] قلت: هذا وهم لأن مولد الحافظ سنة ٧٣/ فلم يدرك من حياته إلا سنة واحدة.

٢٨ – محمد بن أحمد بن أحمد [الموصلي] (٢).

ذكره في كشف الظنون وأن له تأليفاً سماه غاية الاختصار في مناقب الأربعة أئمة الأمصار وبيض لوفاته.

٥٢٩ \_ محمد بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبدالواحد شمس الدين المقدسي ثم الدمشقى.

قال في الشذرات: الشيخ الإمام كان إماماً بمحراب الحنابلة بدمشق وحضر على ابن البخاري المسند سمع من جده لأمه الشيخ تقي الدين الواسطي وابن عشر عساكر وغيرهما وحدث سمع منه [الحسيني] (٢) وابن رجب. / توفي سابع عشر شعبان سنة ٧٥٨ ودفن بسفح قاسيون.

٥٣٠ \_ محمد بن أحمد بن رمضان تاج الدين الجزيري ثم الدمشقي.

قال في الشذرات: سمع من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وابن عساكر وابن الفراء وأجاز له الصيرفي وابن الصابوني وابن البخاري وخلق وخرج له ابن سعد مشيخة سمعها عليه جماعة منهم الحسيني وابن رجب توفي في مستهل رمضان سنة ٧٥٨ وصلى عليه بالجامع الأموي ودفن بسفح قاسيون.

٥٣١ ـ محمد بن أحمد بن سالم بن سليهان السفاريني [أبو العون] شمس الدين العلامة الفهامة المسند الحافظ المتقن.

<sup>(</sup>١) في (أ): عدرسة. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحسين.

<sup>(</sup>٤) في هامش (أ): ما يلي: [كما قاله تلميذه الكمال الغزمعي مفتي الشافعية بدمشق وأبو عبدالله =

نقلت من خط شيخ مشائخي الشيخ محمد بن سلوم ما نصه: ولـد سنة ١١١٤ [بقرية](١) سفارين فقرأ القرآن صغيراً وحفظه وأتقنه ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي على مشائخ فضلاء وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين ذكرهم في أجازته الكبرى السيد محمد مرتضى فمنهم في الحديث والفقه والفرائض والأصلين العلامة خاتمة المحققين شيخ المذهب في عصره ومصره الشيخ عبدالقادر التغلبي والشيخ مصطفى بن عبدالحق اللبدي والشيخ عواد بن عبيد الكوري والشيخ طه بن أحمد اللبدي والشيخ مصطفى بن الشيخ يوسف الكرمي والشيخ عبدالرحيم الكرمي والمعمر السييد هاشم الحنبليون وفي أنواع الفنون العلامة [الفهامة](١) الشيخ عبدالغني النابلسي صاحب البديعيات المشهورة والتآليف الجليلة والعلامة الشيخ أحمد المنيني وشيخ الطريقة/ والسيد مصطفى [٣٣٠] البكري/ والعلامة حامد أفندي مفتى الشام والحافظ محمد حيان السندي ثم المدني [١٣٦ ب] والمعمر الشيخ عبدالرحمن المجلد الحنفي والملا إلياس الكردي والعلامة إسماعيل جراح العجلوني والعلامة الشيخ أحمد الغربي مفتي الشافعية وقريبه الشيخ محمد الغربي الذي تولى الإفتاء بعده والشيخ عبدالله البصروي والشيخ سلطان المحاسني خطيب الجامع الأموي وغيرهم وأجازوه بإجازات مطولة ومختصرة وبرع في فنون العلم وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت [عها] (٣) لا يعني وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة عند الخاص والعام سخى النفس كريماً بما يملك مهاباً معظماً عليه أنوار العلم بأدبه وصنف تصانيف جليلة في كل فن فمنها العقيدة الفريدة وشرحها الحافل العظيم الفوائد الجم العوائد مجلد ضخم شرح فضائل الأعمال للضياء المقدسي. نفثات الصدر المكمد [في شرح](ك) ثلاثيات المسند وعددها ٣٦٣ مجلدان. شرح عمدة الأحكام مجلدان [شرح نونية الصرصرى في السيرة مجلدان] (٥) الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرج اللامية شرح الدليل في

على ما قاله تلميذه العلامة البارع السيد محمد مرتضى الحنفي في شرح القاموس].

<sup>(</sup>١) في (أ): بقريته. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): عنها. (٤) في (أ): بشرح.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): ما يلي: [سهاها [معارج الأنوار في سيرة النبي المختار].

الفقه وصل فيه إلى الحدود البحور الزاخرة في علوم الأخرة مجلدان تحبير الوف في سيرة المصطفى. غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب مجلدان أودع فيه من غرائب الفوائد ما لا يوجد في كتاب دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر. قرع السياط في قمع أهل اللواط. الجواب المحرر في كشف حال الخضر والإسكندر وتحفة النساك في فضل السواك. التحقيق في بطلان التلفيق وبها جواز التلفيق في [٤١٤ ب] [العبادة](١)/(٢).

[1 441]

وغيرها/ للشيخ مرعي الدار المنثور في فضل يوم عاشور المأثور اللمعة في فضل يوم الجمعة. القول العلى شرح أثر سيدنا الإمام على. نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار أودع فيه غرائب نحو سبع كراريس رسالة في بيان كفر تارك الصلاة رسالة في ذم الوسواس رسالة في شرح حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. رسالة في فضل الفقير الصابر. منتخب النزهد للإمام أحمد حذف منه المكرر والأسانيد. تعزية اللبيب قصيدة في الخصائص النبوية وغير ذلك من التحريرات والفتاوى الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل العديدة والتراجم لبعض أصحاب المذهب وبالجملة فتآليفه نافعة مفيدة مقبولة سارت بها الركبان وانتشرت في البلدان لأنه كان إماماً متقناً جليل القدر وظهرت له كرامات عظيمة وكان حسن التقرير والتحرير لطيف الإشارة بليغ العبارة حسن الجمع والتأليف لطيف الترتيب والترصيف زينة أهل عصره ونقاوة أهل مصره صواماً قواماً ورده كل ليلة ستون ركعة وكان متين الديانة لا تأخذه في الله لومة لائم محباً للسلف وآثارهم بحيث إنه إذا ذكروا عنده لم يملك عينيه من البكاء وتخرج به وانتفع خلق كثير من النجديين والشاميين وغيرهم وكانت وفاته سنة ثمانية أو سنة ١١٨٩.

قال في سلك الدرر: بنابلس ودفن بتربتها الشالية ثم قال وبالجملة فقد كان عزة عصره وشامة مصره ولم يظهر بعده مثله في بلاده وكان يدعى للملات ويقصد لتفريج المهات ذا رأي صائب وفهم ثاقب جسوراً على ردع الظالمين وزجر المعتدين

<sup>(</sup>١) في (أ): العبادات.

<sup>(</sup>٢) سقطت صفحات ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، من النسخة (ب): وسيتم نقلها من (أ): بكاملها إن شاء الله.

إذا رأى منكراً أخذته رعدة وعلا صوته من شدة الحدة وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر/ رقة ولطافة وحلاوة وظرافة وله الباع الطويل في علم التاريخ وحفظ وقائع [٣٣٢] الملوك والعلماء والأمراء والأدباء وما وقع في الأزمان السالفة ويحفظ من أشعار العرباء والمولدين شيئاً كثيراً وله شعر لطيف منه قوله:

من لي بأن أنظر إلى خشف بليل معتكر وأضمه من غير شت كالضهير المستتر ومنه قوله:

الصبر عيل من القلا والنفس والجفن جف من البكا والقلب وشكى اللسان فقال في شكواه ومنه قوله:

أحبه قلبي تزعموا أن حبكم وأحيوا فتى فت الغرام فواده

والنفس أمست في بلا والقلب في الشجو غلا شكواه لا حول ولا

صحیح فإن کنتم کها تزعموا زوروا وإلا فدعوی حبکم کلها زور انتهی.

وذكره تلميذه الكمال محمد العامري المغربي في كتابه الورود الأنسي بترجمة الشيخ عبدالغني النابلسي. قال: وقد ترجمته في معجمي المسمّى بإتحاف ذوي الرسوخ وفي طبقات الحنابلة المسماة بالنعت الأكمل في ترجمة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل بترجمة طويلة.

قلت: وأخبرني بعض العلماء الصلحاء النابلسيين أنه لما أراد الرحلة إلى دمشق أتى به والده إلى الشيخ زيد المشهور في بلاد نابلس المنتسب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني ليدعو له وكان معتقداً في تلك الجهات فلما أخبراه بمطلوبهما دعا له وأوصاه وقال له: إذا وصلت دمشق تجد في الجامع الأموي على يمينك من الباب الفلاني شخصاً صفته كيت وكيت فبلغه مني السلام قل له يقول لك أخوك زيد أدع له فحين وصل رأى الشخص وعرفه بالصفة وقال له ما وصى به الشيخ زيد. فقال الشخص. الشيخ زيد لاحقني بتوصياته في كل بلد أجيها ودعا له كثيراً وبشره بالفتوح العظيم. ومما ذكره المترجم في إجازته للسيد محمد مرتضى أن شيخه الشيخ سلطان/ المحاسني وشي إليه بعض الوشاة بأني سئلت من أفضل الشيخ المسيخ الشيخ سلطان/ المحاسني وشي إليه بعض الوشاة بأني سئلت من أفضل الشيخ المسيخ سلطان/ المحاسني وشي إليه بعض الوشاة بأني سئلت من أفضل الشيخ

المحاسني أو الشيخ المنيني فزعم الواشي أني فضلت الشيخ المنيني عليه فكتب لي بهذه الأبيات وهي:

> لا تزدري العلاء بالأشعار أتظن سفارين تخرج عالمأ هلا أخذت على الشيوخ تأدباً واللين منك لاح في مرآته فأجبته بقولي:

> قل للإمام مهذب الأشعار تفدیك نفسی یا أدیب زماننا من قال عني يا همام بأننى عجباً لمن أضحى فريداً في الورى مقصوده وشي الحديث ووضعه وغدوت مفتخراً عملي صب إذا ورشقته بسهام نظم مزدر هب أن سفارين لم تخرج فتى أيساح عجب المرء يا مولاي في

وتحط قدراً من أولي المقدار ينشيء القريض بدقة الأنظار کی ترتقی درج العلا بفخار لا زلت تكشف شكل الأحبار

منشىء القريض ومسند الأحبار يا ذا الحجى يا عالي المقدار أزري بأهل الفضل والأثار يصغي لقول مفند مكار فقبلته من غير ما إنكار جن الظلام بكامن الأكدار للناس بالتحقير والأصغار ذا فطنة بنتائج الأفكار شرع النبي المصطفى المختار لا زلت في أوج المكارم راقياً تنشىء القريض بهيبة ووقار ما حرك الشوق التليد صبابة صدح الحمام ونعمة الهزار

فجاء واعتذر وظن أني لم أقبل عذره فجاء يوماً بابنه وقال له قم قبل يدْ عَمِّكَ يسمح لأبيك عما بَدَرَ منه فقلت: أنا أرجو منك السماح. فقال: سبحان الله قد [٣٣٤] استجزت علماء الشام وأهملتني مع مزيد الصحبة/ فطلبت منه إجازة فاحتفل في إجازة مطولة فاخترمته المنية قبل وصولها إلينا رحمه الله تعالى ورضى عنه.

٥٣٢ \_ محمد بن أحمد بن سعيد العز المقدسي الأصل النابلسي ثم الدمشقي الحلبي المكى قاضيها.

قال في الضوء: ولد كما كتبه له بخطه سنة ٧٧١ بكفر لَبد بفتح اللام والموحدة من جبل نابلس ونشأ به فحفظ القرآن ثم انتقل سنة ٨٩ لصالحية دمشق فتفقه بها

على التقي ابن مفلح وأخيه الجمال عبدالله والعلاء بن اللحام والشهاب الفندقي ثم لحلب سنة ٩١ فحفظ بها عمدة الأحكام ومختصر الخرقي وعرضها وتفقه فيها أيضاً بالشرف ابن فياض وسمع بها على ابن صديق وناب بها/(١) في القضاء والخطابة [٤١٨ ب] بجامعها الكبير ثم لبيت المقدس سنة ١١٨ وأقام بها إلى أثناء سنة ١٨ ثم لدمشق أيضاً وحج وجاور مراراً وسمع من الجال بن ظهيرة وكتب له بخطه جزء من مروياته ثم قطن مكة سينة ٥٠ وناب في إمامة [المقام](٢) الحنبلي بها بل ولي قضاء الحنابلة بها بعد موت السراج عبداللطيف الفاسي وكان إماماً عالماً كثير الاستحضار لفروع مذهبه مليح الخط ساكناً منجمعاً عن الناس مديماً للمطالعة مع كبر سنة متواضعاً حسن الخلق نزهاً محمود السيرة في قضائه وله تصانيف منها الشافي والكافي مجلد. وكشف الغمة بتيسير الخلع لهذه الأمة مجلد لطيف والمسائل المهمة فيها يحتاج إليه العاقد في الخطوب المدلهمة وسفينة الأبرار الجامعة للآثار والأخبار في المواعظ والآداب في ثلاث مجلدات وزعم بعضهم أنه حدث بالروضة النبوية وأحذ [فيها](٣) عنه الوفائي والبدر البغدادي وهو الساعى له في قضاء مكة وأنه سمع من الحافظ ابن رجب بحيث كان آخر من روى عنه بالسماع فالله أعلم بذلك أجاز لي ومات بمكة ليلة الخميس رابع عشر صفر سنة ٨٥٥ وصلي عليه من الغد ودفن بالمعلاة وعمره ٨٤ سنة .

٥٣٣ ـ محمد بن أحمد بن سليمان بن عيسى تقي/ الدين البدر ماضي ثم القاهري [٣٣٥] الحنفي أبوه الحنبلي هو البسطي ويعرف بتقي الدين البسطي.

قاله في الضوء: وقال: ولد سنة ٧٣٥ بخواجه أيد غمش من القاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن على أبيه وجوده على ناصر الدين الحمصي إمام المحمودية/ والعلاء [٤١٩ ب] العزي إمام الأنيالية وحفظ الخرقي وألفية النحو وأخذ عن الشهاب الأبشيطي بل قرأ اليسير علي التقي بن قندس حين قدم القاهرة وكذا على العلاء المرداوي وأكثر عنه والجمال يوسف بن المحب بن نصر الله بل حضر فيها زعم عند أبيه المحب وقرأ على العلاء على بن البهاء البغدادي حين قدومه القاهرة وكذا أخذ الكثير عن التقى

<sup>(</sup>١) آخر الصفحات الساقطة من (ب).(٢) في (أ): مقام.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

الجراعي وسمع بقرائته على العلم البلقيني جزء الجمعة وتنزل في الجهات وحضر عند العز الكناني وقرأ عليه في دروسه أوقاتاً وسمع مع الولد ثم استقر في تدريس الحنابلة بالسويدية برغبة الجمال المذكور عند سفره كل هذا مع تكسبه بسوق الفاضل حتى صار كهف جماعته واختص بالطائفة القادرية بحيث لازم تغري بردي الذي صار أستاداراً بل وأمير المؤمنين المتوكل على الله بحيث تكلم عنه في المشهد النفيسي بتؤدة وعقل وحج وجاور سنة ٦٦ وسمع التقي بن فهد بل أخذ عن القاضي عبدالقادر في العربية وحضر دروس الخطيب أبي الفضل والبرهان بن

٥٣٤ \_ محمد بن أحمد بن عبدالمجيد بن محمد بن غشم الشمس المرداوي المقدسي ثم الصالحي.

قال في الضوء: سمع من أبي العباس المرداوي وعبدالرحمن بن إبراهيم الملقن وزينب بنت الكمال وحدث سمع منه بعض الفضلاء روى لنا عنه بعض شيوخنا بل أجاز لشيخنا أورده في معجمه وغيره ومات في شوال سنة ٨٠١ وتبعه [۲۰۱ بالقریزی فی عقوده/.

٥٣٥ \_ محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر بن أحمد نزيل الكرام الريمي الأصل المكي الماضي أبوه.

قال في الضوء: سمع مني ومن غيري وقرأ على القصيدة المنفرجة وغيرها وكان يحضر عند حنبلي مكة وله ذوق وبعض خبرة بالتجليد ونحوه وزار المدينة مع أبويه سنة ٩٤ وقبلها بانفراده. انتهى. قال الشيخ جار الله: وله نظم ونثر وتزوج بالشريفة زيلعة بنت محمد السبطي ورزق منها أولاداً مات غالبهم في حياته وهو [٣٣٦] كثير الأمراض إلى أن قدرت وفاته/ ليلة السبت رابع ربيع الأول سنة ١٨ بمكة وصلي عليه في صبيحتها عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة على أبيه.

٥٣٦ \_ محمد بن أحمد بن عبدالغزيز المرداوي شمس الدين بن شهاب الدين بن عز الدين [الأصيل](١) العريف سليل الأعلام.

كان من فضلاء الحنابلة بارعاً في الفرائض مستحضراً في الفقه وأصوله

<sup>(</sup>١) في (أ): الأصيلي.

والحديث والنحو حافظاً لكتاب الله تعالى أذن له التقي ابن قندس والعلاء المرداوي والبرهان بن مفلح بالإفتاء والتدريس وولي القضاء ببلدة مرداس مدة وتوفي بصالحية دمشق يوم الخميس ثالث عشر ذي القعدة سنة ٨٩٤ ودفن بالروضة إلى جانب القاضي علاء الدين من جهة القبلة. قاله في الشذرات.

٥٣٧ – محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر العز بن الشهاب الجوجري الأصل القاهري سبط العز الحنبلي والماضي أبوه المعروف بأخي ابن هشام لأمه.

قاله في الضوء وقال: ولد سنة ونشأ واستقر في جملة من جهات جده كتدريس الصالح/ ولم يجتهد أهله في إقرائه مع تردد غير واحد من الفقهاء له [٢٦١ ب] بحيث لم يتكامل حفظ القرآن وربما قرأ عند القاضي البدر السعدي وحضر دروسه وزوجه ابنته فها أظنه أزال بكارتها وكانت محاربات حتى فارقها بعد سنين وتزوج بابنة الشمس [الغزنوي](١) وحج مع أبويه وجاور سنة ورجع في أول سنة ٨٩٤ فجلس مع الشهود عند الصالحية وله فهم وتمهر. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول ثم بعده فوض إليه الشهاب الشيشيني نيابة الحكم صورة فكان لا يتعاطى شيئاً وكان متروضاً كثير الحفظ مهملاً لنفسه اجتمع على الأمير [باني بيك](١) الخازن دار وانتمى إليه فكفاه مؤنة السعي في المعيشة وزوجه أم أولاده [حر نفيسه](١) واستمرت معه واستولدها [ولداً](١) ذكراً وأنثى سمى [الولد](١) المسيح عيسى والبنت عتابة وتوفي عنها سنة ١٠٠ تكفلتها والدتها إلى أن توفيت وهما موجودان يلطف الله بها.

٥٣٨ - محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد بضم الراء الفتوحي<sup>(١)</sup>/ تقي الدين أبو بكر بن شهاب الدين الشهير بابن النجار قاضي القضاة [٣٣٧] ابن شيخ الإسلام قاضي القضاة الماضي.

<sup>(</sup>١) في (ب): الغرنوي. (٢) في (أ): باني بك.

<sup>(</sup>٣) في (ب): حر تعيسة. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في هامش (ب): ما يلي: [صاحب المنتهي].

نقلت من خط منقول من خط العلامة عبدالقادر [الجزيري](١) ترجمته ونصها: أخذ الفقه والأصول عن والده وحفظ كتاب المقنع للموفق وغيره من المتون ولازم والده مع الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد البهوي الحنبلي والشيخ العلامة شهاب الدين أحمد المقدسي الحنبلي وكاتب هذه الحروف وأجاد واستفاد وانتهى إليه [٢٢٤ ب] بعد والده معرفة فقه الإمام أحمد رضي الله عنه وسافر إلى الشام وأقام بها مدة/ من [الزمن](٢) وعاد وقد ألف مصنفه المشهور المنعوت بمنتهى الإرادات حرر مسائله على الراجح من المذهب فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره واقتصروا عليه وقرىء على والده مرات بحضرته فأثنى على المؤلف وشرحه المصنف شرحاً مفيداً في ثلاث مجلدات أحسن فيه ما شاء وألف مختصراً في الأصول وشرحه ومؤلفاً في علم الحديث وانفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية ثم بعد وفاة شيخنا الشهاب الشويكي بالمدينة المنورة وتلميذه العلامة الشيخ موسى الحجاوي بالشام انفرد فيها أعلم في سائر أقطار الأرض وقصد بالأسئلة من البلاد الشاسعة كاليمن وغيره وتصدى لنفع المسلمين بالمدرسة الصالحية بخط القصرين مكان مسكنه بخلوة الحنابلة وكانت أيامه جميعاً اشتغالاً بالفتيا أو التدريس أو بالتصنيف مع جلوسه في إيوان الحنابلة للقضاء وفصل الأحكام وربما لمنه في ذلك فيعتذر بفقده وكثرة العيلة واستنابه والده في وظيفة أقضى القضاة حين توجه السلطان الغوري إلى مرج دابق وحج قبل بلوغه صحبة والدته وجاور بمكة ثم حج لقضاء الغرض في عام خمس [٣٣٨] وخمسين على غاية/ من التقشف والتقلل من زينة الدنيا وعاد مكباً على ما هو بصدده من الفتيا والتدريس لانفراده بذلك وبالجملة فلم يكن من يضاهيه في مذهبه ولا من يماثله في منصبه وكان قلمه أحسن من لفظه وله [[في] (٣) تحرير الفتاوي](٤) اليد الطولى والكتابة المقبولة على الوجه الصحيح الأولى وكان ربع [٢٣٤ ب] فوائده بفضائله/ وفواضله مأهولًا ولطالما سمعت على والده بقراءته كتباً عديدة جليلة مدة سنوات مديدة منها المقنع [للشهاب](°) الموفق ابن قدامة والمحرر للمجد

<sup>(</sup>٢) في (أ): الزمان.

<sup>(</sup>١) في (أ): الجزرى.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): [لعله (وله في تحرير)].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): للشيخ.

ابن تيمية وسمعت أنا وهو والشهاب المقدسي غالب كتاب الفروع لابن مفلح بقراءة الشهاب البهوي مع الملازمة لمنزل والده بحارة برجوان وبدروس المدارس وغير ذلك من كتب الفقه والأصول وآلات ذلك ولم يزل مكباً بعد والده على تقرير مذهب الإمام وتحريره على الوجه الأنبل الأحمد إلى أن تمرض خمسة عشرة يوماً بمرض الزحير وكانت وفاته عصر يوم الجمعة ثامن عشر صفر سنة ٩٧٢ فتأسف عامة الناس والفقهاء على وفاته وأكثروا من الترحم عليه ولم يخلف بعده مثله في مذهبه وخرج نعشه من المدرسة الصالحية يوم السبت تاسع عشر وصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر ودفن بتربة المجاورين بجوار قبر العلامة الشمس العلقمي الشافعي بوصية منه قريباً من قبر الحافظ عبدالرحيم العراقي صاحب الألفية في مصطلح الحديث وكان قبل وفاته نزل عن تدريس المدارس [لولده موفق الدين وأجازه بالفتيا والتدريس] ﴿ و [أجلسه] ﴿ الجامع الأزهـر لإفادة الطلبة ولابنـه الشيخ ولي الدين فاستمر على ذلك بعد وفاته ثم سأل قاضي مصر وهو مريض بكتابه أن يفوض لولده الكبير المدعو ولي/ الدين قضاء الصالحية فأجابه إلى ذلك [٣٣٩] ثم عزل بأخيه موفق الدين بعد أيام يسيرة ولهما أخ ثالث بالغ لم تنبت لحيته ٣٠٠.

وقلت أرثي الشيخ المترجم [رحمه الله تعالى](أ):

فقد التقى الحنبلي وقد غدا واغتبر وجه الحق عند وفاته وغدت ربوع الفقه وهي دوارس يا قسره ما أنت إلا روضة قد ضم هذا اللحد نوراً باهراً

لما شوى الشيخ الإمام دفيناً أضحى الموجود بأسره محزونا/ [٢٤١ ب] بمصابه الإسلام يلطم عينا والدين مصدوع يطيل غبونا ومجالس التدريس تندب حينا حازت إماماً زاكياً وفنونا وعلوم فقه حررت وسكونا

<sup>(</sup>٢) في (ب): أجله. (١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): ما نصه: [لم أجد لولد المذكورين تراجم ولا لحفيده المحقق الشيخ يوسف حشى المنتهى فمن وجد لهم ترجمة فليلحقها مثاباً عليه ا هـ].

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

وأثابه عفوأ وعليينا فسقى الإله عهاده صوب الرضا

وقال في الشذرات: قال الشعراوي في ذيله على طبقاته ومنهم سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة [الشيخ](١) تقي الدين ولد شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين الشهير بابن النجار صحبته أربعين سنة فها رأيت عليه ما يشينه في دينه بل نشأ في عفة وصيانة وعلم ودين وأدب وديانة أخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وعن جماعة من أرباب المذاهب المخالفة وتبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرئاسة في مذهبه وأجمع الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة الله مات [بذلك](٢) فقه الإمام أحمد في مصر وسمعت القول مراراً من شيخنا الشيخ شهاب الدين الرملي وما سمعته قبط يستغيب أحداً من أقرانه ولا غيرهم ولا حسد أحداً على شيء من أمور الدنيا ولا زاحم عليها وولي القضاء بسؤال جميع أهل مصر فأشار عليه بعض العلماء بالولاية وقال يتعين عليك ذلك فأجاب مصلحة [٣٤٠] للمسلمين/ وما رأيت أحداً أحلى منطقاً ولا أكثر أدباً مع جليسه منه حتى يود أنه لا يفارقه ليلًا ولا نهاراً. وبالجملة فأوصافه الجميلة تجل عن تصنيفي فأسأل الله تعالى [٢٥٠ ب] أن يزيده من فضله علماً وعملاً وورعاً إلى أن يلقاه وهو عنه راض ٍ/.

٥٣٩ \_ [محمد بن أحمد بن عبدالقادر بن حسن بن محمد المحب أبو الفضل الموصلي ثم الدمشقى الأصل القاهري.

قال في الضوء: ويعرف بابن جُناق بضم الجيم وكان يزعم عن شيخنا أن الفتح أصوب ثم نون خفيفة وآخره قاف ولد ليلة النصف من شعبان سنة ٨٣٧ بالقاهرة ورام أهله أن يكون عقاداً فأقام عند بعض أربابها يسيراً ثم تحول وحفظ بعض القرآن وجميع العمدة وكان يقول أنه حفظها في أربعين يوماً وأنه عرضها على جماعة منهم شيخنا وأجاز له وانتقل إلى الشام في صفر سنة ٨٥٣ فأقام بها سنة وأشهراً وأكمل بها حفظ القرآن عند الفقيه عمر اللؤلؤي الحنبلي.

قال: وكنت أقرأ عليه كل يوم منه ربع حزب بداية وانتفعت بملازمته وحضني

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (١) سقط من (أ).

على التحنبل فحضرت دروس البرهان ابن مفلح وكذا التقى ابن قندس ولزمته حتى سمعت عليه المقنع والمحرر والخرقي إلا يسيراً منه وأنه قرأ على الشمس السيلي الحنبلي في الحساب ثم عاد إلى القاهرة في آخر سنة ٥٤ فحفظ بها أيضاً التسهيل في الفقه لابن البارسلار البعلى والهداية في علوم الحديث لابن الجزري](١) [وبحث فيها على الزين قاسم الحنفي وأخذ الفقه يسيراً على ابن الوزاز المتبولي والعز الكناني ولازمه واشتغل بغيره يسيرأ فحفظ دروسا في العربية عند التقيين الشمني والحصنبي وفي الأصول عند ابن الهمام والجلال المحلي وأبي الفضل المغربي وقرأ في الفرائض على السيد على . . . الفصول والنزهة في الحساب كلاهما لابن الهائم وجالس الشهاب الحجازي في الأداب وانتفع بيحيى الطشلاقي في فنون كثيرة وطلب الحديث وقتاً ودار على متأخري الشيوخ فسمع جملة وأجاز له غير واحد وكتب بخطه الطباق ورام محاكات ابن ناصر الدين في خطه كالخضيري وأذن له المرداوي والجراعي في التدريس والإفتاء بل كتب قاسم الحنفي تحت/ خطه في [٢٦٦ ب] بعض الفتاوى وكذا أذن له العز الكناني حيث علم من نفسه التأهل لذلك وتنزل في صوفية الشيخونية وهي أول وظائفه ثم الأشرفية والبيبرسية وغيرهما وولي الإعادة بالمنصورية والحاكم بعد حفيد ابن الرزاز إفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالقراسنقرية والمنكوتمرية وناب في القضاء عن شيخه العز](٢) [وامتنع عن التعاطى على الأحكام وأقرأ الطلبة وكذا أفتى خصوصاً بعد وفاة النور الشيشيني وكان فاضلا ذكياً مستحضراً لكثير من فروع المذهب ذائقاً للأدب حريصاً على التصمم في الأحكام وإظهار الصلابة وتحرير العدل مع قوة نفس وإقدام وإظهار تجمل مع تقلل واحتشام ولطف وعشرة وتواضع وميل للماجنة مع من يختاره وقد حج وجاور بمكة بعض سنة وكتب عنه صاحبنا ابن فهد من نظمه يسيراً مات في عاشر شوال سنة ٨٧٢ وصلى عليه في مشهد حسن ودفن بحوش البغاددة نزيه السلامي بالقرب من ضريح المحب بن نصر الله وأثنى الناس عليه جميلًا وأظهروا العزاء والتأسف على فقده وبما أنشدني من نظمه محبوك الطرفين:

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (أ): وتكملتها في الصفحة المقبلة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) بقية الترجمة الساقطة وتكملتها في الصفحة المقبلة إن شاء الله.

ووصل الذي أهواه من بعد بعده وساقي من ساقيه لما أن التووا ووجنته مع ثغره وعذاره وطرته مع مقلتيه وما حووا وودي ولمفي لا سلوت ولا سلا فؤادي ولبي والحشا عامداً شووا](١)

٠٤٠ \_ محمد بن أحمد بن الفقيه عثمان بن عمر بن عثمان الدمشقي الصالحي ويعرف بشقر.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٧٥ تقريباً وذكر أنه سمع بجامع بني أمية من [٧٢٥ ب] المحب الصامت وابن السراج واستجازه صاحبنا ابن فهد مات في سنة. /

٥٤١ ـ محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن التقي أبي الفضل سليان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ الإمام أبي عمر الشمس أبو عبدالله بن النجم بن الفخر بن النجم بن العز المقدسي الصالحي نزيل القاهرة ويعرف بالخطيب بن أبي عمر.

قاله في الضوء. وقال: ولد في عشية عيد الفطر سنة ٨٠٥ بصالحية دمشق ونشأ بها فقرأ القرآن على إبراهيم الخفاف الحنبلي أحد الصلحاء وحفظ الخرقي وغيره وقال: إنه قرأ الفقه على زوج أمه أبي شعر وغيره بدمشق وعلى المحب بن نصرالله بالقاهرة وأنه سمع على عائشة ابنة ابن عبدالهادي في السيرة بقراءة ابن موسى زاد غيره من الطلبة أنه وقف على ساعه عليها بقطعة من ذم الكلام للهروي بقراءة [ابن](٢) موسى أيضاً وأنه سمع على الجمال بن الشرايحي والشهاب بن حجي ومما سمعه على الأول الجزء الأول من مشيخة الفخر وقدم القاهرة مراراً أولها سنة وابن الطحان وابن بردس وكذا حج وجاور غير مرة وأقام سنة ٢٠ مع زوج أمه ثم الكنانية عارية الكتب لليزدي وناب في القضاء ببلده عن ابن الحبال ثم بالقاهرة عن العز البغدادي فمن بعده وجلس بحانوت القصر وقتاً وأضيف إليه بعد موت الشرف بن البدر البغدادي وقضاء العسكر ثم بعد موت البدر نفسه تصدر بجامع عمرو وجهة يقال له بلاطه بنابلس وولي خطابة الجامع الجديد بمصر والإمامة به وإعادة بالمنصورية واستيفاء جامع طولون وصار يكثر

<sup>(</sup>١) آخر الترجمة الساقطة من (أ). ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فِي (أُ): أبي. ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ ﴿ أَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّال

الخلطة بأهل المناواة [بذلك] (١) والإقامة عندهم وابْتَنى هناك مكاناً / والتصوف [٢٦٨ بالبرقوقية بل تحدث باستقراره في القضاء عقب موت البدر المشار إليه ثم ترشح لها أيضاً في أيام العز الكناني فكف الجهالي ناظر الخاص السلطان من ولايته وعرفه بمكانته وكذا ذكر بعد موته لذلك فها تهيأ وتألم جداً وقد كتب بخطه الكثير كتاريخ ابن كثير وطبقات الحفاظ للذهبي والمغني لابن قدامة والفروع لابن مفلح وربما أفتى بآخره وهش وانجمع ورغب عن الاستيفاء وغيره وتردد إليه صغار الطلبة للسماع بحيث حدث بمسموعه ذم الكلام وغير ذلك وكتب على الاستدعاءات وكنت ممن حدث بحضرته بأشياء من جملتها مسموعة ذم الكلام. انتهى.

قال الشيخ جارالله: أقول وقد عمر حتى قارب المائة كها ذكره شيخنا المؤلف في تاريخه وجيز الكلام ومات بعد أن عجز وانقطع في خامس عشر ذي القعدة سنة ٨٩٩ بالقاهرة. انتهى.

قال أبن طولون: ونزل الناس بموته درجة لأنه تفرد في آخر عمره بالرواية عن عائشة بنت محمد بن عبدالهادي وكانت له جنازة عظيمة.

٥٤٢ ـ محمد بن أحمد بن علي بن أحمد البعلي ويعرف بابن حبيب.

قال في الضوء: وهو لقب أبيه ولد في مستهل شعبان سنة ٨٣٤ ببعلبك ونشأ بها ومات في حدود سنة ٨٧٠. قاله البقاعي/.

950 - محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم بن إسهاعيل بن إبراهيم بن نصرالله بن أحمد الشمس أبو عبدالله بن الشهاب أبي العباس بن العلاء الكناني الرملي العسقلاني القاهري ويعرف/ أولاً بالرملي ثم بالشامي. [٢٩] ب]

قاله في الضوء. وقال: ولد في صفر سنة ٧٤٤ بالرملة وانتقل وهو صغير إلى مصر فحفظ القرآن والمقنع وحضر دروس القاضي موفق الدين ولازم ابن عمه القاضي ناصر الدين نصرالله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح و [خدمه](٢) ثم أولاده وسمع على العرضي مسند أحمد إلا اليسير [منه](٣) ومشيخة الفخر بن البخاري

<sup>(</sup>١) في (أ): لذلك. (٢) في (ب): خدمته.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

ورباعيات الترمذي وعلى أبي الحرم القلانسي ذيل [مشيخة](۱) تخريج العراقي والجرنيات الخمسة ما عدا أولها وجزء الآثار وهو الأول من حديث الزهري وعلى العزبن جماعة الأدب المفرد للبخاري وعلى الجمال بن نباتة السيرة لابن هشام وعلى المحب الخلاطي سنن الدارقطني بفوت وسمع من آخرين وأجاز له خلق واجتمع بابن شيخ الجبل حين قدم القاهرة وسمع كلامه وحدث بالكثير بالقاهرة ومكة وغيرهما وسمع منه خلق كشيخنا وابن موسى والأبي وفي الأحياء سنة ٩٥ بعض من سمع منه وتفرد [في الدنيا](۱) بسماعه من العروضي وناب في القضاء مدة وصار عين النواب وأكبرهم وحج وجاور وكان شيخاً مفيداً حافظاً للمقنع مذاكراً به. قال شيخنا قرأت عليه وأجاز لأولادي مات في شعبان سنة ١٨٣١.

٥٤٤ \_ محمد بن أحمد بن علي بن محمود بن نجم بن ظاعن بن دغير الهلالي الشيخي نسبة لشيخ الحديد من معاملات حلب الحموي ثم الدمشقي أخو علي وعمر الماضيين ويعرف بابن الجزر وبإمام قائم.

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ١٨٠ بالشيخ وانتقل إلى حماه فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن البرهان بن البحلاق وناصر الدين اليونيني البعلين وغيرهما واعتنى القراءات/ فأخذها من غير واحد بعدة أماكن وقال إنه تلا الفاتحة فقط على ابن [٣٤٣] الجنري وسمع الحديث على العلاء بن بردس/ والشمس بن الأشقر الحموي وجماعة وحج وجاور وزار بيت المقدس ودخل الروم وكذا القاهرة مراراً ثم استوطنها وأم فيها قائماً التاجر وغريم خيربيك الظاهري خشقدم وتصدر وأقرأ فأخذ عنه جماعة منهم الشمس النوبي وقصدني غير مرة وأخبرني أنه ولي بعض التدريس بجامع بني أمية وأنه ناب في القضاء عن البرهان بن مفلح ثم انفصل عن القاهرة وبلغني الآن أنه ينوب عن النجم ولد البرهان وأنه توجه في بعض السنين قاضياً على الركب الشامي وهو مستحضر للقراءات مشارك في غيرها في الجملة خبير بعشرة الرؤساء في سمعه ثقل وفي ثقله تزيد وقال لي إنه رأى أخاه علياً الماضي بعد موته وسأله ما فعل الله بك فقال: عاملني بحلمه وكرمه وغفر لي بحرف من القرآن

<sup>(</sup>۱) في (ب): مشيخته. (۲) في (ب): بالدنيا.

من رواية ابن عامر وأن التقي ابن [شهبة](١) كتب هذا المنام عنه. مات في رمضان سنة ٨٩٣ بدمشق انتهى.

وذكره ابن طولون في سكردانه. وقال: إن ميلاده سنة ٨٤٠ وبينه وبين ما في الضوء تفاوت كثير والله تعالى أعلم.

## ٥٤٥ \_ محمد بن أحمد بن على الشمس القاهري الحسيني ويعرف بالغزولي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٧٨ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده على الشمس بن الأعمى.

قال وكان تاجراً متقدماً في القراءات والفخر البلبيسي الإمام وحفظ كتباً منها ألفية ابن مالك وقرأ في النحو على ابن عبدالحق ولم ينسبه وفيه وفي المنطق والمعاني والبيان والحكمة على المجد إسهاعيل الرومي / نزيل البيبرسية وفي الفقه على البرهان [٤٣١ ب] الصواف ولازم ابن زقاعة في أشياء وعرض عليه الألفية وكتب له الإجازة نظما رواه لي عنه وكان أحد صوفية البيبرسية ممن ينسب لعلم الحرف ولذا لم يكن بالرضي وكأنه / [بذاك](٢) اختص بالشيخ محمد بن سلطان القادري فقد كان أيضاً يذكر به [٤٤٣ أ] وحج ودخل الشام لأجل تركة أبيه وزار بيت المقدس واقتنى كتباً في فنون مع مشاركة في الجملة وسكون مات بعد تعلله نحو ثلاث سنين في ربيع الأول سنة مشاركة في الجملة وسكون مات بعد تعلله نحو ثلاث سنين في ربيع الأول سنة

## ٥٤٦ \_ محمد بن أحمد بن علي البهوي الشهير بالخلوي المصري.

قال المحبي العالم العلم إمام المنقول والمعقول المفتي المدرس ولد بمصر وبها نشأ وأخذ الفقه عن العلامة عبدالرحمن البهوي تلميذ الشمس محمد الشامي ولازم خاله العلامة منصور البهوي وأخذ العلوم العقلية من الشهاب الغنيمي الشافعي وبه تخرج وانتفع واختص بعده بالنور الشبراملسي الشافعي ولازمه فكان لا يفارقه في دروسه من العلوم النظرية وكان يجري بينها في الدرس محاورات ونكات دقيقة لا يعرفها من الحاضرين إلا من كان من أكابر المحققين وكان الشبراملسي يجله ويثني عليه ويعظمه ويحترمه ولا يخاطبه إلا بغاية التعظيم لما هو عليه من الفضل ولكونه

<sup>(</sup>١) في (أ): الشهية. (٢) في (أ): لذاك.

رفيقه في المطلب ولم يزل ملازماً له حتى مات وكتب كثيراً من التحريرات منها تحريرات منها تحريراته على المنتهى وجردت بعد موته من نسخته فبلغت حاشية إلا . . . . . اثني عشر كراساً وحاشية المنتهى أربعين كراساً وله شعر منه قوله :

[٣٣٤ ب] كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام/ فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام يشير [إلى](١) أن كثرة السجود أفضل من القيام بناء على مذهب الحنابلة.

سمحت بعد قولها [لفؤاده] (۱) ذب أسى يا فؤاده وتفتت المحت بعد قولها الفؤاده] ونجى القلب من حبائل هجر نصبتها لصيده ثم حلت/ وكانت وفاته بمصر بعد نصف ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجة سنة النهى] (۱) . (انتهى] (۱) .

وكان رحمه الله سديد البحث مديد التقرير أكيد التحرير بديع التدقيق والتحقيق أبدى غرائب الأبحاث وحرر المنتهى قراءة وإقراءً واعتنى به اعتناءً بليغاً وجلس للإقراء فانتفع به الحنابلة خصوصاً بعد موت خاله المذكور فإنه تصدر للتدريس والإفتاء في مكانه وله تحقيق في غير الفقه وكتب هوامش جليلة على شرح الألفية للأشموني جردت في مجلد وينقل عنها محشو الأشموني كالصبان وغيره وله نظم رسالة الوضع وشرحها سهاه لذة السمع ونظم كثيراً من القواعد الفقهية وغيرها وجرد هوامش شيخه الغنيمي على شرح إيساغوجي في المنطق في سبع كراريس.

٥٤٧ \_ محمد بن أحمد بن على الفاكهي المكي أبو السعادات الإمام العلامة.

قال في الشذرات: ولد سنة ٩٢٣ وقرأ في المذاهب الأربعة فكانت له اليد الطولى وتفنن في العلوم ومن شيوخه الشيخ أبو الحسن البكري والشيخ ابن حجر الهيثمي والشيخ محمد الحطاب في آخرين من أهل مكة المشرفة وحضرموت وزبيد يكثر عددهم بحيث يزيدون على التسعين وأجازوه وحفظ الأربعين النووية والعقائد

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (ب): لفؤادي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

النسفية والمقنع في فقه الحنابلة وجمع الجوامع الأصولي/ وألفية ابن مالك وتلخيص [٣٣٧ بالفتاح وغير ذلك وقرأ للسبعة ونظم ونثر وألف تآليف مفيدة فمنها نور الأبصار شرح مختصر الأنوار في فقه الشافعي ورسالة في اللغة وغير ذلك ورزق الخطوة في زمنه وكان جواداً سخياً ولذلك كان كثير الاستقراض وكانت تغلب عليه الحدة ودخل الهند وأقام بها مدة [مديدة](١) ثم رجع إلى وطنه مكة سنة ٩٥٧ وفي ذلك العام زار النبي عليه ثم حج في السنة التي تليها ثم عاد إلى الهند فهات بها ليلة الجمعة حادي عشر جمادى الأخرة [سنة ٩٦٩](٢).

قال في الدرر: سمع من العماد محمد بن إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي وتقي الدين عبدالله بن أحمد بن تمام وغيرهما ودرس للحنابلة بالمنصورية وغيرها وكان حسن الشكل متواضعاً وكان يعتني بالخيل لما كان أبوه قاضياً حتى اجتمع له ستون رأساً وله عدة خدم حتى يقال أن ذلك كان سبب عزل أبيه. مات في خامس عشر ذي القعدة سنة ٧٦١.

059 - محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر عز الدين بن عز الدين بن عز الدين. قال في الأنباء: سمع مشيخة الكاشقري علي الحجار وحدث ومات سنة ٧٧٦.

٥٥٠ \_ محمد بن أحمد بن محمد بن الشيخ أحمد بن المحب عبدالله المقدسي الصالحي.

قال في الأنباء: سمع بعناية أبيه من ابن الخباز وغيره وكان يعمل المواعيد مات في سلخ رمضان سنة ٨٠٣ عن ثلاث وخمسين سنة/.

٥٥١ - محمد بن أحمد بن محمود النابلسي ثم الصالحي.

قال في الضوء: ولد في حدود الأربعين وسبعمائة بنابلس ونشأ بها فتعانى

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): سنة ٩٨٢.

الخياطة ثم اشتغل فيها على الشمس بن عبدالقادر وقدم دمشق بعد السبعين وحضر دروس أبي البقاء واشتغل بالفقه والعربية وغيرها وشهد عند القضاة واشتهر فصار يقصد بالإشتغال بحيث استقر كبير الشهود ثم وقع بينه وبين العلاء بن المنجا فسعى عليه في القضاء فولى سنة ٩٦ واستمر القضاء نوباً بينها ثم دخل مع التمرية في أذى الناس ونسبت إليه أمور منكرة حكم بفسقه من أجلها وقدر أخذهم له أسيراً معهم إلى أن نجا من بغداد ورجع إلى دمشق في غرة محرم سنة ٤ فلم يبال [٣٤٧] بالحكم بل سعى في العود إلى القضاء فأجيب بعد صرف تقى الدين/ أحمد بن المنجا ولم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات في المحرم سنة ٥٠٥ ولم يكن مرضياً في الشهادة ولا في القضاء وهو أول من أفسد أوقاف دمشق وباع أكثرها بالطرق الواهية ذكره شيخنا في أنبائه والمقريزي في عقوده. انتهى.

أقول: ذكر مؤلف خروج تيمور وهو القاضي العلامة البليغ شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن عرب شاه الأنصاري الدمشقى أن ممن خرج إلى تيمور في منازلته دمشق لتقرير الصلح القاضي شمس الدين محمد النابلسي الحنبلي وأن تيمور سألهم عن مسائل منها هل درجة العلم أعلى أو درجة النسب فأحجموا عن الجواب خوفاً فأجاب القاضي شمس الدين النابلسي وهو متهيء للشهادة بأن قال [٣٥] شرف العلم أعلى من/ شرف النسب والدليل في هذا جلي و[هو](١) إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر على على في كلام طويل.

٥٥٢ \_ محمد بن أحمد بن مسلم الشمس الباهي.

هكذا في الأنباء فيمن توفي سنة ٨٠١ وبيض له وتبعه في الضوء ولم يزد حرفاً .

٥٥٣ \_ محمد بن أحمد بن معالي الشمس الحبتي بمهملة ثم موحدة مفتوحتين ثم مثناة مشددة ورأيت من أبدل الموحدة ميماً وقال إنه الصواب.

كذا في الضوء. وقال في الشذرات: إنه بإسكان الباء الموحدة [نسبة إلى حبتة بنت مالك بن عمرو بن عوف وزاد في نسبته الزراتبتي الدمشقى ثم قال في

<sup>(</sup>١) في (أ): هذا.

الضوء](۱). ولد في ربيع الأول سنة ٧٤٥ بدمشق وسمع بها من متأخري أصحاب الفخر كابن أميلة وكذا أسمع من العهاد [ابن كثير](٢) وغيره وتفقه بابن قاضي الجبل [وابن رجب](٣) وغيرهما وتعانى الأدب فمهر به وكان فاضلاً مستحضراً مشاركاً في الفنون وقدم القاهرة في رمضان سنة ٨٠٤ فقطنها حتى مات وناب بها في الحكم وجلس في بعض المجالس وقص على الناس في عدة أماكن بل حدث ببعض مسموعاته كل ذلك مع محبته في جمع المال ومكارم الأخلاق وحسن الخلق وطلاقة الوجه وجميل المحاضرة والخشوع التام سيها عند قراءة الحديث بل كان حسن القراءة يطرب إذا قرأ/ لطراوة صوته وحسن نغمته عارفاً بقراءة الصحيحين مجيداً [٣٤٨] عمل المواعيد. قاله شيخنا في أنبائه.

قال وسمعنا بقراءته الصحيح في القلعة في عدة سنين وكان قد اتصل بالمؤيد حتى صار ممن يحضر مجلسه من الفقهاء واستقر به في قراءة الصحيح في رمضان وسمعنا من مباحثه وفوائده ونوادره ومجرياته وكان ينقل عن شيخه ابن كثير الفوائد الجليلة وولي/ بالقاهرة مشيخة الغرابية بجوار جامع بشتك والخروبية بالجيزة ولاه [٣٦٦] إياها المؤيد حين استجدها وبها مات فجأة فإن اجتمع بي في يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم فهنأني بالقدوم من الحج ثم رجع إليها في آخر يوم الأربعاء فهات بها وقت العشاء ليلة الخميس ثامن عشر سنة ٤٧٨ وقد أكمل السبعين وحمل إلى القرافة فدفن بها وكان لا يتصون بحيث قرأت في حوادث سنة ٤٠٨ من تاريخ ابن صاحب الترجمة ولم يكن سكنها فوجدوا [بها] (٤) جراراً ملئي خراً فكثرت الشناعة صاحب الترجمة ولم يكن سكنها فوجدوا [بها] (٤) جراراً ملئي خراً فكثرت الشناعة عليه عند تنم النائب قال شيخنا: وكنت تلك الأيام بدمشق وبلغني أنه شنعوا عليه وأنه برىء من ذلك وبعضهم كان ينكر عليه ويتهمه وأمرهم إلى الله. وذكره شيخنا في معجمه، وقال: أجاز لابني محمد، وكذا ذكره المقريزي في عقوده وغيرها. وابن فهد في معجمه، وكان يقرأ عند التلواني الحديث مع كونه أفضل منه.

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (ب): فيها.

٥٥٤ \_ محمد بن أحمد بن معتوق بن موسى بن عبدالعزيز أمين الدين الكركي الأصل الدمشقي الصالحي.

قال في الضوء: ويعرف بابن الكركي. ولد تقريباً سنة ٧٧٧ وذكر أنه سمع على الشهاب بن العز واليها رسلان الذهبي، والزين ابن ناظر الصاحبة، وفرج [٣٤٩] الشرقي، والشمس النابلسي/ الملقب بالـدبس، والطحينة، والعهاد أبي بكر بن يوسف الخليلي الحنبلي، وحدث سمع عليه ابن فهد وغيره كالعلاء المرداوي، وقال: إنه كانت له مسموعات كثيرة وكان محدثاً متقناً أجاز لي سنة ٥٠. انتهى. وكان محدثاً فاضلاً ثقةً مات في جمادي/ الأولى سنة ١٥٨ ودفن بسفح قاسيون.

٥٥٥ \_ محمد بن أحمد بن منصور محيي الدين الطرابلسي أخو عثمان الماضي.

قال في الضوء: حفظ القرآن وكتباً جمة وقدم القاهرة فاشتغل بالفقه وغيره ولازمني في الألفية و[الحديث](١) وغيرها ثم رجع إلى بلده.

٥٥٦ \_ محمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الشمس بن الشهاب [ابن](٢) الضياء القاهري البحري.

قال في الضوء: ويعرف بابن الضياء ولد كها كتبه بخطه في سابع صفر سنة ٧٧٧ بالقاهرة ونشأ بها وتكسب بالشهادة في حانوت السويقة ظاهر باب البحر وكان نير الشيبة حسن الهيئة كثير القيام بخدمة شيخنا لقيته مع بعض طلبة الحديث بناء على ما وجد في بعض الطباق المسموعة على الحراوي لكن قيل إن السماع لأخ له كان أكبر منه شاركه في اسمه وهو محتمل وإن جزم البقاعي أنه لأخيه وحط على ابن قمر [وقال](٣): [وقد](١) اغتر بعض المتهافتين بما [رأوه](٥) في الطبقة بدون بحث مات في رجب سنة ٨٥٢.

<sup>(</sup>١) في (أ): الحديثية. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): فقال. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): رآه.

٥٥٧ ـ محمد بن أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر موفق الدين بن المحب البغدادي الأصل القاهري أخو يوسف وهذا الأكبر.

قال في الضوء: نشأ فحفظ القرآن وغيره وأخذ عن أبيه بل سمع معه على الشرف بن الكويك في مسلم بقراءة شيخنا وكذا سمع بعده على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي في صفر سنة ١٤٥ وماهر الشمس محمد بن علي بن عيسى البغدادي على أخته، وتعانى التجارة ومات في اسكندرية بعد سنة ١٥٥.

٥٥٨ – /محمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر النابليي ثم الدمشقي [٣٨] ب] ناصر الدين خطيب الشام.

ولد سنة ٦٨٠ وسمع على الفخر بن البخاري مشيخته ومن جامع الترمذي / [٣٥٠] وكان أحد العدول بدمشق توفي [في] (١) مستهل ربيع الآخر سنة ٧٥٥ قاله في الشذرات.

### ٥٥٩ \_ محمد بن أحمد بن البانياسي الدمشقى الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ شمس الدين بن الشيخ شهاب الدين وهو ابن بنت الشيخ عبدالرحمن بن داود منشىء الزاوية بسفح قاسيون اشتغل بعض شيء [وسمع](۱) على البدر حسن بن ناصر الدين محمد بن نبهان بن باب الجلوس كيف تيسر من الصحيح إلى آخره وذكر لي صاحبنا الشهابي البغدادي أنه قرأه عليه كاملاً بعد ذلك وأكثر عن شيخنا أبي البقاء بن أبي عمر وأجاز له البرهان إبراهيم بن أحمد بن حسن بن خليل التنوخي الطائي العجلوني ثم الدمشقي الشافعي الشهير بابن الفرس وجماعة ثم اشتغل بجمع الدنيا والاعتناء بها أجازني شفاهاً وحضر عندي في قراءة الصحيح علي بالمدرسة الحاجبية في خمسة مجالس بعضها وكتبت عنه عدة فوائد نظاً ونثراً وفي آخر عمره تولى مشيخة زاوية جده لأمه بعد موت شيخنا علاء الدين المتقدم ابن خالته وشكرت سيرته فيها فنزل عليه ناس بعد فراغ الوقت

<sup>(</sup>۱) سقط من (أ). (۲) سقط من (أ).

ليلة الثلاثاء عشري شوال سنة ٩٢١ فقتلوه ولم يعلم من هم ودفن بتربة البواعية شمالي الزاوية المذكورة عند والده رحمهما الله [تعالى](١).

٥٦٠ \_ محمد بن أحمد التدمري المصري.

قال ابن طولون: الشيخ شمس الدين أجازني في استدعاء مؤرخ بنهار السبت سابع جمادى الأخرة سنة ٨٩٨.

[٣٩] ١٦٥ \_ /محمد بن أحمد الجهال الكيلاني المكي الإمام بالمقام الحنبلي والد عبدالرحمن الماضي.

قال في الضوء: إنسان خير ساكن قدم القاهرة وسمع بمكة وغيرها وسافر في أثناء سنة ٩٤ إلى الهند للاسترزاق وعاد مجبوراً ثم دخل أيضاً القاهرة ودمشق ثم سافر أيضاً إلى الهند سنة ٨٩٩.

[٣٥١] ٥٦٢ \_ محمد بن أحمد/ المقدسي.

قال المحبي: ترجمة الشيخ الداودي. قال في ترجمته: كان والده إماماً وربما ناب عن والده في الإمامة ورحل هو إلى القاهرة واشتغل بالجامع الأزهر وأقام بها مدة طويلة حتى برع وتميز وتأهل للتدريس والفتوى وأجيز بذلك [مع](٢) شيوخه المصريين ثم قدم القدس وأقام بها [مدة](٣) ملازماً على الدروس وكان عالماً عاملاً والسكا خاشعاً](١) متقللاً من الدنيا قانعاً باليسير طويل التعبد كثير التهجد ملازماً على تلاوة القرآن وتعليم العلم وانتفع به أهل القدس انتفاعاً ظاهراً وكثير من أهل نابلس وخصوصاً في العربية وكان لا يجتمع بالأمراء والقضاة مع حرصهم على الاجتماع به وكان إمام الحنابلة بالمجمع الذي تحت المدرسة القايتبائية ومفتيهم وكان يعظ الناس ويذكرهم توفي ليلة الأحد ثالث عشر ربيع الثاني [سنة ١٠٤١](٥) والخريشي بضم الخاء المعجمة وبالشين المعجمة مصغر نسبة إلى قرية في جبل نابلس. انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): من.

 <sup>(</sup>٣) سقط من (ب).
 (١) في (أ): خاشعاً ناسكاً.

<sup>(</sup>٥) في (أ): سنة ١٠١١.

أقول: سبق في ترجمة ولده إسحاق عن المحبي أن والده هذا صاحب المؤلفات العديدة. انتهى.

وقد ذكر الشيخ سليهان بن على في خطبة منسكه المشهور أن الخريشي سأله/ [٤٤٠] بعض تلامذته أن يؤلف كتاباً فقال التأليف في زماننا هذا هو تسويد الورق والتحلي بحلية السرف. انتهى. وأظنه يعنى هذا.

# ٥٦٣ - محمد بن أحمد بن الشويكي الصالحي شمس الدين العلامة.

قال في الشذرات: كان إماماً فقيهاً علامة أفتى مدة ثم امتنع من الإفتاء في الدولة الرومية وكان إماماً بالحاجبية، وكان أستاذاً في الفرائض والحساب وله يد في غير ذلك توفي يوم الاثنين عاشر محرم سنة ٩٤٧ ودفن بالروضة إلى جانب قبر علاء الدين المرداوي.

٥٦٤ - محمد بن أحمد الكوكاجي عز الدين بن شهاب الدين الحموي ثم الدمشقي أقضى القضاة.

ولد بعد سنة ٨٤٠، توفي بدمشق عشية/ الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة [٣٥٢] سنة ٩١٧ وصلي عليه [في الجامع] (١) الأموي، ودفن في الروضة. قاله في الشذرات.

## ٥٦٥ - محمد بن أحمد المرداوي نزيل مصر وشيخ الحنابلة بها ذكره المحبى.

وقال: أخذ عن التقي الفتوحي وعن عبدالله الشنشوري الفرضي وعنه أخذ مرعي القدسي، ومنصور البهوتي، وعشمان الفتوحي الحنبليون، والشمس محمد الشوبري، وأخوه الشهاب أحمد والشيخ سلطان المزاحي وكثير وكانت وفاته بمصر سنة ١٠٢٦، ودفن بتربة المجاورين بالقرب من السراج الهندي.

#### ٥٦٦ \_ محمد بن أحمد.

ذكره في كشف الظنون وقال: إن له كتاب غمز العين إلى كنز العين وهو شرح على منظومته في المعمى قال: [و](٢) توفي سنة ٩٧١.

<sup>(</sup>١) في (أ): بالجامع. (٢) سقط من (أ).

و و و و و با الله و الماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه شمس الدين الشيخ الكبير المسند المعمر المكثر المعروف بابن الخباز.

قاله في الشذرات. وقال: ولد في رجب سنة ٦٦٥، وحضر الكثير على ابن عبدالدائم وغيره وسمع من المسلم بن علان المسند بكهاله وأجازه عمر الكرماني والشيخ عيي الدين النووي وخرج له البرزالي مشيخة وذكر له أكثر من خمسين شيخا وسمع منه [المزي](۱) والذهبي وابن جماعة، والسبكي، وابن رافع، وابن كثير، و[الحسيني](۱) والمقري وابن رجب، وابن العراقي، وغيرهم وكان رجلاً جيداً صدوقاً صبوراً مأموناً على الإسهاع محباً للحديث وأهله مع كونه يكتب بيده في حال السهاع وحدث مع أبيه وعمره عشرون سنة وتوفي يوم الجمعة ثالث رمضان سنة السهاع عن تسع وثهانين سنة ودفن بالباب الصغير. انتهى.

قلت: وفي الدرر أن ولادته سنة ٦٧ ووفاته سنة ٧٥٦ قاله عن تسعين سنة [وهو الحق لا كما في الشذرات] (٣) [عن سنة ٨٩] (٤).

[٣٥٣] م٥٦٨ \_/ محمد بن إسهاعيل بن علي البغدادي الأصل القاهري.

نزيل القراسنقرية ومؤدب ابن الأشقر كذا في الضوء وبيض له.

٥٦٩ \_ [محمد بن إسهاعيل بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان التاج أبو عبدالله بن العهاد البعلى أخو على الماضي](٥).

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن بردس، ولد في ثامن عشر جمادى الأولى سنة ٧٤٥ ببعلبك وسمع من أبيه بل أسمعه الكثير من ابن الخباز كصحيح مسلم والشمائل للترمذي وجزء ابن عرفة.

وقال شيخنا في أنبائه: إنه تفرد بالسماع منه وسمع أيضاً مسند أحمد بكماله

<sup>(</sup>١) في (ب): المربي. (٢) في (أ): الحسن.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهو قريب عما في الشذرات. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): ما يلي: [قال في طبقات إبراهيم بن مفلح: (محمد بن إسماعيل بن بردس. قال: وانتفع به جماعة منهم العلامة تقي الدين بن قندس توفي ببعلبك في شوال سنة ثلاثين ولم يتيسر لي منه سماع)].

على البدر محمد بن يحيى بن عثمان بن الشقير أو سيرة ابن إسحاق/ على أبي طالب [٢٤٢] عبدالكريم بن المخلص ويوسف بن الحبال، وكذا سمع الكثير على البدر [أبي] العباس بن الجوخي، وأحمد بن عبدالكريم البعلي وعبدالله بن محمد بن القيم. ومحمود المنيجي، وابن أميلة وآخرين وأجاز له العرضي وابن نباتة. والبياني. والصلاح العلائي، والصفدي، ومحمد بن أبي بكر السوقي وغيرهم، وحدث [و] السمع منه الفضلاء وممن سمع [منه] ابن موسى، والحافظ الآبي وانتفع به الرحالة، وكان بارعاً في المذهب محباً لنشر العلم والرواية. طلق الوجه حسن الملتقى كثير البشاشة مع الدين والعبارة و [ملازمة] الأوراد والصلابة في الدين، وله نظم وتأليف في صدقة السر مات في شوال سنة ١٨٣٨. ذكره شيخنا في أنبائه ومعجمه، وقال: أجاز لي من بعلبك غير مرة، وابن فهد في معجمه، والمقريزي في عقوده. انتهى.

قال في الشذرات ومن شعره على إجازة:

أجزت [للإخوان] ما قد سألوا مد لهم رب العلا في الأثر وذاك بالشرط الذي قرره أئمة النقل رواة الأثر وكان مغالياً في [حب] (١) الشيخ ابن تيمية.

٥٧٠ ـ محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن عبدالله الشمس الجعبري القباني العابر والد العهاد محمد الآتي.

قال في الأنباء: وسمي جده إبراهيم وكان يتعانى/ صناعة القبان وتنزل في [٣٥٤] دروس الحنابلة وفي صوفية سعيد السعداء وفاق في تعبير الرؤيا. مات في جمادى الأخرة سنة ٨٠٨.

[100 - 20 - 20 - 20 - 20 ] النقي [أبي] (١٠ المنع بن عمد بن التقي [أبي] الفضل سليان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): عنه. (٤) في (أ): ملازماً.

<sup>(</sup>٥) في (أ): لإخواني. (٦) في (أ): بحب.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ابن.

قدامة بن مقدام بن نصر بن فتح بن حديثة بن محمد بن يعقوب بن [القسم] (١) بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبدالله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قال ابن طولون في [سكردان]<sup>(۲)</sup> الأخبار: ومن خطه نقلت هكذا وجدت هذا النسب من سليمان فصاعداً بخط الحافظين أبي بكر بن ناصر الدين وأبي الفضل بن حجر لكن ذكرنا أنه نقل من قدامه فصاعداً من خط الصلاح الأفقهسي ولم يذكر من أين نقله. انتهى.

وقد تقدم في إبراهيم [بن محمد] بن موسى [بن محمد بن موسى] أن هذا النسب عن ابن فهد في معجمه ولكنه قال: فتح بن محمد بن حدثة بن محمد فزاد محمداً بين فتح وحدثة، وقال: هناك حدثة بدون ياء وهنا حديثة بالياء وذكر ابن فهد أيضاً بعد إسهاعيل حسن بدل يحيى هنا وباقي النسب سواء ناصر الدين أبو عبدالله بن العهاد بن الزين بن أبي الفرج بن ناصر الدين [أبي] عبدالله القرشي العمري العدوي المقدسي الدمشقي الصالحي أخو عبدالله وعبدالرحمن الماضيين ويعرف كأبيه بابن زريق بضم الزاي وآخره قاف مصغر.

قاله في الضوء. وقال ابن طولون: أبو عبدالله وأبو البقاء وأبو بكر. انتهى. [ثم]<sup>(٦)</sup> قال في الضوء: ولد في شوال، وقال ابن طولون في ذي القعدة أو ذي الحجة ثم قال في الضوء: سنة ٨١٧ بصالحية دمشق، ونشأ بها فحفظ القرآن عند زيد بن غيث العجلوني الحنبلي، والخرقي وعرضه على الشرف بن مفلح عند زيد بن ألحبال وقال ابن طولون: وحفظ المقنع وألفية الزين العراقي، وملحة الإعراب للحريرى. انتهى.

[٣٥٥] ثم قال في الضوء: / وأخذ الفقه عن أبي شعر وغيره وطلب الحديث وكتب الطباق والأجزاء وتدرب بابن ناصر الدين وسمع عليه وعلى أخويه وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة والعلاء بن بردس والنزين بن الفخر المصري والشموس

<sup>(</sup>١) في (أ): قاسم. (٢) في (أ): سكردانه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ابن. (٦) سقط من (أ).

المحمد بن سليهان والأذرعي وابن يوسف اليثربي والمرداوي [و](١) ابن أخ الشاعر والمحب [عبدالرحن](١) ابن أحمد بن المحب في آخرين من أهل دمشق والواردين إليها وقرأ سنة ٣٧ بجامع قارا على خطيبها النجم بن صفى الدين وغيره وبمسجد الحاج بدر خارج حماه على الشمس محمد بن أحمد بن الأشقر وكذا بزاوية العبيسي خارجها أيضاً على العلاء بن مكتوم وبحمص على الشمس محمد بن أحمد السلمي القادري وبحلب على حافظها البرهان الكثير كسنن النسائى وابن ماجه والمحدث الفاضل ومشيخة الفخر وعشرة الحداد وغيرها قراءة وسهاعاً و [وصفه] (٣) بالشيخ الفاضل المحدث الرحال سليل السادة الأخيار العلماء الأحبار وأنه إنسان حسن ذو أخلاق جميلة ويقرأ سريعا لكن نحوه ضعيف ووصفه ابن ناصر الدين بالعالم الفاضل في آخرين سمع عليهم بحلب كالعلاء بن خطيب الناصرية وأبي جعفر بن الضياء وأبي إسحاق إبراهيم بن العلاء على بن ناصر والقاضي أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن العديم والشرف الحسن بن أبي بكر بن سلام الشاهد بها وبالقاهرة سنة ٣٨ على شيخنا والمحب بن نصر الله الحنبلي والجمال عبدالله الهيثمي، وفاطمة ابنة/ [٤٤٥ ب] الصلاح خليل الكنانية وآخرين ولكنه لم يمعن وكان أخذ عن شيخنا قبل ذلك بدمشق وحج مراراً أولها سنة ٢٢ وزار بيت المقدس وناب في القضاء عن النظام بن مفلح فمن بعده ورغب عنه أيام البرهان بن مفلح واستقر في مدرسة جده بعد ابن داود ودرس بها واجتمعت به بدمشق وبالقاهرة غير مرة وحدثني من لفظه في الزبداني بأحاديث/ من مشيخة الفخر ثم حدث بعد ذلك بكثير من الكتب بقراءة [٣٥٦] التقي الجراعي وغيره وممن سمع منه العلاء البغدادي وكذا حدث بأشياخ القاهرة حين طلبه إليها الأشراف قايتباي سنة ٨٩ بسبب [مرافق](١) بعض مستحقي المدرسة وأقام في الترسيم مدة على مال قرر عليه شبه المصادرة وقاسي شدة وهدد غير مرة بالنفي وغيره وتألمنا له ثم رجع إلى بلاده وهو إنسان حسن فاضل متواضع ذو أنسة بالفنون واستحضار للمتون والرجال من بيت كبير.

قال شيخنا النعيمي: أقضى القضاة الرحلة ناصر الدين أبو البقاء محمد بن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): عبدالرحيم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): مرافعة.

العماد الشهير بابن زريق سمع عليه أولادي كثيراً وتوفي يوم السبت ثالث جمادى الآخرة سنة ٩٠٠ ودفن في الروضة في صالحية دمشق في تربَّة أسلافه. انتهى.

وذكره تلميذه ابن طولون في سكردانه وأطال في ترجمته: وقال: قال شيخنا الجمال بن المرد: طلب الحديث بنفسه فسمع على خلائق من أصحاب الصلاح بن أبي عمر وأصحاب أبي بكر بن المحب وأصحاب أبي حفص بن أميلة وأصحاب عائشة بنت عبدالهادي ووضع لنفسه ثبتاً في مجلدين وولي نيابة القضاء وله اعتناء عظيم [٤٤٦ ب] بعلم الحديث ومعرفة/ تامة في أسهاء الرجال وأخـذ عن أكثر من مائتي شيخ. انتهى .

وحصل كتباً كثيرة في هذا الفن غالبها أصول وأجزاء شتى غالبها وقف المدرسة الضيائية بسفح قاسيون بواسطة والده فإنه كان له اعتناء بهذا الشأن وأجاز [له](١) أبا الفضل ابن حجر [سنة ٨٢٩](\*) وهو أخو الحافظ ناصر الدين كذا قال والحافظ ناصر الدين هذا قال ابن حجر في ترجمته: هومحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان بن حزة المقدسي ناصر الدين بن زريق وذكر ترجمته إلى أن [٣٥٧] قال: توفي في ذي القعدة سنة ٨٠٣/. انتهى.

وسمع بدمشق على حافظها أبي بكربن ناصر الدين الصحيحين ومن لفظه الثقفيات وجزء [أبي](٢) الجهم وغير ذلك مما يعسر استيعابه الآن وبه تخرج حكى لنا عنه شيخنا أنه كان ساكناً بمحلة مسعد القصب خارج دمشق وكانت له زوجتان إحداهما شابة والأخرى كبيرة وكان يأتي إلى منزلنا بالصالحية للقراءة عليه فإذا [كانت](١) تلك الليلة ليلة الشابة مكناه من الذهاب وإلا بيتناه عندنا لنقرأ عليه تلك الليلة ويومها وكتب عنه جل تصانيفه كالأعلام بما فيه مشتبه الذهبي من الإعلام وهو ملخص المشتبه في ثلاث مجلدات، ومنظومته المسهاة [في عقود](٤) الدرر في علوم الأثر وشرحها الكبير والصغير، وكتاب رجال الموطأ والسراج الوهاج في [ازدواد](٥) المعراج، والرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ

<sup>(\*)</sup> التاريخ غير واضح في (ب). (١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): كان. (٢) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بعقود. (٥) في (أ): إزواج.

الإسلام كافر، وسرد ابن طولون مصنفاته ثم قال: وربما تكرر عنده نسخ بعض هذه التصانيف بخط غيره وعلى مسندها أبي الفرج بن الطحان كتاب المحبين والمحبوبين للحافظ أبي نعيم، وأجزاء كثيرة سردها ابن طولون أيضاً/ ثم قال: [٤٤٧ ب] وعلى الشمس الأذرعي صحيح مسلم وشيئاً كثيراً [عدده](١) ابن طولون ثم قال: [وعلى مسندتها عائشة بنت الشرائحي سنن أبي داود وجامع الترمذي، وشيئاً كثيراً عدده ابن طولون ثم قال: ](٢) وشيئاً كثيراً غير ما ذكر على غير من ذكر وسمع على كل من ذكرنا منهم غير ما عيناه من المسموع لكن تركنا بيانه اختصاراً ورحل إلى حلب سنة ٣٧ فقرأ على حافظها البرهان أبي الوفا سبط ابن العجمي المسلسل بالأولية سابع عشري شوال منها بالمدرسة السيوفية بها وسنن النسائي/ وابن ماجه وأشياء [٣٥٨ أ] كثيرة عدها ابن طولون ثم قال: وما كان يفتخر إلا به ويحق له ذلك فإنه حافظ متقن مسند وحصل غالب تصانيفه وكتب بعضها بخطه كتذكرة الطالب المعلم بمن [يقول](٣) إنه مخضرم، والتبيين لأسماء الأندلسيين، والاغتباط بمن رمى بالاختلاط، وكتاب السول في رواية الستة الأصول، ومختصر مبهات ابن بشكوال، والتعليقة على البخاري في ثلاث مجلدات وحكى لنا عنه أنه قال: رأيت في آخر نشخة من النصوص لابن عربي ما صورته الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يقول كاتبه يوسف [المربي](١) [هو أبو الحجاج الحافظ المشهور المزي](٥) إن قول المصنف في قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. هذا كفر صريح لا يحتمل التأويل. انتهى.

وأطال ابن طولون جداً في ذكر مشائخه ومروياته ومسموعاته غير ما تقدم ثم قال: وهو الذي أرشدني إلى التخريج، ومعرفة العالي والنازل، والجرح والتعديل والحكم على الحديث بالصحة والحسن و[الضعيف](١) بعد معرفة شواهده

<sup>(</sup>١) في (أ): عده. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): يقال. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (ب): الضعيف.

و [متابعته] (۱) إلى غير ذلك ولم ألازم أحداً ممن يستحق الحافظ غيره، ولو اشتغل بالتصنيف لكانت تصانيفه في غاية الجودة لكثرة اطلاعه وما أشغله عن ذلك إلا تولي النظر في مدرسة جده الشيخ أبي عمر مع مباينته لفقرائها ومشائخها/ ومباشريها ومن ثم أغرى ملك الأمراء قجهاس على كبسها مع مساعدة القاضي نجم الدين عمر الحنبلي المار ذكره له على ذلك فكبسها، ونزل معه جماعات في جنازير على وجه فظيع ثم ضربهم بالمقارع ثم بلغ الخبر إلى السلطان الملك الأشرف من أي الميتباي بالقاهرة فطلبها إليها وعمل عليهم مالاً ثم عاد إلى صالحية دمشق ومن ثم/ رهن غالب كتبه واستمرت مرهونة إلى وفاته وقد كنت شرعت في تخريج مشيخة له في حال حياته سميتها بقطف الثمر من مرويات الشيخ ناصر الدين بن أبي عمر رتبتها على ترتيب مشيخة شيخه الحافظ برهان الدين الحلبي المسهاة بالمورد العذب الظمي في مرويات أبي الوفا سبط ابن العجمي تخريج الحافظ نجم الدين محمد المدعو عمر بن محمد ابن فهد لكن أدركته المنية قبل إكهالي لها وبعده طلبت من ولده التقوى أبي بكر المتقدم ذكره عاريةً بعض مسموعاته ما ليس عندي فأبي ذلك وأسأل الله أن ييسر ذلك.

٥٧٧ – محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبد الله بن عبدالله عبد الله أحمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالله والقسم (٢) بن عبدالله عبد الله والقسم (٣) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله [تعالى] عنه .

هكذا ساق نسبه في الضوء ثم قال: إمام الدين بن الزين البكري البلنيسي المحلي ثم القاهري ولد سنة ٧٦٤ ونشأ فحفظ القرآن وسمع مع أبيه على العسقلاني في الشاطبية في مستهل ربيع الأول سنة ٨٥ ووصف بالفقهية الفاضل فكأنه اشتغل، وكذا سمع على البلقيني والعراقي ولازمه في كثير من [مجالس] أماليه

<sup>(</sup>١) في (أ): متابعته. (٢) في (أ): القاسم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): القاسم. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): المجالس.

والهيشمي و/ الأنباسي والغياري والصلاح التنوخي وابن أبي المجد وأبي الشيخة [134 ب] والمراغي والحلاوي والسويداوي في آخرين وتنزل في صوفية الحنابلة بالبرقوقية أول ما فتحت وكان بشره بذلك بعض الأولياء قبل وقوعه فإنه كان يحكي [عنه] (۱) أنه اجتاز حين عيارتها وهم يكلفون من يمر بحمل شيء من آلات العمارة فتوقف وتقاعد عنه فقال له شخص: احمل يا فقير ولك منها نصيب أو كها قال وتنزل في بعض الجهات ولزم المسجد الذي بحارة بهاء الدين بجانب الحوض والبئر يكتب المصاحف وغيرها ويطالع مع اشتغاله/ بالعبادة وصلة رحمه حتى مات في شعبان [٣٦٠] سنة ٨٤٦ ودفن بحوش سعيد السعداء وكان خيراً ربعة نير الشيبة منعزلاً عن الناس رأيته كثيراً ولم يكن خطه في الصحة بذاك.

٥٧٣ \_ محمد بن أبي بكر بن علي بن صالح الطرابلسي.

قال في الضوء: ويعرف بابن سلاته بالمهملة رأيته كتب ببعض الاستدعاءات سنة ٨٥٤ بل رأيت بعض المكيين قرأ عليه البخاري سنة ٦٩ وأجاز وكان فيها بلغنى يستحضر قواعد ابن رجب مع ذكاء وفهم. انتهى.

قلت: رأيت قطعة من طبقات ابن رجب بخطه وأرخه سنة ٨٣٧ وهو خط ضعيف.

٥٧٤ \_ محمد بن أبي بكر بن قاسم الشيشيني شمس الدين بن الشيخ العلامة قاضي القضاة.

ولد بالقاهرة سنة وقرأ واشتغل وحفظ متوناً عديدة وعرضها على جماعة منهم العلامة عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري [الجزيري](١) الحنبلي وأجازه ورأيت إجازته له بخطه وصورتها بعد الحمدلة / والصلاة وبعد فقد عرض على [٠٠١ ب] الولد العزيز والذهب الإبريز من برح في برج التوفيق فحمد المقيل والمراح وأيد بالعناية الربانية فلاح عليه علم الفلاح شمس الدين محمد بن الشيخ العلامة قاضي القضاة أبي بكر بن المرحوم قاسم الشيشيني رقاه الله ووقاه مواضع متعددة من مختصر التسهيل في الفقه للإمام العلامة بدر الدين محمد بن عبدالله بن على بن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): الجزري.

[ساسلار](۱) البعلي الحنبلي رضي الله عنه ومن الألفية في النحو للعلامة جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني ومن مختصر الرحبية في الفرائض عرضاً حسناً جيداً متقناً دلني على [ذلك](۱) حفظه للكتب المذكورة وقد أجزت له شكر الله في سبيل الخيرات مسعاه وبلغه من خير الدارين سؤله ومناه أن يروي عني الكتب المذكورة وجمع ما يجوز لي وعني رواياته بشرطه عند أهله وكان ذلك في يوم الخميس التاسع [من](۱) جمادى الأولى سنة ٩٤٩.

٥٧٥ \_ عمد بن أبي بكر بن عمد [بن] (٤) الشهاب محمود بن سليان بن فهد الحلبي الأصل الدمشقي شمس الدين بن شرف الدين.

قال في الأنباء: ولد في شعبان سنة ٣٤ وحضر في الخامسة المنتقى من معجم ابن جميع على البرزالي وأبي بكر بن قوام وشمس الدين السراج والعلم سليهان المشد بطريق الحجار سنة ٣٩ وسمع في سنة ٣٤ من عبدالرحيم بن أبي اليسر والشرف عمر بن محمد بن خواجا إمام ويعقوب بن يعقوب الحريري وغيرهم الأولين من مشيخة الفخر وحدث وكان شكلاً حسناً كامل النفس مفرط السمن ثم ضعف بعد الكائنة العظمى وتضعضع حاله بعد أن كان مثرياً وكان كثير الانجاع عن/ الناس مكباً على الاشتغال بالعلم ودرس بالبادرائية نيابةً وكان كثير من الناس يعتمد عليه لأمانته وعقله مات في خامس عشري جمادى الأولى سنة ٨٠٨ وله أربع وسبعون سنة ونصف وكان أبوه موقع الدست بدمشق وولي قبل ذلك كتابة السر.

٥٧٦ ـ محمد بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زيد الأنصاري الخزرجي الدمشقي المعروف بابن [المهيني] (٥) أبو عبدالله شمس الدين.

ذكره في الشذرات. وقال: سمع من ابن البخاري ومن التقي سليان وحدث وكان بشوش الوجه حسن الشكل كثير التودد للناس وفيه تساهل للدنيا وصحب الشيخ ابن تيمية توفي في رابع شوال سنة ٧٥٥ ودفن بالباب الصغير قاله العليمي.

<sup>(</sup>١) في (أ): الباسلار. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الميهني.

٥٧٧ \_ محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البهوتي المصري الفاضل الأوحد.

قال المحبي: كان من أجلاء فضلاء الحنابلة بمصر له اليد الطولى في الفقه والعلوم المتداولة وقرأ على الإمامين عبدالرحمن ومنصور البهوتيين الحنبليين وعلى غيرهما وشيوخه كثيرون درس وأفاد وانتفع به خلق من أهل العصر وكانت وفاته بمصر يوم الخميس خامس عشر رجب سنة ١١٠٠. انتهى.

أقول: رأيت له كتابات على شرح المغني [النحوي](١) للدماميني نفيسة تدل على قوة نفسه في العربية.

٥٧٨ \_ محمد بن بدر الدين بلبان البعلي الأصل ثم الدمشقي الشهير بالبلباني الخزرجي الصالحي.

قال المحبي: الفقيه المحدث المعمر أحد الأثمة الزهاد من كبار أصحاب الشهاب الوفائي الحنبلي المقدم ذكره في الحديث/ والفقه ثم زاد عليه في معرفة فقه [٢٥٤ ب] [المذاهب](٢) زيادة على فقه مذهبه وكان يقرىء في المذاهب الأربعة وسمع ببعلبك ودمشق على الشهاب العيشاوي والشمس الميداني وأفتى مدة عمره وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية بعد وفاة الشيخ على القيودي وكان علماً ورعاً عابداً قطع أوقاته بالعلم والعبادة والكتابة والدروس والطلب حتى مكن الله تعالى منزلته من القلوب وأحبه الخاص والعام وكان ديناً صالحاً حسن الخلق والصحبة متواضعاً حلو العبارة كثير التحرير في أمر الدين والدنيا منقطعاً إلى الله تعالى وكان كثيراً ما يورد كلام الحافظ أبي الحسن على بن أحمد الزيدي نسبة لزيد [بن](٣) على لأنه من ذريته والشهوات كالسهم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء» وكان في أحواله مستقياً على أسلوب واحد منذ عرف فكان يأتي من بيته إلى المدرسة العمرية في الصباح فيجلس فيها وأوقاته مقسمة إلى أقسام إما صلاة أو قراءة قرآن أو كتابة أو الصباح فيجلس فيها وأوقاته مقسمة إلى أقسام إما صلاة أو قراءة قرآن أو كتابة أو إمام الإمام

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (١) في (أ): المذهب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (ب): يستحنه.

المحقق محمد بن محمد بن سليان المغربي والوزير الكبير مصطفى باشا الكوبري وابن عمه حسين الفاضل وأشياخنا الثلاثة أبو المواهب الحنبلي وعبدالقادر بن عبدالهادي وعبدالحي العكري الحنبلي وغيرهم وحضرته أنا وقرأت عليه في الحديث واتفق أهل عصرنا على تفضيله وتقديمه وله لطائف ومحاسن مع العلماء وولي/ خطابة الجامع المظفري المعروف بجامع الحنابلة وكان الناس يقصدون الجامع المذكور خلفه والتبرك به وبالجملة فقد كان بقية السلف وبركة الخلف وكانت وفاته سنة ١٠٨٣ ودفن بالسفح وكانت جنازته حافلة جداً. انتهى.

أقول: لم يذكر مصنفاته لأنها لم تكن على قدره فمنها مختصر في الفقه سهاه أخصر المختصرات وآخر أكبر منه قليلاً سهاه كافي المبتدي وربع العبادات في الصلاة والصيام والحج والآداب الشرعية ورسالة في قراءة عاصم وبغية/ المستفيد في أحكام التجويد وقلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان وغير ذلك وممن أخذ عنه وانتفع به الشيخ المعمر أبو التقى عبدالقادر التغلبي والفقيه النبيه الشيخ عبدالرحمن بن ذهلان النجدي وخلق.

٥٧٩ ـ محمد بن جعفر بن علي اليونيني البعلي.

قال في الضوء: ويعرف بابن الشيوخ سمع على بشر وعمر ابني إبراهيم البعلي وأبي الطاهر محمد بن عبدالغني الدريبي وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الآبي وكان سماعها سنة ٨١٥.

وقال شيخنا في معجمه: أجاز في استدعاء [ابنتي](١) رابعة وكان شيخ زاوية عبدالله اليونيني ببعلبك.

٥٨٠ \_ محمد بن حسب الله بن خليل الخشعمي بدر الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٩٩ وسمع من أبي الحسين بن هارون والسراج القوصي وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء مات قبل السبعين وسبعائة.

[٤٥٤] ١٨٥ \_ محمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي/

<sup>(</sup>١) في (أ): ابنة.

الشمس المقدسي الأصل البقاعي الدمشقي الصالحي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن عبدالهادى.

قاله في الضوء. وقال: أحضر في الثانية سنة ٧٨٠ على أبيه وجده وعمه إبراهيم بن أحمد وموسى بن عبدالله المرداوي ثم سمع على عمه وغيره ومما سمعه على أبيه ثاني الحربيات وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد وكان خيراً ساكناً ماهراً في التجليد من بيت حديث ورواية مات بدمشق سنة ٨٤٣ أرخه ابن اللبودي.

### ٥٨٧ - محمد بن حسن بن غيث الحمصي.

قال في الضوء: ذكره النجم عمر بن فهد في معجمه وقال: إنه إمام عالم فقيه له يد في النحو بحيث يقرىء ألفية ابن مالك إقراءً جيداً ويفيد فيه فوائد نفيسة ذو إلمام [بعلم](١) الحديث ونظم بالطبع مع عقل ومداراة وعرض عليه قضاء بلده فأبي.

٥٨٣ - محمد بن حسن بن محمد بن عبدالقادر شمس الدين بن البدر الحسني البغدادي ثم القاهري القرافي القادري شيخ طائفته.

قاله في الضوء. وقال: ولد سنة ١٨٠ تقريباً بالخاتونية من بغداد وتحول منها مع أبيه / فقطن القاهرة وحفظ القرآن عند فقيهنا ابن أسد وغيره واشتغل قليلاً [٣٦٤] وسمع على شيخنا والعزبن الفرات وحضر عند العز الحنبلي وغيره دروساً بالشيخونية لكونه من صوفيتها واستقر في مشيخة الطائفة القادرية بعد ابن عمه زين العابدين وحج غير مرة منها في سنة ٩٨ في ركب / ابن البقاء ابن الجيعان وفي سنة [٥٥٤ ب] ٧٩ صحبة ابن الزمن ودخل الشام وزار بيت المقدس سنة ٩٨ وهو خير عاقل متودد كثير التحري في الطهارة والنية متقلل من الاجتماع ببني الدنيا كثير المحاسن عادت عليه بركة قريبه زوج أخته البرهان القادري وهو في زيادة ونمو مات ليلة الخميس عليه بركة قريبه زوج أخته البرهان الغد بزاويتهم وتأسفنا على فقده.

٥٨٤ - محمد بن حمد بالتحريك الهديبي بضم الهاء وإسكان الياء التحتية بصيغة

<sup>(</sup>١) في (ب): بعلل.

التصغير نسبة إلى جد له يسمى هديباً التميمي الزبيدي مولداً ومنشأ المكي المدني جواراً المدني مدفناً شيخنا الصالح العابد الورع الزاهد الفقيه النبيه التقي النقلي. ولد في بلد سيدنا الزبير من أعمال البصرة في حدود سنة ١١٨٠ وبها نشأ فقرأ القرآن ثم العلم تفسيراً وحديثاً وفقها وفرائض ونحواً على الشيخ إبراهيم بن جديد وغيره ولكنه اختص به ولازمه ملازمة كلية وانتفع ببركته وأحبه الشيخ محبة أكيدة وأخبرني أنه قال خطب إلى شيخي بنتي [عمي](١) فأجبته فقال لي [لا](١) أخاف عليك من كلام الناس لأنك قبيلي وأنا لست بقبيلي وهذا عند الناس مستنكر فقلت لا أسأل عن كلام الناس فقال لا أرضى أن يتكلم فيك أحد وقال لما عزمت على الرحلة لسكني الحرمين الشريفين عذلني وقال لي أين تفارق أصحابك تستوحش لهم ويستوحشون لك ولا تجد من يذاكرك [بالفقه] (٣) وكلاماً من هذا [٤٥٦] القبيل فلم ألتفت فلما رآني مصماً بكى وقال يا ليتني شعرة في جسدك/ فكاد ينخلع قلبي لفراقه وكـدت أرجع عن عـزمي ولكن سبق في علم الله مجـاورتي [٣٦٥] فخرجت ومررت/ في طريقي بسوق الشيوخ فعرض عليَّ شيخ المنتفق الإقامة عندهم ورغبني بكل طريق فلم أمل إلى ذلك فَأَلَّحٌ عليَّ وقال: إذا مات قاضينا نوليك قضاء بلادنا فجاريته على مقدار عقله وقلت له: اكتب لي صكاً أني أعيش بعده فعرف غفلته وسرت إلى أن وصلت المدينة المنورة وأخذت عن علمائها كالشيخ مصطفى الرحمتي وغيره وفي الحديث وفي الفقه عن الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي وقد أخذت عن شيخه علامة الزمن الشيخ محمد بن فيروز حين قدم علينا البصرة لسكناها وأجازني فقد شاركت الشيخ أحمد في بعض مشائخه فصرت أنا [مقرىء](1) درسه مدة ثم هجم علينا سعود فصانعهم الشيخ أحمد وسلك معهم وقطعت حضور دروسه من يومئذ فعاتبني فقلت له: لا بد أنهم يأمرونك بقراءة رسائلهم التي فيها تكفير المسلمين فكيف أقرؤها أو أسمعها ثم قلت له أما تذكر حين أجازك شيخنا المرحوم الشيخ محمد بن فيروز وأوصاك بوصية منها: 

<sup>(</sup>٣) في (أ): في الفقه. (٤) في (ب) مقر.

فقد ظهرت إشارته وتحققت مكاشفته فقال: الله يعلم أني معهم بالظاهر لا بالباطن فقلت ولم قال: لأدافع عن نفسي وعن أصحابي مثلك ولقد صدق فإنه دافع ونفع وقال: كنت سألت الله [تعالى](۱) أن يرزقني أربع خلال أن يرزقني الإقامة بالمدينة أولاً عشرين سنة والإقامة بمكة عشرين [سنة](۱) وأن يجعل موتي بالمدينة وأن لا/ أقطع الدروس إلا لمرض الموت وأن يرزقني ولداً يقرأ القرآن ويطلب العلم [٧٥٧ بم يموت حتى أحتسبه عند الله وقد استجاب الله له فيهنَّ جميعاً فجاء ولده عبدالله قرأ القرآن حفظاً وقرأ في العلم/ فتوفاه الله [فجاور بالمدينة](۱) عشرين سنة ثم [٣٦٦] تحول إلى مكة فجاور بها عشرين فلما تمت سنة ١٢٥٧ عزم على التوجه للمدينة والإقامة بها إلى المهات فبلغه الله ذلك وما قطع الدرس إلا لمرض موته.

قال تلميذه وصهره على [ابنتيه](أ) الرجل الخير صالح بن محمد بن جوعان ما وضعنا الكراريس في كتبها إلا بعد موته يعني أنه لم ينو ترك الدروس فقد استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وكان قوي الرجاء بربه كثير الثناء عليه سبحانه دائماً يعدد نعمه عليه وكان في أول مجاورته بمكة [تسبب](۱) بالتجارة مع غاية التحري وتصحيح العقود والقناعة بالربح اليسير مع ملازمته على الدروس والعبادة ثم ترك التجارة وانقطع لا يخرج من المسجد إلا لبيته لما لا بد [له](۱) منه مواظباً على [الصلاة](۱) مع الإمام الأول خلف الإمام وكان كثير الخشوع دائم السجود والركوع عابداً ورعاً لا يأكل شيئاً من مال السلاطين بل يقبضه ويعطيه لبعض تلامذته كثير القراءة لكتب التفسير والحديث إذا قرأها لا يملك عينيه من البكاء خصوصاً الغزوات ولا يخل بوظائفه الليلية والنهارية إلا من عذر شرعي ولا يكاد يرى في طريق إلا لزيارة القبور أو لعيادة مريض ويعتكف العشر [الأواخر](۱) من من رمضان كل سنة ولا يخرج من معتكفه إلا بعد/ صلاة العيد كها هو السنة في [۸۵ با مذهبه بثياب اعتكافه وأول ما يخرج يذهب لزيارة المعلا قبل أن يدخل بيته ولا

(١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وجاور في المدينة. ﴿ وَإِنَّ ابْنَتُهُ.

<sup>(°)</sup> في (أ): يتسبب. (٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): للصلاة. (٨) في (أ): الأخير.

يذهب إلى أحد ولا يشتهي أن يجيء عنده أحد ومن تطلبه ففي الدرس أو خلف الإمام. توفي في المدينة المنورة ثالث عشر ذي القعدة سنة ١٣٦١ ودفن بالبقيع.

٥٨٥ \_ محمد بن خالد بن موسى الحمصي القاضي شمس الدين الحلبي المعروف [٣٦٧] بابن زهرة بفتح الزاي أول/ حنبلي ولي قضاء حمص.

كان أبوه خالد شافعياً يقال إن شخصاً رأى النبي على في النوم وقال له: إن خالداً ولد له ولد حنبلي فاتفق أنه كان ولد له هذا فشغله لما كبر بمذهب الحنابلة وقرأ على ابن قاضي الجبل وزين الدين بن رجب وغيرهما وولي قضاء حمص وتوفي سنة ٨٢٩. قاله في الشذرات.

٥٨٦ \_ محمد بن خليل بن محمد بن طوغان الدمشقي الحريري شمس الدين المعروف بابن المنصفي.

قال في الأنباء: ولد سنة ٧٤٦ واشتغل في الفقه وشارك في العربية والأصول وسمع الكثير من أصحاب ابن البخاري وسمع أيضاً بمصر وحصلت له محنة بسبب مسألة الطلاق المنسوبة إلى ابن تيمية ولم يرجع عن اعتقاده وكان [ديناً خيراً](١) صيناً سمعت منه شيئاً ومات في شعبان سنة ٨٠٣ بعد أن عوقب واستمر متألماً وقال أبن حجى كان فقيهاً محدثاً حافظاً قرأ الكتب وضبط وحرر وأتقن وألف وجمع مع المعرفة التامة وتخرج بابن المحب وابن رجب وكان يفتي ويتقشف مع الانجماع ولم [804 ب] تكن الحنابلة يتصفونه وكان في حال طلبه يعمل الأزرار في حانوت ثم/ ترك وأقام بالضيائية ثم بالجوزية.

# ٥٨٧ \_ [محمد بن ربيعة الموسيحي النجدي.

قرأ على مشائخ نجد منهم الشيخ أحمد بن محمد القصير ومنهم الشيخ عبدالله بن ذهلان واشترى كتبه بعد موته وفيها كتب بديعة وكتب بخطه الحسن جملة ومهر في الفقه وكان قاضي بلد ثارق من وادي سدير توفي سنة ١١٥٨]<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة من (ب). (١) في (أ): خيراً ديناً.

٥٨٨ - محمد بن رمضان بن عبدالله الدمشقى شمس الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٦ أو سنة ٦٦٧ وسمع على ابن أبي عمر وابن عساكر وابن القواس وغيرهم وأجاز له [ابن](١) أبي الخير وابن علان وابن شيبان والفخر وابن المجاور وآخرون وخرج له محمد بن سعد مشيخة سمعها منه الحسيني وشيخنا وآخرون قال ابن رافع: كان يشهد ويؤم [بالمسجد](١) بالجزيرة توفي في مستهل ذي الحجة سنة ٧٥٨.

٥٨٩ - محمد بن سالم بن سالم بن أحمد بن سالم الشمس المقدسي الأصل القاهري الصالحي/ الماضي أبوه القاضي مجد الدين سالم.

قال في الضوء: ويعرف بابن سالم ولد في رمضان سنة ٨١٩ ومات أبوه وهو صغير ونشأ فحفظ القرآن وكان والده في مرضه استناب تلميذه العلاء الكناني في تدريس الجمالية والحسنية [و] (٢) الحاكم وأم السلطان فلما مات استمر نائباً عن والده [إلى أن مات] (١) مع تعاطيه معلوم النيابة ولم يمكنه من مباشرتها لقصوره وعدم تأهله وإن ولاه قاضياً وبعده ساعده الشمس الأمشاطي حتى باشرها مع إمامة الصالحية وغيرها من الجهات وحج في سنة ٨٨٨ وجاور [في] (٥) التي بعدها وهو خير متقلل قانع عفيف سليم الصدر منجمع عن الناس متواضع له إلمام بالميقات وشدد المياكيب وعنده منها جملة.

• ٥٩ - محمد بن سالم بن عبدالرحمن بن عبدالجليل الدمشقي ثم المصري شمس الدين الإمام العالم العامل التقي.

كان مقيماً بالشام فحصل له رمد ونزل [بعينيه]<sup>(٢)</sup> ماء فتوجه إلى مصر [للتداوي]<sup>(٧)</sup> ونزل في مدارس الحنابلة وحصل له تدريس مدرسة السلطان حسن وتوفي يوم السبت سادس عشر شعبان سنة ٧٧٧/ بالقاهرة. قاله في الشذرات. [٤٦٠] ب

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (أ): بعينه.

<sup>(</sup>V) في (أ): للمداوة.

٥٩١ \_ [محمد بن طراد الدوسرى نسباً من آل أبي الحسن.

ولد في سدير من نجد وقرأ على مشائخها ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على علمائها ومنهم السفاريني فيما أظن ثم رجع إلى بلده فقرأ عليه جماعة منهم شيخنا الشيخ عبدالله أبا بطين توفي بعد المائتين والألف](١).

### ٥٩٢ \_ [محمد بن سيف العتيقى.

رأيت له منظومة في الآداب الشرعية لطيفة أولها: ](٢)

[أرى المجد صعباً غير سهل التناول أبياً شديداً معجزاً للمحاول وهي طويلة وسمعت بعض العلماء يذكر له كرامة نقلها له بعضهم وهي أن المذكور حج ثم زار النبي ﷺ فلما خرجت القافلة خارج المدينة وعزم المذكور على الذهاب معهم إلى بلده رأى النبي على في النوم وقال له يا محمد كيف تخرج من عندنا وأنت من جيراننا فلما أصبح تأل عن السفر ورجع إلى المدينة فأقام فيها أياماً قلائل ثم توفاه الله تعالى فيها ولا أدري متى ولكن غالب ظني أنه قبل المائتين بقليل [٣٦٩] أو بعدها/ بقليل والله سبحانه وتعالى أعلم](٣).

٥٩٣ \_ محمد بن عبدالأحد بن محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحن بن عبد الخالق بن علي بن يوسف بن محمد الشمس أبو الفضائل ابن القاضي الزين أبي المحاسن [المخزومي](١) [الخالدي](٥) نسباً العلوي الحسيني سبطاً الحراني الأصل ثم الحلبي ثم المصري ويعرف باسم أبيه [المخزومي](١) وبابن الشريفة.

قاله في الضوء. وقال: ولد فيها قاله ليلة الجمعة سادس شوال سنة ٧٩٢ بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن وتفقه بأبيه فبحث عليه نصف المقنع ثم أكمله إلا قليلًا في القاهرة على الشمس الشامي وكذا أخذ ألفية ابن معطى بحثاً من أبيه وكثيراً من

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة من النسخة (ب): وبقيتها في الصفحة المقبلة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) بقية الترجمة الساقطة من (ب). (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقطت بهامش (أ): ما نصه [في الصفحة الأخرى].

<sup>(</sup>٦) سقط من (٦).

ألفية ابن مالك عن يحيى العجيمي و [بحثاً](١) في أصول الدين على الشمس بن الشياع الحلبي وفضل ونظم الشعر وكتب في توقيع الدست بحلب والقاهرة وسافر مع امرأة انوروز الحافظي فهاتت في [السحون](١) فلها لقيه زوجها أحسن إليه وضمه إلى بعض أمراء حماه فمكث عنده وانضم إلى بيت ابن السفاح وتنقل حتى ولي كتابة سر البيرة ثم غزة وكذا نظر جيشها وله أحوال في العشق مشهورة وتهتكات فيه وحظوة عند النساء وجمع كتاباً في تراجم أحرار العشاق سهاه [الإشارة](٣) إلى باب الستارة ونظم العمدة لابن قدامة في أرجوزة وامتدح الكهال ابن البارزي ولقيه البقاعي فكتب عنه ما أسلفته في ترجمة أبيه و [مات](١) بصفد وهو كاتب سرها في شعبان سنة ١٤٨.

٤ ٥٩ - محمد بن عبدالباقي أبو المواهب.

سبق في الكني لأنه بكنيته أشهر/.

[۲۲۱ ب]

٥٩٥ - محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن حسن بن داود بن سالم بن معالي عبي الدين أبو الفضل بن موفق الدين أبي ذر العباسي الحموي الماضي أبوه وجده.

قال في الضوء: ولي قضاء حماه حين انتقل أبوه إلى دمشق على نظر جيشها سنة ٨٧٨ ومات بدمشق حين رجوعه من القاهرة إلى بلده سنة ٨٨٨.

٥٩٦ - محمد بن عبد الجليل [بن] (٥) أبي المواهب.

تقدم ذكر والده وجده.

قال في سلك الدرر: وكان هذا عالماً فاضلاً بارعاً مفتي الحنابلة بدمشق بعد جده ولد في سنة ١١٠١ ونشأ [بدمشق]<sup>(٦)</sup> في كنف والده وجده وأخذ الحديث والفقه والفرائض عنها قرأ في علوم العربية على والده/ وفي الفرائض على تلميذ جده [٣٧٠] الشيخ عبدالقادر التغلبي وأجاز له الأستاذ الشيخ عبدالغني والملا إلياس الكردي

<sup>(</sup>١) في (أ): بحث. (٢) في (أ): الشحون.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الإثارة. (٤) في (أ): توفي.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ). (٦) سقط من (أ).

وغيرهما وبرع وفضل وصارت فيه البركة التامة وجلس للتدريس بالجامع الأموي وقرأ عليه جماعة من الحنابلة وغيرهم وانتفعوا به وكان ديناً متواضعاً مواظباً على حضور الجهاعات والسعي إلى أماكن القربات وكانت وفاته في أوائل ذي الحجة سنة ١١٤٨ ودفن بتربة سلفه بمرج الدحداح.

٥٩٧ \_ محمد بن عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن عفالق العفالقي نسباً الأحسائي بلداً العلامة الفهامة الفلكي المحرر.

ولد في بلد الأحساء سنة وبها نشأ وأخذ عن علمائها القاطنين بها والواردين اليها وأجازوه ومهر في الفقه والأصول والعربية وسائر الفنون وفاق في علم الحساب والهيئة وتوابعها فاشتهر بتحقيق علم الفلك/ وتدقيقه في عصره فما بعد وألف فيه التآليف البديعة منها الجدول المشهور الذي اختصره تلميذه العلامة السيد عبدالرحمن الزواوي المالكي وعليه عمل الناس اليوم ومنها مد الشبك لصيد علم الفلك وسلم العروج في المنازل والبروج وغير ذلك وضبط هذا الفن ضبطاً عجيباً وجعل له أوضاعاً غريبة سهل فيها مآخذه وقرب طريقه واستدرك على من تقدمه أشياء فصار مرجعاً في هذه الفنون وعلى كتبه المعول وأقرأ جميع الفنون جمعاً من الفضلاء أنبلهم الشيخ محمد بن فيروز وأخبر عنه بعجائب منها أنه قال: قال لي: عند موته في صدري أربعة عشر علماً لم أسأل عن مسألة منها قبلك والذي ظهر لي أنه يعني غير الفقه والحديث والعربية والفلك لأن هذه العلوم قد أخذها عنه خلق كثير قبلي ومعي.

قال وشرح الغاية في الفقه مبتدئاً من كتاب البيع فوصل فيه إلى الصلح خفق فيه ودقق وكان شخص من أقاربه يقرأ عليه مع [رفقة](1) له في قواعد الإعراب أله أله غلها خرج قال لبعض الطلبة لم يزدنا الشيخ/على ما في الشرح فنقلت هذه الكلمة إلى الشيخ فلها كان من الغد وحضر الطلبة قال الشيخ لذلك الشخص إقرأ الدرس الماضي فقرأه وشرع الشيخ في التقرير بأبلغ عبارة وأوسع نقل إلى الضحوة ثم قال لذلك التلميذ فهمت من هذا فقال أفهم شيئاً منه فقال لهذا لم أزدك على ما

(١) في (ب): رفقته.

في الشرح وكان عالمًا عاملًا فأضلًا [كاملًا محققاً ماهراً](١) توفي في الأحساء سنة ١١٦٤.

٥٩٨ - محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر ناصر الدين بن الزين أبي الفرج بن [الزين]<sup>(٢)</sup> [٣٦٤ ب] ناصر الدين [بن]<sup>(٣)</sup> أبي عبدالله القرشي المعمري المقدسي ثم الدمشقي الصالحي أخو أبي بكر والد محمد الماضيين.

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن زريق تصغير أزرق. انتهى. والظاهر أنه تصغير زرق مصدراً وأما تصغير أزرق فأزيرق ثم قال في الضوء: ذكره شيخنا في أنبائه. فقال سمع الكثير من بقية أصحاب الفخر يعني كالصلاح بن أبي عمر فمن بعدهم وتخرج بابن المحب وتمهر وكان يقظاً عارفاً بفنون الحديث ذاكراً للأسهاء والعلل ولم يكن له اعتناء بصناعة الرواية من تمييز العالي والنازل بل على طريقة المتقدمين مع حظ من الفقه والعربية رتب المعجم الأوسط للطبراني على الأبواب فكتبه بخطٍ متقن حسن جداً وكذا رتب صحيح ابن حبان ورافقني كثيراً وأفادني من الشيوخ والأجزاء وكان ديناً خيراً متيناً لم أر من يستحق أن يطلق عليه اسم الحافظ بالشام غيره مات أسفاً على والده الذي أسره اللنكية وهو شاب له نحو العشر في رمضان سنة ١٠٨ قبل إكهال الخمسين وقال في معجمه أنه مات في ذي القعدة وأنه سمع معه على الشيوخ بالصالحية وغيرها وسمع العالي والنازل وخرج وهو في عقود المقريزي.

٥٩٩ ـ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر شمس الدين الرشيد.

سمع القاضي والمطعم وابن سعد وغيرهم وحدث وتوفي في شوال سنة ٧٩٤ عن أربع وثهانين سنة. قاله في الشذرات/.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) في (أ): محققاً ماهراً كاملًا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

ابن الشيخ زين الدين أبي هريرة ابن الشيخ شمس الدين أبي عبدالله العمري ابن الشيخ أبي عبدالله العمري العليمي الخطيب الفقيه المحدث/.

قال ولده العلامة الشيخ عبدالرحمن في كتابه الأنس الجليل ولد سنة ١٠٨ بالرملة ونشأ بها ثم توجه إلى مدينة صفد فأقام بها [وقرأ](١) القرآن وحفظه برواية عاصم فأتقنها وأجيز بها من مشائخ القراءة ثم عاد إلى مدينة الرملة واشتغل بالعلم في مذهب الإمام أحمد وحفظ مختصر الخرقي وكل أسلافه شافعية ولم يكن فيهم على مذهب أحمد سواه ولأسلافه مآثر وصدقات وكان يحترف بالشهادة ثم باشر الحكم بالرملة على قاعدة مذهبه نيابة عن القضاة الشافعية ثم اجتهد في تحصيل العلم وسافر إلى الشام ومصر وبيت المقدس وأخل عن علماء المذهب وأئمة الحديث وفضل في فنون [من](٢) العلم وتفقه بالشيخ شهاب الدين [و](٣) يوسف المرداوي وبرع في المذهب وأفتى وناظر وقرأ البخاري والشفاء مراراً وكتب بخطه الكثير من نسخ البخاري كتابة جيدة مضبوطة قائمة الإعراب وكان بارعاً في العربية خطيباً بليغاً وصنف في الخطب وولي قضاء الرملة استقلالًا سنة ٨٣٨ ولم يعلم أن حنبلياً قبله وليها ثم ولى قضاء القدس الشريف في أواخر دولة الملك الأشرف برسباي في شهر رمضان سنة ٤١ بعد [شغوره](٤) نحو تسع عشرة سنة عن شيخه قاضي القضاة عز الدين البغدادي المتقدم ذكره فهو ثاني حنبلي حكم بالقدس ثم لما توفي [30] الأشرف عزل عن قضاء القدس/ وولي قضاء الرملة ثم أعيد إلى قضاء القدس في دولة الملك الظاهر جقمق في إحدى الجهادين سنة ٨٥٣ وأقام به عشرين سنة متوالية وأضيف إليه قضاء الرملة ثم أضيف إليه قضاء بلد الخليل عليه السلام في المحرم سنة ٨٦١ وهو أول حنبلي ولي في بلد الخليل وباشر الحكم نيابة بدمشق المحروسة وولى قضاء صفد مضافاً إلى قضاء الرملة في دولة اللك الأشرف أنيال وامتنع من مباشرتها واختار الإقامة ببيت المقدس وكان خيراً متواضعاً حسن الشكل متبعاً للسنة كثير التعظيم للأئمة الأربعة ليس عنده تعصب وكان

(٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في (أ): فقرأ.

<sup>(</sup>٤) في (أ): تُغوره.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

سخياً مع قلة ماله مكرماً لمن يرد عليه لا يحب الفخر ولا الخيلاء ويدخل إلى المسجد الأقصى الشريف في أوقات الصلوات بمفرده/ مع ما كان عليه من الهيبة [٣٧٣] والوقار وله معرفة تامة بالمصطلح في الأحكام وكتابة المشذات وباشر القضاء بالأعمال المذكورة وأفتى نحو أربعين سنة وكانت أحكامه مرضية وأموره مسددة ومات وهو باق على أبهته ووقاره لم يمتحن ولم يهن ومن [أخص](١) محاسنه التي شكرت له في الدنيا ويرجى له الخير بها في الآخرة أن بالقدس الشريف كنيسة للنصاري مجاورة لكنيسة قمامة بلصق الصومعة من جهة القبلة وبناؤها محكم ولها قبة عالية والنصارى يجتمعون فيها ويقرءون كتابهم ويرفعون أصواتهم حتى في بعض الأوقات يسمع ضجيجهم من قبة الصخرة الشريفة وينزع المسلمون من ذلك فقدر الله تعالى وقوع زلزلة يوم الأحد خامس المحرم سنة ٨٦٣ فهدمت قبة الكنيسة المذكورة فتوجه النصاري لنائب السلطنة وللقاضي الحنفي بالقدس الشريف/ ودفعوا لهما مالاً فأذن [٢٦٦ ب] القاضي الحنفي في إعادتها بآلتها القديمة فحصل للقاضي المترجم غاية الانزعاج واشتد غضبه لذلك فحضر إليه النصاري وأحضروا له مالًا على أن لا يعارضهم فزجرهم زجراً بليغاً ثم بادر بالكتابة إلى الملك الأشرف أنيال ورتب قصة أنهى فيها ما كان يقع من النصاري بالكنيسة المذكورة وأن الله تعالى قد غار لدينه وهدمها بالزلزلة وسأل في مرسوم شريف بأن ينظر في ذلك على ما يقتضيه مذهب إمامه المبجل الإمام أحمد بن حنبل فبرز الأمر بذلك فحضر قاصده إلى القدس الشريف وقد شرع النصاري في البناء حتى كادت العمارة تنتهي على ما كانت عليه أولًا فاجتمع الخاص والعام ونائب السلطنة والقاضي الحنفي الآذن [بالبناء](١) وبقية القضاة وصدرت الدعوى من الشيخ تاج الدين أبي الوفا ابن أبي الوفا عند القاضي المترجم فسأله الحكم بها يقتضيه الشرح فحكم بعدم إعادة الكنيسة المذكورة وبهدم البناء الجديد وبعض القديم ولم يزل العوام يهدمون حتى نهاهم القاضي واستمرت مهدومة إلى يومنا وقد نقلت هذه الحادثة/ عن الشيخ أبي الوفا من لفظه ومنها أن [٣٧٤] النصارى ببيت لحم قد أحدثوا بناء في الكنيسة وورد مرسوم شريف بالنظر في ذلك فتوجه نائب السلطنة وشيخ الصلاحية والقضاة والمشايخ والصوفية إلى بيت لحم

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): في البناء:

وسئل الحكم بما يقتضيه الشرع الشريف فحكم بهدم ما استجد من البناء ولم يخف في الله لومة لائم وكان ذلك يوم الثلاثاء تاسع عشر صفر سنة ٨٥٦ ثم توجه [٤٦٧] جماعة من [الفقهاء](١) و [النائب والفقراء](٢) وهدم البناء/ في يوم الأحد رابع ربيع الأول وكان يوماً كثير المطر وتوجه القاضى المذكور إلى كنيسة قمامة وهدم الدرابزين الخشب المتجدد بها ونقل أخشابه إلى المسجد الأقصى الشريف بالتكبير والتهليل وكان يوماً مشهوداً ومنها أن نصرانياً من طائفة الحبشة وقع في حق النبي عليه فرفع إليه أمره واعترف عنده بما صدر منه فخذله بعض الناس وقال: إن هذه الطائفة للدولة بها اعتناء وتخشى عاقبة هذا من جهة السلطان فلم يلتفت لذلك وحكم بسفك دمه فضربت عنقه ثم أخذه العوام وأحرقوه في صحن كنيسة قمامة ومنها أنه كان يبادر إلى أطفال من يموت من أهل الذمة ويحكم بإسلامهم على قاعدة المذهب فعارضه قاضي شافعي بالقدس وحكم للجهاعة من أولاد أهل الذمة ببقائهم على دينهم فتعارض الحكمان فرفع الأمر للظاهر جقمق واجتمع العلماء بالمدرسة الصلاحية للنظر في ذلك واتفق علماء ذلك العصر على صحة الحكم بالإسلام وأنه هو المعمول به وأن ما حكم به الشافعي غير صحيح وطلب الحاكم الشافعي إلى مصر ورتب عليه التعزير ومنع من الحكم بالقدس الشريف منعاً مؤبداً وشرع أهل الذمة في الانتهاء إلى من له شوكة [من] (٣) أهل الدولة لينقذوهم من الحكم بإسلام أولاد من مات منهم فلم يلتفت إلى ذلك ولم يزل مصماً على الحكم بذلك كلما رفع [٣٧٥] إليه إلى أن لحق بالله تعالى واستمر بالقدس الشريف/ إلى أن عزل عن القضاء في جمادى الآخرة سنة ٨٧٣ ثم ورد عليه توقيع السلطان بقضاء الرملة فتوجه [٤٦٨ ب] [إليها](٤) يوم الأحد خامس رمضان وأقام بها/ تسعاً وخمسين يوماً توفي بالطاعون بعد أذان الظهر يوم الثلاثاء رابع عشر ذي الحجة سنة ٨٧٣ بالدار التي داخل مسجد شيخه العلامة ابن رسلان بحارة الباشقري وصلى عليه من يومه بعد العصر ودفن على باب الجامع الأبيض ظاهر مدينة الرملة من جهة الغرب وصلى عليه صلاة الغائب وكثر تأسف الناس عليه [رحمه الله تعالى](٥).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (ب): "الفقراء والنائب.

<sup>(</sup>٣) في (أ): إلى. (٤) في (أ): إليه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

٢٠١ - محمد بن عبدالرحمن بن الملاح المرداوي الأصل الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ الصالح القدوة شمس الدين أبو عبدالله ولد سنة مهم مهم معلم معلم المتعلل بعض اشتغاله وأخذ عن جماعة منهم بركة وقته صفي الدين محمد بن عبدالله بن الصفي أحد [جماعة](۱) عائشة بنت عبدالهادي ثم تسبب بقرائة الأطفال في مسجد ابن الديوان بالقرب من حمام الزهر ولازم شيخنا الجهال بن عبدالهادي وحج سنة ٨٨٠ وجاور ثم عاد إلى الصالحية وأم محدرسة الشيخ أبي عمر بها ولازم سبعها قرأت عليه ثلاثيات البخاري وغيرها وأنشدنا لغيره عدة مقاطيع.

توفي ليلة الجمعة [تاسع عشري]<sup>(۲)</sup> جمادى الآخرة سنة ٩٠٩ وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن بالسفح.

٦٠٢ - محمد بن عبدالغني بن يحيى بن أبي بكر الحراني الأصل بدر الدين بن شرف الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠١ أو بعدها وسمع من أبيه وأبي الحسن بن القيم وزينب بنت سكر وغيرهم وحدث مات في رجب سنة ٨٧٨/.

٦٠٣ - محمد بن عبدالقادر بن أبي بكر سعد الدين بن الزين البكري البلبيسي الأصل القاهري الماضي أبوه.

قال في الضوء: ويعرف بكاتب العليق ولد في المحرم سنة ٨٢٥ بحارة بهاء الدين ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والخرقي وكتب على الزين بن الصائغ ومهر في الكتابة وتدرب بأبيه في المباشرة ثم استقر [بعده] (٣) في كتابة العليق ثم أضيف إليه كتابة الماليك خاصة حتى صرف عنها بالتاج المقسي ثم استقر في نظر الأصطبل والأوقاف بعد العلاء بن الصابوني ثم صرف عنها ثم استقر في استيفاء / [٣٧٦] الخاص أمام صهره ابن الكوير إلى أن صدر بصرفه ثم لما مات عبدالكريم بن جلود واستقر عنه ابن أبي الفتح المنوفي عوضه في كتابة الماليك صار هذا ثاني قلم فيها بل

<sup>(</sup>١) في (ب): جماعته. (٢) في (أ): سادس عشر.\_

<sup>(</sup>٣) في (أ): بعد.

صرح له السلطان غير مرة بأن المعول في الديوان عليه وألزمه بديوان المفرد وتقدم في المباشرة جداً مع عقل وسكون وأدب وشكا له وصاهر عدة من الأعيان وهو بآخره في ديانة وتصونه أحسن منه قبل وعلى كل حال فهو ناقص الخط عن كثير ممن لم يبلغ مرتبته ولا كاد وقد حج صحبة الزين بن عبدالباسط رجبياً.

٦٠٤ \_ عمد بن عبدالقادر بن أي البركات بن أي الفضل البعلي ثم الصالحي أمين الدين.

قال في الدرر: أسمع على يوسف الغسولي منتقى من أجزاء المخلص التسعة ومن عيسى المغازي وفاطمة بنت جوهر وغيرهم وحدث وكان قد اشتغل قليلاً ثم [٧٦٠] رجع وولي مشيخة السبكية/ مات في رجب سنة ٧٦٥.

مرح معمد بن عبدالقادر بن عبدالله بن يعقوب الدمشقي الصالحي المعروف بابن إمام الزاوية أي زاوية الشيخ عبدالرحمن بن داود التي بسفح قاسيون الشيخ الصالح القدوة أبو عبدالله.

سمع على ابن الشريفة كذا قال شيخنا الجهال بن المبرد وكذا سمع على ابن جوارش كتاب الكرم والجود للبرجلاني وما هو ملحق به وسمعته عليه بإفادة شيخنا هذا. مولده بالصالحية سنة ٨٤٢ وتوفي سنة قال ابن طولون في سكردانه: وبيض لوفاته.

7٠٦ \_ محمد بن عبدالقادر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور الجعفري النابلسي شمس الدين بن محيي الدين.

قال في الدرر: ولد بنابلس وسمع بها من عبدالله بن محمد بن يوسف كتاب [السبط] التوكل وجزء شعبان بإجازته لهما من [السبط] ورحل إلى دمشق فسمع بها أيضاً ومات ببلده سنة ٧٩٧ وكان فاضلاً وله إلمام بالحديث.

قال: ابن الجزري في مشيخة الجنيد البلباني صحب ابن قيم الجوزية وتفقه به وقرأ عليه أكثر تصانيفه وتصدر للتدريس والإفتاء وكان [ديناً خيراً](٢) حسن البشر. انتهى.

(١) في (أ): السبطة. (٢) في (أ): خيراً ديناً.

وحدث عنه أبو حامد بن ظهيرة في معجمه بالإجازة. انتهى .

قال في الشذرات: ولد بنابلس سنة ٧٢٧ تقريباً وسمع بها من الإمام شمس الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن يوسف وسمع على الحافظ صلاح الدين العلائي والشيخ إبراهيم الزويتاوي وغيرهم ما لا يحصى كثرة ورحل إلى دمشق فسمع بها من الفضلاء الأكابر وكان/ يلقب بالجنة لكثرة ما عنده من العلوم فكان [٤٧١] عنده ما تشتهيه أنفس الطلبة وانتهت إليه الرحلة في زمانه ولما مات ولده قاضي القضاة شرف الدين عبدالقادر المتقدم ذكره حصل له اختلاط وسلب عقله واستمر على ذلك إلى أن مات ببلده وله مصنفات حسنة منها مختصر طبقات الحنابلة ومنها تصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع مطولاً ومختصراً ومنها مختصر كتاب العزلة لأبي سليهان الخطابي وقطعة من تفسير القرآن العظيم وشرع في شرح الوجيز وكان خطه حسناً جداً رحمه الله [تعالى](١).

٦٠٧ \_ محمد بن عبدالقادر بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله اليونيني .

قال في الدرر: يكنى أبي الحسن (٢) بإجازته منه وسمع أيضاً من عمته أمة العزيز وغيرهما وحدث ومات سنة ٧٧٧.

٦٠٨ ـ محمد بن عبدالقادر [بن محمد] (٣) بن إبراهيم الأنصاري الجزيري القاهري زين الدين كاتب أمير الحج المصري والد عبدالقادر المتقدم ذكره.

قال ولده المذكور في كتابه درر الفوائد [المنظمة] في طريق الحج وذكر مكة المعظمة: إنه ولد غرة محرم الحرام سنة ٨٨٠ بالقاهرة وبها نشأ وقرأ وتمهر وتنقل في المراتب حتى صار كاتب [ديوان] إمرة الحج وإليه فيه الصدر والمورد وعليه فيه المعول وضبطه ضبطاً جيداً ورتبه ترتيباً حسناً إلى آخر ما ذكرناه في هذا المعنى إلى أن قال: توفي في ذي القعدة سنة ٩٤٤ بعد انقطاعه متمرضاً بمرض الفالج. انتهى. وترجمة الشهاب الخفاجي في ريحانته فقال زين زمانه وعين أعيانه درة تاجه انتهى.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في هامش (أ وب) [هنا بالأصل بياض].

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). المنتظمة.

[١٨٧٨] [۲۷۲ ب]

عقيلة نتاجه/ [بيت](١) القصيدة/ وعنوان الأدب وأول الجريدة لم تفقده على مثله الخناصر ولم تحمل بتؤم له بطون الدفاتر ولم يدر على نظيره نطاق نادي وله تحمل كتحف أخباره الركبان من حاضر وبادي تفقه على مذهب أحمد بن حنبل فكان لطلابه سهل المورد عذب المنهل وللناس فيها يعشقون مذاهب وهم في كل عصر أقل من القليل وهكذا الكرام كما قيل:

يقولون في قد قل مذهب أحمد وكل قليل في الأنام ضليل فقلت لهم مهالًا غلطتم برعمكم الم تعلموا أن الكرام قليل

وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل

[[هذه الأبيات لولد المترجم عبدالقادر السابق كما رأيتها بخطه في مجموعة]](٢)(٣) وهو جواد لم يهب إن وهب فالذهب عنده كاسمه ذهب وكان له بالقطب المكي صحبة واجتماع حتى كأنه نديم جذيمة وجار القعقاع ولم يزل كذلك حتى أغار عليه الدهر وانتهب ورآه هبة نفيسة فرجع فيها وهب فمها كتبه للقطب المكى:

> يقبل أرضاً أشرقت شمس علمها عب يرى بذل الدعاء فريضة ترنحه ذكراكم كل ساعة [إلى آخره]<sup>(٤)</sup>.

به شرفت أصلًا وفسرعاً ومحتـــداً لمأوى العلا والشوق قد زاد واعتدا على ما به من حر وجدٍ توقدا

٦٠٩ \_ عمد بن عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور والبدر أبو عبدالله بن الشرف بن الشمس أبي [٧٣] عبدالله بن الشرف بن الفخر بن الإمام الجمال/ أبي الفرج الجعفري المقدسي النابلسي والد الكمال محمد الآتي وحفيد الشمس الماضي قريباً.

قال في الضوء: ويعرف بابن عبد القادر من بيت كبير [بنيته] في عمود

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (١) في (ب): ببيت.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): ما يلي: [ما بين القوسين في حاشية الأصل وليس من أصل الكتاب فافهم].

<sup>(</sup>٥) في (ب): بنيت من. (٤) سقط من (ب).

نسبه من الأعيان من [ترجمته من] (۱) معجمي ولد سنة ٧٩١ بنابلس ونشأ بها فحفظ الخرقي وأخذ عن بلدية التقي عبدالله بن علي بن أبي بكر بن حكم وسمع عليه وعلى القباني والتدمري وغيرهم ممن كان يمكنه الساع من أكبر منهم بل لا أستبعد أن يكون أجيز له من جده وغيره مع أني رأيت من قال إنه سمع من جده وأبي الخير بن العلاء [[والظاهر بطلان قول من قال بسهاعه من جده لما تقدم في ترجمته إنه اختلط وسلب عقله لما مات ولده والد المترجم سنة ٩٣ إلى أن مات سنة العب بن نصر الله في الفقه وغيره وناب عنه ثم عن البدر البغدادي بها ثم ولاه المحب بن نصر الله في الفقه وغيره وناب عنه ثم عن البدر البغدادي بها ثم ولاه النظام ابن مفلح سنة ٤٣ قضاء نابلس حين كان أمرها لقضاة الشام مع كون قضاة النظام ابن مفلح سنة ٤٣ قضاء نابلس حين كان أمرها لقضاة الشام مع كون قضاة بلده الحنابلة مما تجدد بها في أوائل هذا القرن أو أواخر الذي قبله واستمر على قضاء بلده أربع مرار ولقيته بنابلس سنة ٥٩ فسمع بقرائتي على بعض الرواة جزءاً وأجاز لي بعد ثم لقيه العزبن فهد فأخذ عنه ولما كبر أعرض عن القضاء لأولاده وأقبل على ما يهمه حتى مات يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة ٨٥ وعمره تسعون ما يهمه حتى مات يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة ٨٨٨ وعمره تسعون سنة. انتهى.

أقول وبقية هذا البيت إلى الآن في مدينة نابلس [ويعرفون بدار هاشم نسبة لجدهم هاشم الآي وهم] (ئ) من أهل الثروة والجاه وينتسبون سادة ونقابة الأشراف في بيتهم / لا تخرج عنهم ولما اجتمعت ببعضهم بينت لهم نسبهم من الدرر والضوء [٤٧٤ ب] وغيرهما] (٥) أنهم جعافرة لا علويون والآن صارت السيادة [لا تطلق] (١) إلا على العلويين فأقروا بذلك وقالوا: هذا الواقع ولكن لنا نسب متصل بالسادة من جهة الأمهات والشرف يثبت بذلك عند بعض الأئمة فقلت هذا قول ضعيف وما كان ينبغي لكم أن تهجروا هذا النسب الطاهر الجعفري [المحقق بالإجماع] (١) وتتمسكوا

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): ما يلي: [ما بين القوسين مكتوب في الأصل في الحاشية وليس في الأصل].

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٥) في (ب): وغيرها.

<sup>(</sup>٦) في (أ): لا يطلق. (٧) في (ب): المتحقق بالإجماع.

بما فيه خلاف والحال أن نسبكم فائق في الشرف فسكتوا وكلهم حنابلة لكن العلم فيهم الآن قليل نعم عند كبارهم خزائن كتب عظيمة أظنها موروثة عن الأباء والأجداد وكان هي أنيستي [في الغربة](١) طالما سامرتها ليلاً ونهاراً [ثم أن أولادهم الآن شرعوا في الانتقال لمذهب الحنفي لمقاصد الله أعلم بحقيقتها متعللين بإنهم لا يجدون محققاً في المذهب والله العالم بالسرائر](١).

الأنصاري الجزيري نسبة إلى جزيرة الفيل كما سبق في ترجمة أبيه الماضي وهو حفيد الزين كاتب إمرة الحج المصري الذي سبق/ قريباً.

وهذا ولد بالقاهرة سنة ونشأ بها على خير وصلاح وقرأ وحصل واستفاد وأفاد ورأيت له مجموعة بخطه فيها فوائد وقصائد له ومقطعات ومكاتبات وكتب علي وعرض للشمس محمد بن الرئيس زين الدين عبدالرحمن بن الشريف الكحال أبياتاً من بحر الرجز مدحه بها وقال في آخرها:

رقمه فقير عفو الباري محمد بن عبدالقادر الأنصاري ابن محمد [الجزيري](1) الحنبلي يسأل من مولاه محو الزلل يفزع لله العظيم المنة يدخلنا مع الكرام الجنة مصلياً على الرسول المصطفى والحمد لله تعالى وكفى/

[0880]

711 \_ محمد بن عبدالله بن العماد إبراهيم بن النجم أحمد بن محمد بن خلف فخر الدين الحاسب.

قال في الشذرات: سمع من التقي سليهان والحجار وطبقتهها واشتغل بالفقه والفرائض والعربية وأفتى ودرس وكان حسن الخلق تام الخلق وفيه دين ومروءة ولطف وسلامة باطن مهر في الفرائض والعربية وكان عارفاً بالحساب وذكر لقضاء الحنابلة فلم يتم ذلك توفي راجعاً من القدس بدمشق سنة ٧٨٣.

٦١٢ \_ محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسهاعيل بن

<sup>(1)</sup> (+) (+) (+) (+) (+) (+)

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): الجزري.

منصور بن عبدالرحمن المقدسي ثم الصالحي شمس اللدين أبو بكر الحافظ الصامت بن المحب.

قال في الدرر: ولد سنة ٧١٧ وأحضره أبوه على التقي سليان ومحمد بن يوسف المهتار وست الوزراء وغيرهم وأسمعه الكثير من عيسى المطعم وأبي بكر بن عبدالدائم وأبي الفتح بن النشر و [القاسم](۱) بن عساكر وأبي نصر بن الشيرازي وأبي بكر بن مسرف ويحيى بن [سعد](١) وإسحاق الأمدي [وآخرون](١) وأجاز له الرضي الطبري وزينب بنت [سكر](١) والرشيد بن المعلم وحسن الكردي والشريف الموسوي وغيرهم وكان مكثراً شيوخاً [وسهاعاً] وطلب بنفسه فقراً الكثير فأجاد وخرج فأفاد وكان عالماً [متفنناً](٥) متقشفاً منقطع القرين فحدث دهراً ومات بالصالحية سنة ٧٨٩.

وكان يلقب بالصامت لكثرة سكوته وكان يكره أن يلقب بها وتفقه إلى أن فاق الأقران/ مع المروءة وحسن الهيئة من رؤساء أهل دمشق. انتهى.

وقال في الشذرات: سمع منه خلق منهم الشيخ شمس الدين بن عبدالهادي/.

قال ابن حجر [و]<sup>(1)</sup> كان كثير التقشف جداً بحيث يلبس الثوب والعهامة فتنقطع قبل أن يبدلها أو يغسلها وربما مشى إلى بيت بقبقاب عتيق وإذا بعد عليه المكان أمسكه بيده ومشى حافياً وكان يمشي إلى الحلق التي تحت القلعة فيتفرج على أصحابها مع العامة ولم يتزوج قط وكانت إقامته بالضيائية وتوفي في خامس ذي القعدة وباع ابن أخيه كتبه بأبخس ثمن وبذرها بسرعة لأنه كثير الإسراف. انتهى . أقول . ذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة أن للمترجم ترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله . [قلت ما نقله صاحب الشذرات عن الحافظ ابن حجر من تقشفه وتبذله ينافي ما وصفه به في الدرر . من حسن الهيئة الحافظ ابن حجر من تقشفه وتبذله ينافي ما وصفه به في الدرر . من حسن الهيئة

<sup>(</sup>۱) في (ب): القسم. (۲) في (أ): سعيد.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وآخرين. (٤) في (ب): ساكر.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مفنناً. (٦) سقط من (ب).

والرئاسة فليحرر من الأنباء فإن النسخة التي عندي مخوومة من هذا الموضع ويحتمل أن ما في الشذرات غيره ومن أقاربه وتوافقا في الاسم واسم الأب والجد والكنية واللقب ولكن هذا بعيد والعلم عند الله سبحانه وتعالى](١).

٦١٣ \_ محمد بن عبدالله بن أحمد بن حسن الجمال [أبو الخير](٢).

قال في الضوء: سمع من ابن الجزري وابن سلامة وجماعة وأجاز له الشمس الشاوي والزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وعبدالرحمن بن الأذرعي وابنه وابن الشرايحي وخلق ودخل القاهرة ودمشق وحلب وحمص وحماه وتردد إلى القاهرة مراراً حتى أدركه أجله في المحرم مطعوناً سنة ٨٤٨ ودفن بتربة سعيد السعداء.

٦١٤ \_ محمد أبو المكارم شقيق الذي قبله.

قال في الضوء: سمع من جماعة/ منهم خديجة ابنة إبراهيم بن أحمد المرشدي وابن الجزري والشمس الشامي وجماعة وأجاز له سنة ٨١٤ الزين المراغي ودخل القاهرة ودمشق وأقام بها مدة وصحب الزين عبدالرحمن أبا شعر ولازمه وتفقه عليه وكذا صحب غيره من الأكابر ومات بطرابلس الشام سنة ٨٣٣.

[۷۷۷ ب] ٦١٥ \_ عمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عباس بن حامد بن/ خليفة السويدي الأصل ثم الصالحي شمس الدين المعروف بابن الناصح ويعرف أيضاً بقاضي اللين.

ولد سنة ٧١١ وسمع من يحيى بن محمد بن سعد كتاب العلم بسهاعه من جعفر سمعه منه الشيخ جمال الدين بن ظهيرة ومات في سادس ذي الحجة سنة ٧٧٥. قاله في الدرر وفي الأنباء أيضاً وزاد فيه كان من رؤساء الدمشقيين أفتى ودرس وحدث مع المروءة التامة والهيئة الحسنة وذكره أيضاً في شذرات الذهب ولكن سمى والده أحمد بن محمد والظاهر أن الصواب ما في الدرر والأنباء لأن صاحب الشذرات عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عباس بن خلف وأظنه والده وأحمد بن عبدالله بن أحمد وأظنه أخاه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب).

٦١٦ - محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن راجع بن بلال بن عيسى بن حذيفة المقدسي .

قال في الدرر: سمع من يحيى بن محمد بن سعد ومحمد بن المحب والذهبي وغيرهم وسمع منه المحدث برهان الدين الحلبي بدمشق في سنة ٨٠ وأجاز في سنة ٧٠ لعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن جماعة ...

٦١٧ - محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمود الشمس بن الجهال الأثميدي ثم القاهري.

قال في الضوء: / ويعرف [بالأثميدي] (١) نشأ فحفظ القرآن وغيره وتنزل في [٣٨٣] الجهات ولازم في دروسها ولم يمهر وتكسب بالشهادة وناب في الفسوخ والعقود عن المحب بن نصر الله فمن بعده وسمع بآخره على الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس بحضرة البدر البغدادي وقبل ذلك سمع على صهره الشمس الشامي والجهال عبدالله الكناني / ذيل مشيخة القلانسي للعز العراقي وغير ذلك وكذا سمع [٧٨٤] على الولي العراقي وغيره مات في جمادي الأخرة سنة ٨٥٦ وقد أسف.

٦١٨ - محمد بن عبدالله بن داود بن أحمد بن يوسف المرداوي شهاب الدين.

قال في الشذرات: كان ذا عناية بالفرائض وقرأ الفقه ولازم ابن مفلح حتى فضل ودرس وتفقه أيضاً بقاضي القضاة جمال الدين المرداوي. قال ابن حجي: كان يحفظ فروعاً كثيرة وله ميل إلى الشافعية وكان بشع الشكل جداً توفي في ذي القعدة سنة ٨٧٥.

719 - محمد بن عبدالله بن عبدالله الشمس أبو عبدالله(٢) ثم الدمشقي الفقيه المقرىء.

قال في الضوء: ترجمه البرهان الحلبي فقال إنسان حسن حنبلي أصلاً وفرعاً من محبي التقي ابن تيمية قدم [حلب] (٣) في عاشر المحرم سنة ٨٣٩ فقرأ علي سنن ابن ماجه ومشيخة الفخر ثم عاد إلى دمشق في خامس عشريه كتب الله سلامته.

<sup>(</sup>١) في (أ): الأثمدي.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب) ما يلي: [هنا بياض بالأصل].

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

٦٢٠ \_ محمد بن عبدالله بن عثمان بن شكر البعلي شمس الدين الإمام.

سمع الحديث من جماعة وروى وألف وجمع وكانت كتابته حسنة وعبارته في التصنيف جيدة حدث بمعجم [بن]<sup>(۱)</sup> جميع وتوفي بغزة سنة ٨٠٣ قال في الشذرات وهو سهو لأنه محمد بن عثمان بن عبدالله وسيجيء عن الشذرات ولكن تقدم اسم جده هنا سهواً من النساخ فظنه صاحب الشذرات غيره وهو هو والله [سبحانه]<sup>(۱)</sup> وتعالى أعلم.

7۲۱ \_ محمد بن عبدالله بن عمر بن يوسف الشمس المقدسي الصالحي ويعرف بابن المكى.

[ ٢٩٩ ب] قال في الأنباء: ولد سنة ٢٥١ وتفقه قليلاً وتعانى الشهادة ولازم مجلس/ القاضي الشمس بن التقي وولي رياسة الموقتين بالجامع الأموي وكان جهوري [ ٣٨٤ أ] الصوت من خيار/ العدول حسن الشكل طلق الوجه منور الشيبة مات في جمادى الأولى سنة ٢٦٦ بعد أن أصيب بعدة أولاد كانوا أعيان عدول البلد مع النجابة والوسامة فهاتوا بالطاعون.

777 \_ محمد بن عبدالله بن مالك بن مكنون بن نجم العجلوني الدمشقي شمس الدين خطيب بيت لهيا وابن خطيبها.

سمع وزيره وأجاز له جماعة منهم [القاسم]<sup>(٣)</sup> بن عساكر وابن القواس وحدث فسمع منه شهاب الدين بن حجي ثلاثيات البخاري عن وزيره توفي في جمادي الأولى سنة ٧٧٧ ببيت لهيا [قاله في الشذرات]<sup>(٤)</sup> سنة ٧٧٧.

٦٢٣ \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن خليل بن بكتوت بن بيرم بن بكتوت الشمس الكردي الأصل العليمي القاهري الحسيني نسباً الشمس الغزولي الحنبلي نزيل [البدرسية](٥) الماضي ويعرف بابن بيرم قاله في الضوء.

<sup>(</sup>١) في (أ): أبي. (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): القسم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): [كذا بحاشية الأصل في الورقة المتقدمة].

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): [البيبرسية في ترجمة الغزولي السابقة].

وقال: قدم بعض سلفه مع السلطان صلاح الدين بل كان بيرم ممن عمل ملك الأمراء بالبحيرة وأما أبوه عبدالله فحفظ القرآن وشيئاً من القدوري ولكنه عمل ابنه هذا حنبلياً كجده ومولده في حادي عشر شعبان سنة ٨٤٧ ونشأ فحفظ القرآن والمحرر وقرأ فيه على ابن الرزاز ثم على العز الكناني وناب عنه وكتب الخط الحسن ونسخ به شيئاً كثيراً كتفسير ابن كثير وسمع الحديث بها عليًّ وعلى جماعة بقراءتي وصحب ابن الشيخ يوسف الصفي بل تردد للمتبولي وغيره من الصالحين ولازم الاجتماع بي ولا بأس/ به عقلاً ودراية وتعففاً بل هو خير نواب الحنابلة الآن [٤٨٠] وإن كان فيهم من هو أفضل وقد حج موسمياً سنة ٨٩٦ ونعم الرجل.

## ٦٢٤ - محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي.

نقلت من خط بعض الأفاضل ما صورته: هو الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن جمال الدين بن شمس الدين الزركشي المصري مؤلف شرح الخرقي وهو والد المسند زين الدين عبدالرحمن أبي ذر المعروف بابن الزركشي كان إماماً في المذهب وله تصانيف مفيدة أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله وكلامه فيه يدل على فقه [نفس](١) وتصرف في كلام/ الأصحاب وله شرح ثانٍ [٣٨٥] على الخرقي اختصره من الشرح الكبير لكنه لم يكمله بقي منه قدر الربع وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي وشرح قطعة من المحرر للشيخ مجد الدين من النكاح إلى المتمد فيها من مسودة شرح المحرر للشيخ تقي الدين وزاده محاسن أخذ الفقه من المني القضاة موفق الدين عبدالله قاضي الديار المصرية ورأيت بخط قاضي القضاة قاضي القضاة مؤلفي البعدادي تعمده الله تعالى برحمته أن ولده الشيخ زين عبدالرحمن أخبره أن والده كان عمره يعني عند وفاته نحو خمسين سنة وأن أصله من عرب بني مهنا الذين هم من جند الشام من ناحية الرحبة وتوفي رحمه الله تعالى ليلة السبت رابع عشري جمادى الأولى سنة ٧٧٧ ولم يبيض أكثر شرح الخرقي ورأيت في نسخة منه أن الذي بيض بقيته بعده عمر بن عيسى بن محمد نزيل جامع ابن طولون وهذا

<sup>(</sup>١) في (أ): نفسي.

[٤٨١] الرجل لا أعرف له ترجمة وفرغ من تبييض/ بقية الشرح في آخر يوم الأربعاء سادس عشر جمادي الأولى سنة ٧٧٤ وتوفي الشيخ شمس الدين في حياة واللاته الحاجة فقها ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من مشهد يعرف بالزرادي على يسرة الأخذ من بحر الشافعي طالباً مشهد الشيخ العريان وتوفيت والدته في خامس ربيع الآخر سنة ٧٧٦.

٦٢٥ \_ عمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة شمس الدين.

روى عن الفخر بن البخاري وغيره. توفي سنة ٧٦٩ ذكره في الدرر في ترجمة والده.

٦٢٦ \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن مانع التميمي الشيخ الفاضل والسابق إلى المكرمات والفضائل.

ولد في بلدة شقرا أم قرى الوشم في حدود سنة ١٣١٠ أو بعدها بقليل ونشأ نشأة حسنة في الديانة والصيانة والنزاهة والعفاف وطلب العلم فقرأ على مشايخ بلده ومن يرد إليها حتى نزل عندهم العلامة الضابط المتقن الشيخ عبدالله أبا بطين فلازمه ملازمة تامة وتزوج ابنته وصار لا يفارقه إلا وقت النوم فقرأ عليه كتباً عديدة في التفسير والحديث والفقه وأصوله وأصول الدين والنحو وصار معتمد الشيخ في جميع أموره دون أولاده ولما ارتحل الشيخ إلى غيره يطلبهم إياه للقضاء والتدريس والخطابة ارتحل معه وتدير غيره وأحبه أهلها وأكرموه إكراماً لم يعهد لغيره من الغرباء [٤٨٢ ب] لحسن أخلاقه وملاطفته وتحببه إلى الخاص والعام ومسايرته للناس على اختلاف/ مآربهم وتباين مشاربهم في كان يغضب إلا نادراً ولا يؤاخذ بالجفوة ولا يعاتب على [18] الهفوة وكان ذكياً أريباً أديباً عاقلًا فاضلًا مكرماً للغرباء/ مؤنساً لهم خصوصاً طلبة العلم منهم فقل أن يرد عتيرة غريب أريب إلا ويستدعيه إلى بيته ويضيفه ويتحفه بشيء ويجبر خاطره فيصدرون شاكرين له مثنين عليه وصار له بسبب هذا في غالب جزيرة العرب وما والاها ذكر حسن وثناء شائع وكان مطلعاً في علمي على التاريخ والأنساب القريبة والبعيدة ومنه فيهما استفدت وعلى نقله اعتمدت وكان حسن الخط مضبوطه كثير التصحيح والتحرير والضبط والتهميش غالب مقروءاته مهمشة

بخطه محررة بضبطه ولم يزل على كماله واستقامة حاله إلى أن نقله الله إلى رضوانه ودعاه إلى كرمه وإحسانه ليلة الأحد تاسع عشر جمادي الأخرة سنة ١٣٩١ في عنيزة ورثاه تلميذه الشاب الذكى النجيب والفاضل الزكى الأديب الشيخ صالح بن عبدالله بن بسام أدام الله تعالى توفيقه ووفقنا وإياه على السلوك في عدل منهاج وأقوم طريقة بهذه المرثية التي أنبأت منه على حسن السليقة وهي:

سقى الله قبراً قد حواه ثرى له لقد كان بحراً للعلوم وعارفاً وقد كان في أمر العبادة يحتذى وقد كان لي شيخاً نصوحاً بعلمه ولازمته منذ سنين عديدة فيا عين لا تبقى دموعاً ذخيرة ويـا قلب لا تبقى قليـلًا مِن الأسى وأنشد ما يبريء من الصدق والوف ولست بناس ما حييت لصاحب سأبكيه ما جاء الحديث بذكره ويبكيه أهل العلم قاطبة لدى جزاه إله العالمين برحمة فجئت بنظم للوفاة مؤرخ

أيا قلب دع تذكار سعدي [فه](١) يجدي وأيام أنس سالفات بذي الرند فليس [بذي](١) الدنيا مقام ترومه ولكنها كالحلم تمضى على العبد ومما شجاني أن قضى حتف أنف محمد الحمود في العلم والزهد عنيت به الحبر الجليل ابن مانع ومن هو في دنياه عاش على الحمد/ [٤٨٣] سحائب [فضل فاضح] (٣) البرق والرعد وفي علمه يهدي إلى منهج الرشد مسالك للأسلاف كانوا على قصد [صديقاً](1) لفعل الخيريهدي ويستهدي فلم أره إلا على سيالف العهد/ [٤١٦ أ] في بعده أرجو شيئاً له عندي على عالم قد حل في غامق اللحد مقالًا صحيحاً صادقاً فيه من جد صفوح عن الزلات خال من الحقد بكاء محب للحبيب على فقد مباحث علم عن [غوامضها](٥) يبدي ينال بها مطلوبه في جنة الخلد مقيم بدار الحمد في منتهى القصد . PI V.Y TA FAO OTT 1PY1.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بذا.

<sup>(</sup>٤) صححت في هامش (ب): إلى محباً.

<sup>(</sup>١) في (ب): عا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فصل ماضح.

<sup>(</sup>٥) في (ب): غومضها.

٦٢٧ \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الأحسائي العلامة الفهامة كاشف المعضلات وموضح المشكلات ومحرر أنواع العلوم ومقرر المنقول والمعقول بالمنطوق والمفهوم.

[۴۸۳ أ] [٤٨٤ ب]

ولد في مدينة الأحساء سنة ١١٤٢ ونشأ بها في كنف والده وكف بصره بالجدري وهو ابن [تسع](١)(١) سنين وكان يقول لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأني كنت إذ ذاك (أ) / لابساً [ثوباً] (٣) أحمر (ب) / ووضع الله فيه (٤) من سرعة الفهم وقوة الأدراك وبطوء النسيان وشدة الرغبة والحرص والفتوح الباطنة والظاهرة ما يتعجب منه فحفظ كثيراً من الكتب منها مختصر المقنع في الفقه وألفية العراقي في المصطلح وألفية ابن مالك في النحو وألفية السيوطي عقود الجمان في المعاني والبيان وألفية ابن الوردى في التعبير وشيئاً كثيراً لم أتحقق بتعيينه بل سمعت من بعض صلحاء العوام أنه كان يحضر درسه في البصرة وهو على صحيح البخاري بأسانيده من حفظه وهذا في عصرنا مستغرب جداً فالله أعلم بصحته وبالجملة فقد كان في الحفظ آية باهرة متوقد الذكاء كأن العلوم نصب عينيه أخذ الحديث عن علماء عصرة وكذا الفقه والنحو والمعاني والبيان وسائر الفنون وأجازوه بأجازات مطولة ومختصرة وأثنوا عليه الثناء البليغ فمن أخذ عنه الحديث حافظ عصره ومسند مصره الشيخ أبو الحسن السندي نزيل المدينة المنورة والشيخ العلامة محمد سعيد سفر المدنى والشيخ سلطان الحبوري البغدادي ثم المدني والشيخ سعيد بن غردقة الأحسائي والعلامة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف الأنصاري الأحسائي الشافعي والشيخ محمد حياة السندي ثم المدني وأخذ الفقه عن والده وعن العلامة المحقق محمد بن عبدالرحمن بن عفالق الأحسائي ولازمه ملازمة كليةً وأكثر تفقهه به وكذا

<sup>(</sup>١) في (أ): ثلاث.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما يلي: [في نسخة الأصل ثلاث سنين وفي الهامش تسع].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) ما يلي: [تنبيه: [قد ترجم العلامة الشيخ عثمان بن سند حمداً لله تعالى في كتابه سبائك في صفحة ٩٣ للعلامة محمد بن فيروز رحم الله الجميع رحمة واسعة فتفطن. محمد العسافي].

أخذ [عنهم الأصولين](١) وعن الثاني الفرائض والحساب وتوابعها والهيئة والهندسة / [٤٨٥ ب] وأخذ النحو والصرف والمعاني والبيان عن شيخ الشافعية في عصره ورئيسهم في مصره عبدالله بن عبداللطيف السابق ذكره ومهر في جميع هذه الفنون وتصدر للتدريس في جميعها وأفتى في حياة شيوخه وكتبوا على أجوبته وفتاواه بالمدح والثناء وتأهل للتأليف ونفع الله به نفعاً جماً وصار يرحل إليه من جميع الأقطار حتى أنه يجتمع عنده من الطلبة نحو الخمسين/ وأكثر كلهم يقوم بكفايتهم ويتفقد أمورهم [٣٨٧] في جميع ما يلزم لهم كأنهم أولاد صلبه بلا فرق ولا يمكن أحداً عمن يأتي عند من الأجانب لطلب العلم أن ينفق من كيسه ولو كان غنياً ويقول من لم ينتفع بطعامنا لا ينتفع بكلامنا فوضع الله له القبول في أقطار الأرض وكاتبه علماء الأفاق من البلاد الشاسعة بالأسئلة والمدائح وطلب الأجازات والدعاء ونجب خلق ممن قرأ عليه فكان أهل البلدان يأتون إليه ويطلبون منه أن يرسل معهم واحداً منهم يفقههم في الدين ويعظهم ويقضي ويدرس ويصلي بهم ويخطب فيرسل معهم من استحسن فلا يخالفه التلميذ في شيء أصلًا بل كانت الطلبة يمتثلون منه أدنى إشارة ويعدونها أسنى بشارة وتركوا أوطانهم وأهاليهم وعكفوا بناديه فممن برع منهم حتى وصل إلى درجة التأليف شيخ مشايخنا العلامة فرضي زمانه الشيخ محمد بن سلوم والفقيه النبيه الشيخ عشمان بن جامع وابنه الأديب اللبيب/ الشيخ عبدالله بن عشمان [٤٨٦ ب] والمحقق النجيب الشيخ عبدالعزيزبن عدوان بن رزين والماهر الباهر الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد والعلامة الروع الزاهد الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد والمحقق البارع الشيخ ناصر بن سليان بن سحيم والفاضل الشيخ عبدالله بن داود وغيرهم ومن هو دونهم خلق لا يحصون من الفضلاء من أهل الأحساء والبحرين والبصرة وبلد سيدنا الزبير ونجد بل لا يعرف في عصره لغيره من الشهرة مثل ما له بحيث أنه يطلق عليه شيخ العصر وكان قصير القامة طويل الإستقامة عليه أنوار زاهرة وآثار للعلم والصلاح ظاهرة مهيباً معظماً عند الملوك فمن دونهم مقبول الكلمة نافذ الإشارة بحيث كاتب السلطان عبدالحميد خان يستنجده على قتال البغاة الخارجين بنجد رأيت مسودته بخط ابنه النجيب الشيخ عبدالوهاب وافتتحه

<sup>(</sup>١) في (أ): الأصولين عنهم.

[٣٨٨ أ] بقصيدة من نظمه ونثر/ بليغ فتحرك لذلك ولكن اخترمته المنية قبل إتمام مرامه وكان الشيخ معهم في هم وأذيّ ونصبوا له الحبائل حتى بذلوا على قتله خسمائة أحمر ذهباً فتسور عليه جماعة من الأشقياء ليلاً وطلعوا إلى داره في سلم فانكسر بهم وتعطل بعضهم فحمله الباقون وهربوا فعدت هذه من الكرامات [التي](١) لا تنكر وكان الشيخ يرد عليهم ويبين خطأهم وينصح الناس عنهم فلهذا اتخذوه أكبر الأعداء وكفروه وصار عندهم يضرب به المثل في عظم الشرك وأنه ممن أضله الله [٤٨٧ ب] على علم/ فلما رأى هذا منهم وهم في شوكة وصولة وفتك يسبى دارهم في ازدياد وعرف أنهم يأخذون الأحساء فلم يطب له المقام بها وارتحل بأهله وأولاده ومن يغز عليه إلى البصرة وتبعه تلامذته فسافروا دفعات برأ وبحرأ مع غاية الخوف والوجل فسلمهم الله ولما وصل البصرة تلقاه واليها عبدالله [باشا](١) بالإكرام والتعظيم وهرع إليه الخلق على مراتبهم للسلام عليه والتبرك برؤيته والتماس أدعيته [فكان](٣) يوماً مشهوداً امتلأت منه قلوب أهل البصرة سروراً وطلب منه [الباشا](٤) المذكور أن يقوأ صحيح البخاري في جامعه الذي بناه بسوق البصرة فجلس الشيخ للإقراء وتكاثر الخلق حتى ضاق المسجد [عنهم] (٥) فوسعه الباشا لأجل هذا الدرس وقد نقلنا قول من حضر ذلك الدرس أن الشيخ كان يملي صحيح البخاري بأسان الحاذات حفظه ولكن المحبر رجل عامي لا يعتمد نقله في مثل ذلك بل أخبرني آخر مثله قال: كنا عند الشيخ إبراهيم بن جديد في بلد سيدنا الزبير فدخل عليه شخص [٣٨٩] جهيئة بدوي فقام له الشيخ واعتنقه/ وأكرمه وأقبل إليه بكليته فاستغربنا ذلك فلما خرج قلنا للشيخ عن ذلك فقال هذا من تلامذة شيخنا من آل حميد أمراء الأحساء فلما أجلاهم [سعود](٦) خرج معهم وهو يحفظ صحيح البخاري وسئلته عن حفظه الآن لعله باقي فقال نعم بحمد الله وهذا إن صح فهو عجيب والله الفتاح سبحانه ثم صار للشيخ شهرة في البصرة ما هي دون شهرته في الأحساء وهرع إليه الطلبة [٨٨٨ ب] من رحل إليه أولاً ومن/ لم يرحل [إليه](٧) فاستجازوه فأجازهم بإجازات بليغة

<sup>(</sup>١) في (ب): الذي . (٢) في (أ): أغا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وكان. (٤) في (أ): الأغا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): منهم. (٦) في (أ): السعود.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

أغلبها نظماً من الرجز ولكن نظمه نظم العلماء وكتب إليه علامة الشام مفتي الشافعية بها كهال الدين محمد بن محمد [الغزي](١)(٢) العامري قصيدة بليغة وكتابا يطلب منه الإجازة فأجابه وأجازه نظماً نحو ستهائة بيت فأرسل إليه قصيدة أخرى ضمن كتاب يتشكر منه ويطلب منه أن يرسل إليه تراجم مشائخه ومشائخهم وأقرانه وتلامذته ليثبتهم في كتابه النعت الأكمل في طبقات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل فأرسل إليه جزء ضمنه ما طلب رأيته مرة في شبيبتي ثم لما احتجت للنقل منه في هذا جحده مالكه فتوسلت إليه بكل طريق فلم ينجح وأصر على الجحود والإنكار فحسبنا الله ونعم الوكيل وكتب للشيخ ناصر بن سليهان بن سحيم أجازه منظومة تنوف على مائتي بيت أولها:

الحمد لله الذي قد رفعا مقام من للهاشمي اتبعا عمد الهادي النبي المرسل بالحق والنور المبين المنزل

إلى آخرها. وأخبرني بعض كبار أقاربي الذين أدركتهم في حال الشيخوخة وكان صالحاً متعبداً له مذاكرات في أطراف من العلم [عن جدي لأمي الشيخ عمد بن [٣٩٠] عبدالله/ بن منصور بن تركي وكان من أهل العلم] (٣) قال: مر بنا الشيخ محمد بن [٣٩٠] عبدالرحمن بن عفالق قاصداً الحج ومعه تلامذة فضلاء منهم الشيخ المترجم وكان شيخه يعظمه كثيراً ويقدمه عليهم فتعجبنا وقلنا له ما سبب تقديمك لهذا الأعمى فقال: تفرست فيه شيئاً عظيماً فإن صدقت فراستي فسينفع الله به/ هذا الجيل قال [٤٨٩ ب] فما زلنا نسمع بصعوده وسموه [ذلك] (١) إلى إن رأيناه بلغ ذلك المبلغ الذي لم يبلغه أحد في عصره. انتهى.

وله تصانيف ليست على قدر علمه وقدره وأجاب على أسئلة عديدة في الفقه بجوابات مسددة بديعة لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم ويا أسفاً عليها فإن فيها من التحقيق والتدقيق ما لا يكاد يوجد وكان له نهمة عظيمة في تحصيل الكتب

<sup>(</sup>١) في (ب): الغربي.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما يلي: [ولعله الغزي وهو الذي ولد في سنة ١١٧٦ وتوفي سنة ١٢١٤ فعمر، ٤٣ سنة].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤)

واستنساخها وكذلك ابنه الشيخ عبد الوهاب فكان جماعة من طلبة العلم يكتبون [لهم] (١) كتب العلم مدى أوقاتهم فكتبوا [له] (٢) شيئاً كثيراً جداً توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة غرة محرم الحرام افتتاح سنة ١٢١٦ وعمره خمس وسبعون سنة وصلي عليه بجامع البصرة ولم يتخلف من أهلها إلا معذوراً ثم حمل على أعناق الرجال إلى بلد سيدنا الزبير مع بعدها وشيعه خلق ركباناً ومشاةً فصلي عليه في جامع الزبير [ثم دفن لصيق ضريح سيدنا الزبير] (٣) بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وصار للناس حزن وكآبة لفقده فلا تسمع إلا باكياً أو باكية ورثي بقصائد [بليغة كثيرة] (١) من أهل الأمصار من سائر المذاهب منهم الشيخ صالح بن حسين آل موسى الأحسائي وآخرها بيت التاريخ وهو:

وخاطبه التاريخ قالا بقوله تبوأت من عدن أجل المنازل ومنهم الشيخ صالح بن سيف العتيقي وآخرها بيت التاريخ وهو:

[٣٩١] /أعطاه ربي ما حوى تاريخه هُنيت في الفردوس أرفع مسكن (٥٠) [قال الشيخ محمد بن فيروز عن جده وقد أخذ العلم عن الشيخ سيف بن

عزاز والشيخ عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب التميميين العيينيين وهما مذكوران في مسندي في الفقه وكذلك كل من/ أخذ عنه والدي وأخذ عن المجد ابنه الوالد وابن أخيه إبراهيم بن عبدالرحمن والشيخ سليان بن ثاقب وابن أخته أحمد بن سليان بن علي وسليان بن علي هذا هو عالم نجد في وقته على الإطلاق وهو تميمي] [1] [أخي سليان المذكور وكذلك الجد على ما ذكره نساب نجد إلا أن الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله والشيخ سليان يقال في نسبه كل واحد منها المشرفي لأنها من ذرية مشرف ابن بريق وأما الشيخ سيف فيقال في نسبه العزاز لأنه من ذرية عزاز من بني حنظلة من تميم وأما الفقير وأبوه وجده فيقال في نسبه كل واحد

<sup>(</sup>١) في (أ): له.

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): كثيرة بليغة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): [من هنا من حواشي الأصل] أي عند بداية المعقوفين.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

منهم الفيروزي لأنه من ذرية فيروز ابن محمد بن بسام بن عقبة بن وهيب بن قاسم وإلى وهيب هذا تنسب قبيلتنا وآل شرف فيقال لهم الوهبة. انتهى.

وترجمه تلميذه والشيخ صالح بن سيف العتيقي هو العلامة أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز إمام فضل عالم ورع تقى زاهد ربي في حجر والده صغيراً واجتهد في طلب العلم وفقدت عيناه وهو ابن تسع سنين وحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو صغير وبرع في العلم في حياة والده وكان إليه التدريس وكان عمدة الحنابلة في الأحساء قل علم في العلوم إلا وله فيه سهم صائب من فقه وأصوله وحديث وأصول وتفسير ونحو وصرف ومنطق ومعاني وبيان وعروض وحساب وفلك وفرائض وطب وتعبير وغير ذلك أوحد دهره وفريد عصره حسن الاعتقاد مهذب الأخلاق لا يهاب الملوك ولا يخاف في الله لومة لائم كثير العبادة والذكر وله حظ من قيام الليل لا يرقد إلا نصفه وكان/ صاحب أوراد [٤٩١] ب] يبتدىء فيها بعد صلاة العصر ولا يفرغ منها إلا بعد المغرب ولا يأتيه أحد يشغله عن أوراده بعد العصر أبداً وكان سخى النفس كثير الصدقات والخير ومهما رأى مسكيناً وثب إليه ولم يرده وكان يدان على ذمته ويتصدق وعذل في ذلك فلم يلتفت لعاذله ويأتيه رزقه من حيث لم يحتسب وكان يوم الجمعة إذا خرج من المسجد تأتيه الفقراء ويتصدق عليهم ويقول إني لأستحى من الله أن يسألني سائل وعندي شيء موجود فأرده ولا أطِيق ذلك سليم الصدر نصوح قائم بأعباء الشريعة ذو مشرب من منهج الصوفية لم يكن في جهتنا له مثيل بل ولا في غيرها إليه تشد اليعملات وتنزل الحاجبات ذو نفس مباركة على الطالب قل من قرأ عليه واجتهد لإدراك العلم لحسن نيته ولا قرأ عليه أحد إلا كان في بيته يعوله مع عياله ويقول لا يدرك من جماعتي أحد العلم إلا إذا كنت أعوله في بيتي وكان كذلك وكان يؤثر على نفسه ويعول في بيته نيفاً وسبعين نفساً ولا ضاقت به الأمور إلا فرجها ربه كثير الرضا بالقضاء والتسليم لأمر مولاه قام في نصر الدين وقمع بدعة أهل العارض المارقين حتى بذل عليه طاغيتهم خمسمائة أحمر ذهباً لمن يقتله وتسوروا عليه بيته ليلاً فلم يمكنهم الله منه وزاد بعد ذلك في الرد عليهم والإنكار وحفه الله بلطفه وله تآليف حسنة وأشعار رائقة فمن تآليفه منظومة في معرفة المنازل والبروج اسمها عجالة

المستعجل نحواً من ثلثهائة بيت وتآليف/ في الحساب والجبر والمقابلة وكان يحفظ من المناظيم العلمية شيئاً كثيراً من ذلك ألفية ابن مالك وألفية السيوطي في المعاني والبيان وألفية ابن الوردي في التعبير ولامية الأفعال في الصرف والخزرجية في علم العروض وغير ذلك ومن أشعار العرب وأيامهم وحكايات الأول شيئاً كثيراً لا يحصر رحمه الله تعالى](١).

7۲۸ \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف فتح الدين [بن] (٢) المحب بن الجال بن هشام الأنصاري القاهري الماضي أبوه والآتي جده.

قاله في الضوء. وقال: نشأ فحفظ القرآن واشتغل بالفرائض وغيرها [و] تعدد البدر المادراني وأذن له وكذا أقرأ قليلًا عند العلاء البغدادي [والد الدمشقيين] عن كان بالقاهرة وحضر دروس القاضي الحنبلي وتنزل في الجهات [وخطب] بالزينية وتكسب بالشهادة. انتهى. أقول: رأيت له نظم قواعد الأعراب.

٦٢٩ \_ محمد المحب أبو عبدالله شقيق الذي قبله وهذا هو الأكبر.

ولد سنة ٨٤٠ ونشأ فحفظ القرآن والمحرر وسمع مع أبيه ختم البخاري بالظاهرية بل سمع معه قبل ذلك سنة ٤٥ على ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن بردس بحضرة البدر البغدادي شيئاً وتكسب بالشهادة وكان منجمعاً ساكناً جيد الكتابة خطب بالزينية بعد أبيه فإنها مع تدريس الفخرية وغيرها من جهات أبيه قررت بينه وبين أخيه بل كان باسمه إدارة [بالبيارستان](٦) برغبة ابن القطان له عنها. توفي في ربيع الثاني سنة ٨٩١.

٦٣٠ \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن علي الدمشقي النابلسي الأصل.

قال: / الكمال الغزي في الورود الأنسي هو الوالي الصالح المكاشف الأوحد الهمام شيخنا أبو شعر تقي الدين كان مولده بدمشق سنة ١١٢٨ ونشأ في حجر

[U 894

<sup>(</sup>۱) آخر الساقط من (أ). (۲) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (الدمشقي . (٣)

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (أ): البيهارستان.

والده وقرأ القرآن العظيم وطلب العلم ثم أحضره والده بين يدي الأستاذ واستجازه له فأجازه بما يجوز له وصافحه ثم سأله عن اسمه فقال له والده محمد فقال وأنا ألقبه بتقي الدين ثم أوصاه به وقال له احترص عليه فسيكون له شأن عظيم ثم صار لشيخنا المترجم أحوال عجيبة وأطوار غريبة واعتقده الخاصة والعامة حتى الوزراء والحكام ويهدون له الهدايا الجليلة وينذرون له النذور لمآرب لهم فتقضى ويفون له ويقبلون/ شفاعته وكانت وفاته عشية يوم الجمعة ثامن عشر شوال [٣٩٢] سنة ١٢٠٧ وصلى عليه بجامع سنان باشا ودفن بمقبرة الباب الصغير.

٦٣١ - محمد بن عبدالله بن محمد بن عيسى الشمس بن الجهال الكناني المتبولي القاهري ابن أخي على بن محمد الماضي وقريب الشيخ إبراهيم المتبولي ويعرف بابن الرزاز.

قاله في الضوء. [وقال]<sup>(۱)</sup>: ولد تقريباً سنة ٧٩٠ وسمع بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتكسب بالشهادة وتنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وسمع من [ابن]<sup>(۱)</sup> أبي المجد التنوخي والعراقي والهيثمي وحدث سمع منه الفضلاء سمعت عليه يسيراً وكان خيراً مديماً للتلاوة وتعلل مدة وأضر ولزم بيته حتى مات في ليلة الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة سنة ٨٧٨/ وصلي عليه من الغد.

٦٣٢ - محمد بن عبدالله بن محمد الزكي الغزي شمس الدين أبو عبدالله قاضي القضاة.

قال في الشذرات: ولي قضاء الحنابلة بغزة في دولة الملك الطاهر جقمق فباشره مباشرة حسنة وكان شكلًا حسناً عليه أبهة ووقار واستمر في الولاية إلى أن توفي بغزة في شوال سنة ٨٨٣.

٦٣٣ - محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود بن أحمد بن عفان المرداوي القاضي شمس الدين أبو عبدالله بن تقى الدين.

قال في الشذرات: ولد في سنة ٧١٤ وسمع الكثير من جماعات منهم الشهاب بن الصرخدي وتفقه وناب في القضاء ثم استقل به إلى أن مات.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

[[قال ابن حجي كان رجلاً عالماً جيد الفقه عارفاً بالأمور وعنده تواضع وكان يسارع إلى إثبات هلال رمضان وخبرني أنه رأى بخط شمس الدين بن أبي عمر ومحيي الدين النووي جواب استفتاء عن واقف وقف مدرسة وشرط حضورها كل يوم هل تجوز البطالة والتخلف في الأيام التي جرت العادة بترك الحضور فأجاب بالجواز. اهد من طبقات ابن مفلح]](()(٢) وكان محموداً في ولايته إلا أنه في حال نيابته كان كثير التصميم بخلافه لما استقل وكان يكتب على الفتاوى كتابة جيدة وكان كيساً متواضعاً قاضياً لحوائج من يقصده خبيراً [بالأحكام](٣) ذاكراً للوقائع صبوراً على الخصوم عارفاً بالإثباتات وغيرها لا يلحق في ذلك وكان يركب الحارة على طريقة عمه وقد خرج له ابن المحب الصامت أحاديث متباينة وحدث بمشيخة عدالدائم عن/ حفيده محمد بن أبي بكر بساعه من جده توفي في رمضان متالية عنا من عنا المناس المعارفية عمد بن أبي بكر بساعه من جده توفي في رمضان

سنة ٧٨٨ عن [٧٤ سنة] (٤). [٣٩٣] ٦٣٤ ـ محمد بن/ عبدالله بن محمد بن مفلح أكمل الدين بن الشرف الدمشقي

الصالحي والد إبراهيم الماضي ويعرف كسلفه بابن مفلح.

قال في الضوء: مات في شوال سنة ٨٥٦ ودفن بالروضة عند أسلافه وكانت جنازته حافلة وهجاه البقاعي بقوله:

قالوا ابن مفلح أكمل فأجبتهم في نقصه في كل أمر يصلح كذباً وبهتاناً وجهلاً قد حوى فهو الذي لا يرتضيه مصلح انتهى.

قلت: قد أساء البقاعي ولم يأت بلفظ لطيف ولا معنى شريف وما زالت الأشراف تهجو وتمدح والبقاعي مشهور بالوقيعة في الأفاضل وأكل لحوم العلماء الأماثل:

[ومن يهج الكرام بـ الا احتشام فذاك أحسن من كلب بقاعي](٥)

<sup>(</sup>١) بهامشها (ب) ما يلي: [ما بين القوسين كله في هامش الأصل فليعلم].

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (٣) في (ب): بأحكام.

<sup>(</sup>٤) في (ب): سنة. (٥) سقط من (ب).

٦٣٥ - محمد بن عبدالله بن نجم الصفي أبو عبدالله الدمشقي.

قال في الضوء: ويعرف بابن الصفي بالتخفيف ولد سنة ٧٩٧ ببيت لهيا من دمشق ونشأ بها وقرأ القرآن عند جماعة منهم الزين عبدالرحمن بن بوري وقرأ الخرقي وتفقه بأبي شعر وغيره وسمع جزء الجمعة على عائشة ابنة ابن عبدالهادي وكذا سمع على الطوباسي وغيرهما وحج وكان عالماً ورعاً عفيفاً زاهداً قدوة لقيته بالصالحية وقرأت عليه بمدرسة أبي عمر منها جزء الجمعة ومات في سادس عشري رمضان سنة ٨٦٩ ودفن من يومه بالروضة بسفح قاسيون بعد أن صلي عليه بالجامع المظفري وكانت جنازته حافلة.

٦٣٦ - محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام العلامة محب الدين بن الشيخ جمال الدين النحوي [ابن النحوي](١).

قال الجلال السيوطي في بغية الوعاة ولد سنة ٧٥٠ وكان/ أوحد عصره في [٤٩٦] تحقيق النحو سمعت شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني كان والدي يقول هو أنحى من أبيه قرأ على والده وغيره وسمع الحديث على الميدومي والقلانسي وأجاز له التقي السبكي واليها بن عقيل والعز بن جماعة والجمال الأسنوي وغيرهم روى عنه الحافظ ابن حجر مات في رجب سنة ٧٩٩. انتهى.

أقول: أما قوله أنحى من أبيه فهي مبالغة مردودة.

٦٣٧ - محمد بن عبدالله بن يوسف الحجاوي الحنبلي وأخطأ من قال الحنفي.

قاله في الضوء. وقال: ذكره التقي ابن فهد في معجمه وقال إنه سمع من الصلاح بن أبي عمر والمحب/ الصامت وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز [٣٩٤] لأولادي سنة ٧٧ ومات سنة ٨٣٧.

- 277 - محمد بن عبدالله الطرابلسي الأصل البعلي [الشهير] (١) الدمشقي.

قال الكمال الغزي: هو الشيخ الصالح الصوفي أبو السعادات نظام الدين ولد بدمشق سنة ١١٠٤ وقرأ القرآن العظيم على الشريف ذيب بن أصلان

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): الشهرة.

الصالحي وطلب العلم فأخذ عن الأستاذ ولازمه الملازمة الأكيدة و [حضره](١) في تفسير البيضاوي وغيره وأجاز له وتوفي يوم السبت ثاني شعبان سنة ١١٧٧ ودفن بالباب الصغير.

٦٣٩ \_ عمد بن عبدالماجد بن علي الشمس القاهري ابن أخت المحب بن هشام ويعرف بالعجيمي.

قاله في الضوء. وقال: ذكره شيخنا في أنبائه وقال أخذ عن خاله المحب بن هشام ومهر في الفقه والأصول والعربية ولازم [العلامة](٢) البخاري لما قدم القاهرة وكذا [٧٩٤ ب] لازم البدر الدماميني وكان/ كثير الأدب [بالغاً](٣) في معرفة العربية ملازماً للعبادة وقوراً ساكناً.

مات في عشري شعبان سنة ٨٢٢ ودفن بالصوفية وكانت جنازته حافلة.

7٤٠ عمد بن عبدالمجيد بن أبي الفضل بن عبدالرحمن بن زيد البعلي بدر الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٤٥ وتعانى الشروط فكان ماهراً فيها وكان حسن الخط واللفظ وأفتى ودرس ولم يكن له ببلده نظير. مات في ربيع الأول سنة ٧٥٧. انتهى.

قلت: وهو الذي كتب للحافظ أبي الحسين اليبونيني نسخته من صحيح البخاري التي اعتنى الحافظ بتصحيحها وضبطها واشتهرت في الآفاق باليبونينية وعليها الاعتباد إلى اليوم كما ذكر ذلك الشيخ عبدالله بن سالم البصري ثم المكي في آخر نسخته التي نقلها منها.

٦٤١ \_ محمد بن عبدالمنعم بن داود بن سليمان البدر أبو عبدالله بن شرف أبي المكارم البغدادي الأصل القاهري الماضي أبوه والآتي ولده البدر محمد.

خلف والده في تدريس الحسنية وأم السلطان وغيرهما وفي إفتاء دار العدل [٣٩٥] وقضاء العسكر فلم تطل مدته/ ومات سنة قاله في الضوء.

<sup>(</sup>١) في (أ): حضر. (٢) في (ب): العلا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بارعاً.

٦٤٢ - محمد بن عبدالواحد بن يوسف الحراني ثم الآمدي أبو عبدالله بن الرزيز.

قال في الدرر: قال ابن كثير: كان من الصالحين الكبار وذوي الزهادة والعبادة والنسك والتوجه وطيب الصوت وحسن السمت خطب بجامع كريم الدين بالقبيبات/ ومات سنة.

٦٤٣ - محمد بن عثمان بن حسين الشمس الجزيري بفتح الجيم ثم زاي مكسورة ثم القاهري الماضي أبوه.

قال في الضوء: ولد تقريباً سنة ٨٥٨ ونشأ فحفظ القرآن والخرقي واليسير من المقنع ولازم قاضي مذهبه البدر [السعدي](١) ومن قبله حضر يسيراً عند العز أخذ في الابتداء عن المحب بن جناق وقرأ في الأصول وغيره على الزين الأنباسي وتردد إلي وتزوج سبطة خالتي وجلس مع الشهود بل أذن له في العقود وبرع في الفقه والصناعة وكان جيد الفهم حسن الإدراك متين العقل [عبباً](١) للناس لكثرة تواضعه وتودده وكتب جزءاً في الحيض أجاده وأرسل إلى العلاء المرداوي فقرظه وأذن له وكذا شرع في ترتيب فروع قواعد ابن رجب. مات يوم السبت عاشر شعبان سنة ٨٨٨ في الجسر وحول منه إلى بيته بالدرب الأصغر فغسل وكفن وصلي [عليه](١) في مشهد حسن ودفن بجوار البدرسية عند أبيه وتأسف الناس على فقده وكان مترقياً في الفصل رحمه الله وعوضه الجنة وخلف ولداً مضياعاً يلطف الله به وبنا.

315 – محمد بن عثمان عبدالله بن شُكر بضم المعجمة وسكون الكاف البعلي ثم المدمشقي النبحاني بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهملة.

قاله في الأنباء والشذرات وقالا: سمع من ابن الخباز وغيره وأجاز له الميدومي وغيره وكان خيراً صالحاً ديناً متواضعاً أفاد وحدث وجمع مجاميع مسنة منها كتاب في الجهاد وكان خطه حسناً ومباشرته/ محمودة وجمع وألف بعبارة جيدة. توفي [٩٩٩ ب] في غرة رمضان/ سنة ٨٠٣ عن ثمانٍ وسبعين سنة.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

## ٦٤٥ \_ محمد بن عثمان بن عيسى البرمي الصالحي الكتبي.

قال ابن طولون: الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفيد الطالبين أبو عبدالله حفظ القرآن ثم اشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس وصار إليه المرجع في علمي الفرائض والحساب في الحنابلة ولازم درس العلامة الزين بن العيني سنين وقرأ عليه عدة من تصانيفه وأجازه بالتدريس في عدة فنون واعتنى بعلم الحديث فسمع على النظام بن مفلح الخامس من حديث ابن السماك وغيره وقرأ الصحيحين على الشهاب بن زيد ورحل إلى القاهرة وقرأ بها [من](١) أول الصحيح إلى كتاب الإيمان على السراج العبادي والنورين السيد عفيف الدين متفرقين وبعضه على أبي العباس [النشاوري](٢) والشمس [البخاري](١) مجتمعين وغيرهم وجمع مروياته في عدة كراريس وله اليد الطولي في الأدبيات ووقع بينه وبين أهله مطارحات عديدة من الألغاز وغيرها وأكثر من النظم وجمعه في ديوان وقفت على بعضه بعد موته وتسبب ببيع الكتب وتولى مشيخة سوقها سنين عديدة إلى أن توفي و [وجد](١) عنده منها أحمال كثيرة وكانت معرفته بها تامة وكمل كتباً كثيرة بخطه واشتهر بكراء الكتب [٠٠٠ ب] الغزليات وكتب الحكايات كذا الهمة والبطال وكان المتفرغون يقصدونه لذلك/ ولازمته سنين عديدة وسمعت منه بعض الصحيحين وغيرهما و [كتبت] (٥) [عنه] (١) غالب نظمه فمن ذلك تحميسه للبردة الشريفة ومطلعه:

يا مجري الدمع من عينيه كالديم ومازجاً ما جرى من دمعه بدم بالله قبل لي فقلبي منك في ألم أمن تذكر جيران بذي سلم [فرجت دمعاً جرى من مقلة بدم](٧)

الخ ومنه في أقسام التنوين [قوله] (^):

[٣٩٧] أقسام تنوين علا بتمكن فعوض [ترنم] (٩) نكراً صرف وقابلي/ كمخترقن زيد جوار و [ذرف](١٠) صبه مطر مع مسلمات فهاشلي

| (٢) في (أ): النشاوي               | (١) سقط من (أ).      |
|-----------------------------------|----------------------|
| (٤) في (أ): وجده.                 | (٣) في (أ): السخاوي. |
| (٦) سقط من (ب).                   | (٥) في (أ): كتب.     |
| <ul><li>(٨) سقط من (ب).</li></ul> | (٧) سقط من (ب).      |

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): ذرفا. (٩) في (ب): تم تم.

وغير ذلك من مقاطيع وقصائد وألغاز وجوابات جمة توفي يوم السبت سادس جمادى الأخرة سنة ٩٠٩ ودفن من الغد بالروضة بسفح قاسيون وقد جاوز الستين.

٦٤٦ - محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد اليونيني البعلي شمس الدين المعروف بابن اليونانية.

ولد سنة ٧٠٧ وسمع من الحجار وتفقه فصار شيخ الحنابلة على الإطلاق وسمع الكثير وتميز وولي قضاء بعلبك سنة ٨٩ عوضاً عن ابن النجيب وسمع عليه ببعلبك القاضي تقي الدين بن الصدر قاضي طرابلس ولخص تفسير ابن كثير في أربع مجلدات وانتفع به وتوفي [في شوال](١) سنة ٧٩٣. قاله في الشذرات.

٦٤٧ - محمد بن علي بن أحمد الزراتبتي شمس الدين المقرىء إمام الظاهرية المرقوقية.

قال في الشذرات: ولد سنة ٧٤٧ وعني بالقراءات ورحل فيها إلى دمشق وحلب وأخذ عن المشايخ واشتهر بالدين والخير.

[و]<sup>(۱)</sup> قال ابن حجر: سمع منا الكثير وسمعت منه شيئاً يسيراً ثم أقبل على الطلبة بآخره/ فأخذوا عنه القراءات ولازموه وأجاز لجماعة وانتهت إليه الرياسة في [٥٠١] الإقراء بمصر ورحل إليه من الأقطار ونعم الرجل كان. توفي بعد أن أضر ليلة الخميس خامس جمادى الآخرة سنة ٨٢٥.

7٤٨ - محمد بن علي بن أسد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي صدر الدين أبو [القاسم] (٣) بن علاء الدين بن صدر الدين بن أبي الفتح عز الدين بن وجيه الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٨٤ وأحضر على زينب بنت مكي وأسمع على ابن عساكر وابن القواس وغيرهم وحدث ذكره الذهبي في معجمه وقال: سمع بقراءتي ومعنا الكثير ومات أبوه شاباً سنة ٨٨ وصدر الدين صغير فهات في المحرم

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب). (۲)

<sup>(</sup>٣) في (ب): القسم.

سنة ٧٥٤. [انتهى. وقال في الشذرات سمع منه الذهبي والحسيني وابن رجب وحج مراراً وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر محرم ودفن بسفح قاسيون](١).

 $759 - [محمد بن علي بن أبي بكر الشمس بن النور <math>[1100]^{(7)}$  الأصل القاهري كاتب العليق وابن كاتبه وخاله البدر السعد القاضي.

قاله في الضوء: وقال: ومات وعمره أزيد من خمسين سنة في ربيع الأول سنة ٧٨٧/ وصلي عليه ثم دفن بتربته التي أنشأها بالقرب من مشهد الست زينب خارج باب النصر وكان قد برز للقاء العسكر وزار بيت المقدس ثم رجع وهو متوعك فأقام يسيراً ثم مات وهو ممن باشر كتابه العليق نيابة في الأول عن أخيه لأمه سعدالدين محمد وغيره ثم استقلالاً واستهلك ما معه بسببها حتى افتقر وأقام مدة قانعاً خاملاً مع احتشامه وتودده وعقله.

٦٥٠ \_ محمد كريم الدين البويطي الأصل القاهري [الزيني] (٣) نسبة لخال أمه الزين عبدالقادر الماضي وهو أخو الذي قبله وخال البدر السعدي بل وابن عمته أيضاً ويعرف بلقبه.

ذكر في الضوء [و]<sup>(3)</sup> قال: ولد [سنة ٢٩٦]<sup>(0)</sup> ونشأ فتعلم المباشرة وخدم بها في عدة أماكن ولازم خاله النور البليسي فتدرب به في مطالعة التواريخ وشبهها وصار يحفظ كثيراً من/ الحكايات والأشعار والنكت واعتنى بأنواع الفروسية من الثقات والرمي ونحو ذلك وبسرع وغزا غير مرة وكذا حج مراراً وجاور وحفظ الخرقي بل ومنظومة العز المقدسي قاضي الشام في مفردات أحمد وحضر دروس القاضي عز الدين الكناني وسمع عليه في المسند وغيره وكذا سمع على شيخنا وجماعة وجلس بآخره لما ولي ابن أخته القضاء مع الشهود ولم يحصل على طائل مع اشتهاله على فضائل وكذا العبد الغني بن الجيعان به مزيد اعتناء مات ليلة الاثنين خامس ربيع الآخر سنة ٨٨٨ وصلي عليه من الغد في رحبة مصلى باب النصر ثم دفن بحوش سعيد السعداء عند أمه.

<sup>(</sup>۱) سط سر (۱) . (۳) في (أ): الزين.

<sup>(</sup>٥) في (ب): سنة ٧٢٦.

٦٥١ - [محمد بن على بن أبي الفتح بن أسعد بن المنجا صدر الدين.

حضر على زينب بنت علي وسمع مع الشرف بن عساكر وعمر بن القواس وجماعة وسمع منه الذهبي والحسيني وابن رجب وحج مراراً توفي ليلة الاثنين ثاني عشر محرم سنة ٧٥٤ ودفن بسفح قاسيون. قاله في الشذرات وفي الدرر أن مولده سنة ٦٨٤](١).

٢٥٢ ـ محمد بن علي بن خليل بن علي بن أحمد بن عبدالله بن محمد البدر بن النور الحكري القاهري الماضي أبوه.

قال في الأنباء: نشأ نشأة حسنة واشتغل كثيراً وبحث المقنع والمستوعب على القاضي الحنبلي وتميز وكتب بخطه كثيراً وناب في الحكم مرة وكان جميل الصورة حسن المعاشرة متواضعاً مات في ربيع الأول سنة ١٣٧٧ عن ثلاثة وخمسين سنة طلعت له حمرة في قفاه فهات بها. [انتهى](٢).

وفي الهامش بخط الشيخ عبدالبر بن الشحنة ما نصه مما نقل من [خطه] (٣) مبيض/ الأصل يقال: إن السبب في طلوعها أنه حكم/ في مسألة الطلاق بقول [٣٩٩ أ] ابن تيمية لبعض أكابر الأمراء وحمل بعد ذلك. قلت: هذا تكهن. انتهى.

قال في الضوء: قلت: وقد سمعت عليه الحديث ورأيت بخطه بعض الأبيات للعز الكناني وغيره وكذا رأيت بخطه أصول ابن مفلح فرع منها سنة ٣٧ وكان يجلس بمجلس الجلوانيين.

٦٥٣ - محمد بن علي بن سعيد الشمس بن الحاج البعلي القطان ابن عمر عمر بن محمد الماضي.

قاله في الضوء ويعرف بابن البقساطي ولد قبيل سنة ٧٩٠ ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على ابن الجوف وغيره وحفظ العمدتين وربع المحرر وغيرها وقرأ في الفقه على التاج بن بردس بل قبل ذلك سمع منه الفضلاء ولقيته ببعلبك فقرأت عليه الثلاثيات منه وكان خيراً مشتغلاً بشأنه مات بعد السبعين وله نحو الستين ظناً.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (أ). (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): خط.

٢٥٤ \_ [محمد بن علي بن سلوم التميمي](١) العلم المفرد والهمام الأوحد.

ولد في قرية يقال لها العطار بفتح العين وتشديد الطاء قرية من قرى سدير من نجد وقرأ القرآن في صغره ونشأ في طلب العلم فلم يجد من يشفي أوامه فارتحل إلى الإحساء للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فيروز لشهرته فأكرم مثواه وقربه وأدناه وصار كولده لصلبه وقرأ عليه في التفسير والحديث والفقه والأصلين فمهر في ذلك لا سيها الفرائض وتوابعها من الحساب والجبر والمقابلة فكان فيها فرداً لا يلحق واشتهر بها وصار عليه فيها المعول في حياة شيخه [[وقد قال: قدمت على شيخنا الشيخ محمد بن فيروز منتصف شعبان بالأحساء المحمية سنة ١١٩٢ [٢٠٥٠] فأكرمني/ وأحسن مثواي فأقمت تحبت](٢) ](١) [نظره الشريف فأدناني من العلم وعاملني بالعلم وأحسن إلي وتفضل على ومكثت عنده نحو ست سنين وأنا مشمول منه بالصلاة ومتصل من سببه بالمبرات فجزاه الله عني خيراً وإني لأرجو الاجتماع به ومشاهدة ذاته المباركة ومن تفضله على نظمي في سلك أهل الإجازات بهذه الإجازة وذكرها إلى أن قال.

> من المضل العارض واحلذر تصب بعارض مزخرف مختال ف\_إنه دجـال لمحق نور السنن جاء بشر سنين محو ضلاله الوخيم فأسأل الله العظيم إلى آخر ما قال]](١٤) (٥).

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) ما يلي: [ذكر الشيخ عثمان بن مسند [في صفحة ٨٧ من سبائك الذهب ترجمة الشيخ محمد بن سلوم فأطبلها. . . الفائدة . محمد العسافي].

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ص ٤٠٥ ما يلي: [تنبية: [ما بين القوسين من حاشية أصل الكتاب وليس من أصل الكتاب فليعلم].

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): وبقية في الصفحة القادمة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) آخر الساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) ص ٤٠٤ ما يلي: [تنبيه [من تلامذة صاحب هذه الترجمة الشيخ إبراهيم الغملاس، والشيخ عبدالجبار بن علي المترجم له في هذا الكتاب في ص ٢١٨] محمد العسافي].

حتى إن شيخه أمره أن يقرىء بعض طلبته هذه الفنون لمهارته فيها ولم يزل ملازماً لشيخه في جميع دروسه رفيقاً في المطالعة لابنه النجيب الشيخ عبدالوهاب وحج وزار [فاستجار](١) علماء الحرمين فأجازوه وأجازه شيخه ومشايخ الأحساء وغيرهم بإجازات بليغة ثم لما تحول شيخه إلى البصرة تحول معه ولم يفارقه حتى مات فسكن بلد الزبير ثم طلبه شيخ المنتفق لقضاء بلده سوق الشيوخ وخطابتها فامتنع فطلب ولده الشيخ عبداللطيف فامتنع كما سبق في ترجمته ثم أجاب وقال لوالده بشرط أن تسكن معى في سوق الشيخ/ لأراجعك فيها أشكل على فرأى [٤٠٠] أ] الأمر متعيناً عليه فوافق وارتحل إليها بأهله وأولاده [وجلس](٢) فيها للتـدريس فانتفع به خلق في المذهب وخصوصاً الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والخطائين والهيئة والهندسة فقد تميز أهل تلك البلدة في هذه الفنون ببركته وكان تقيأ نقيأ ورعاً صالحاً عابداً دائم المطالعة سديد المباحثة والمراجعة/ مكباً على الاشتغال بالعلم [٥٠٥ ب] والانهاك فيه منذ نشأ إلى أن مات لين الجانب حسن العشرة دمث الأخلاق كريم السجايا متعففاً قانعاً ملازماً للتدريس مرغباً في العلم معيناً عليه حسن الخط جيد الضبط كتب شيئاً كثيراً جداً رقيق القلب سريع الدمعة كثير الخشوع وألف تآليف مفيدة منها الشرح الكبير للبرهانية في الفرائض حقق فيه ودقق وجمع فيه زبدة الفن وقرظ له عليه شيخه وغيره من العلماء نظماً ونثراً ومنها الشرح الصغير عليها أيضاً ومنها مختصر صيد الخاطر ومختصر شرح عقيدة السفاريني ومختصر مجموع المنقول ومختصر تلبيس إبليس ومختصر عقود الدرر واللالي في وظائف الشهور والأيام والليالي لابن الرسام وشرح أبيات [الياسميني] (٣) في الخطائين [ومختصر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمها الله تعالى](٤) وغير ذلك ورأيت في مكتوب له إلى بعض محبيه أن له جزءاً في مناقب بني تميم وغير ذلك وكانت ترد عليه الأسئلة من أفاضل كل قطر نظماً ونثراً فيجيب عنها كذلك منهم العلامة السيد عبدالرحن الزواوي سأله عن ألغاز عديدة بنظم فأجابه عنها من بحره وقافيتة وأصيب ببصره في آخر عمره وتوفي يوم الجمعة ثاني عشر رمضان بين الظهر والعصر سنة ١٧٤٦ في

<sup>(</sup>١) في (أ): واستجاز. (٢) في (أ): فجلس.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الياسمين. (٤) سقط من (أ).

سوق الشيوخ وأوصى أن يدفن قريب السور على [خلاف](١) عادتهم من دفن الأكابر في الصحراء بعيداً عن الأرض الندية وقال: ادفنوني في مكان أسمع منه الأذان.

ولا أدري ما مستنده في ذلك ولعله اطلع على شيء في ذلك [وقد ذكر [٤٠١] الحافظ/ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي حديثاً أنه لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره. رواه الحاكم ووهاه الحافظ فإن كان هذا مستنده فهذا كها ترى في التطيين لا في البعد والعلم عند الله تعالى](٢) وهو والد الشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالرزاق الماضيين [وناصرو](٣) أحمد/ والد صاحبنا الشيخ عبدالله الذي تولى القضاء بسوق الشيوخ ومات فيها سنة ١٢٧٩.

٥٥٥ \_ [محمد بن علي بن عبدالرحمٰن بن علي بن غازي البعلي](٤).

قال في الضوء: ويعرف بابن الجوف بجيم مفتوحة ثم واو ساكنة وآخره فاء ولد سنة ٧٧٥ وسمع من عبدالرحمٰن بن الرعبوب الصحيح بل كان يذكر أنه سمعه أيضاً على الشمس ابن اليونانية والعماد ابن بردس وابن يعقوب والأمين بن المحب وحدث أخذ عنه النجم ابن فهد وغيره ومات قبل دخولي بعلبك . انتهى .

قال أبن فهد: مات قبل الستين و [سبعمائة](٥).

٦٥٦ \_ محمد بن علي بن عبدالرحمٰن بن محمد بن سليان بن حمزة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر العلاء بن البهاء بن العرز بن التقي العمري المقدسي ثم الدمشقى الصالحي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٦٤ وأحضر في الثالثة على ست العرب حفيدة الفخر مجلساً من أمالي نظام الملك وغيره وعني بالعلم وحفظ المقنع وأخذ عن ابن

<sup>(</sup>١) في (ب): اختلاف. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (**ب**).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): ما يلي: [تنبيه: [أنظر هذه الترجمة ولاحظ فإنه ذكر ولادة صاحبها سنة ٧٧٥ وأن وفاته سنة ٧٦٠ ولا يعقل ذلك ولا بد أن العبارة مغلوطة ويمكن أنه أراد أن وفاته سنة ٨٦٠ والله أعلم].

<sup>(</sup>٥) في (ب): السبعمائة.

رجب وابن المحب ومهر في الفقه والحديث ودرس بدار الحديث الأشرفية بالحيل وناب في القضاء عن صهره الشمس النابلسي ثم استقل به ثم عزل بابن عبادة ثم أعيد بعد موته فلم تطل مدته بل مات عن [قريب](١) في ذي القعدة سنة ٨٢٨ بالصالحية ودفن بالسفح وكان فصيحاً ذكياً يذاكر بأشياء حسنة وينظم الشعر ولما وقف على عنوان الشرف لابن المقري أعجبه فسلك على طريقته نظماً حسبها اقترح عليه صاحبه مجد الدين فعمل عليه قطعة أولها:

أشار المجد مكتمل المعاني بأن أحذو على حذو اليهاني

[ [ [ . ]

/ وله المنظومة/ الفائقة في مفردات الإمام أحمد عن الثلاثة وقد أكثر المجاورة [٥٠٧] بمكة وصار بآخر عمره عين الحنابلة وحدثنا عنه الموفق الآبي سمع عليه ابن موسى وأجاز جماعة.

> ٦٥٧ \_ محمد بن على بن عبدالكافي على بن عبدالواحد بن صغير الشمس أبو عبدالله بن العلاء أبي [الحسين](٢) القاهري الطبيب والد محمد الكمال الآتي ويعرف كسلفه بابن صغير.

> قاله في الضوء. وقال: ممن تميز في [الطب] (١٠) وعالج وتدرب به جماعة بل له كتاب يسمى الزبد عرضه ابنه في جملة محافيظه على ابن جماعة في غيره سنة ١٦٦ وكان أحد الأطباء بالبيهارستان وبخدمة السلطان ومات سنة ٨٣٩ عن أربع وثمانين سنة فيها قاله لي ولده الأغر العلاء على وقد وصفه العزبن جماعة [في إجازة](٤) ولده بالشيخ القدوة العمدة الكامل الفاضل العلم المتفنن وأبو الفتح الباهي بالشيخ الإمام الرئيس البالغ من الكمالات النفسانية مبلغاً لا يحد والحائز من الفضائل أنواعاً لا تعد.

> > ٦٥٨ - محمد بن علي بن عمر الشمس البغدادي الزعيم نزيل دمشق.

[قال في الضوء: ولد سنة ٧٥٧](٥) ببغداد وكف بصره وجال في البلاد

<sup>(</sup>١) في (أ): قرب. (٢) في (أ): الحسن.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وأجازه. (٣) في (ب): الطلب.

<sup>(</sup>٥) في (أ): [ولد سنة ٧٥٧ قال في الضوء].

كاليمن والهند والحجاز والقاهرة ومات بها في ذي الحجة سنة ٨١٤ وكانت لديه فضائل ذكره المقريزي في عقوده وحكى عنه حكاية.

٦٥٩ \_ محمد بن علي بن محمد [بن](١) [البهارسلان](١) البعلي بدرالدين أبو عبدالله الشيخ الإمام العلامة البارع الناقد المحقق أحد مشايخ المذهب.

له مختصر في الفقه سماه التسهيل عبارته وجيزة مفيدة وفيه من الفوائد ما لم يوجد/ في غيره من المطولات أثنى عليه العلماء توفي سنة ٧٧٧ قاله في الشذرات وفي الدرر سنة ٧٨ وأنه سمع من أبي الفتح اليونيني وحدث سمع منه الفضلاء وكان إماماً عالماً عليه مدار الفتوى ببلده.

77٠ \_ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الكهال بن النور بن الشمس [بن] (١) الشهاب [بن] (١) الضيا القاهري البحري نسبة لباب البحر.

قاله في الضوء. وقال: ويعرف كسلفه بابن الضياء/ وأمه [أطسن] سبطة النور الرشيد وزوجة البوسي عالم الخانكاه ثم قاضيها تلميذ الوفائي ولد سنة ٨٣٤ بباب البحر ونشأ هناك فقرأ القرآن ومختصر الخرقي واشتغل يسيراً في النحو وغيره على الجهال عبدالله بن هشام وكذا حضر عند القاضي عزالدين الكناني في الفقه وغيره وفوض إليه عقود الأنكحة وفسوخها بل كان عزمه استنابته مطلقاً فها اتفق فولاه بعد البدر واحتفى به لعلو همته وكثرة درايته وقال إنه كان يعرف طرفاً من العربية مع براعة الصناعة [و](١) انتفع به كأسلافه أهل خطته ومات بعد مرض طويل ليلة السبت تاسع رمضان سنة ٨٨٨ وحمل من باب البحر لباب النصر وصلي عليه بالرحبة في مشهد حافل ثم دفن بتربة سعيد السعداء.

771 - محمد بن علي بن محمود الشمس بن التاج بن النجم العمري الكيلاني. قال في الضوء: ممن سمع على شيخنا المتباينات بقراءة الفتحي ووصفه بالعالم [العوم الم

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): الباسلار.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (ع) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): [هذا اسم تركي ومعناه عندهم بلا اسم].

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ).

وكذا سمع عليه في البحث كثيراً من شرح ألفية الحديث وشيخه في التبليغ بل قرأ عليه الخلاصة للطيبي بحثاً و[أربعين](١) النووي/.

777 - محمد بن علي بن مسوسى بن عيسى الشمس البغدادي ثم القاهري [صهر] (٢) موفق الدين بن المحب بن نصرالله كان الموفق زوج أخته.

ذكره في الضوء وقال: كان خيراً يسكن القراسنقرية ويقرأ في بيت المحب بن الأشقر وهو أخو زينب وزلنجا ابنتي إبراهيم السنويهي لأمها مات ظناً سنة ٨٥٧ ونعم الرجل انتهى.

قلت: رأيت له فتوى من مفاتي مكة المشرفة الثلاثة.

77٣ - محمد بن عمر بن سويد أبو عبدالله البالسي سبط محمد بن يوسف بن سلطان.

قال في الضوء: سمع عليه وعلى البزالي المنتقى من العلم [لأبي] (٣) خيثمة بإجازة البرزالي من ابن عبدالدائم وحضور الجد على خطيب [مردا] (٤) وعلى الميدومي جزء ابن عرفة [وأجاز له ابن الخباز وحدث سمع منه التقي أبي بكر القلقشندي جزء ابن عرفة] (٥) وغيره مات في أوائل القرن بنابلس.

## ٦٦٤ - محمد بن عمر بن علي النابلسي شمس الدين.

قال في الدرر ولد سنة ٧٢٤ بنابلس وسمع بها من عبدالله بن محمد بن يوسف المقدسي العلم لابن خيثمة وحدث به قرأه عليه البرهان سبط ابن العجمي.

## $^{(7)}$ عمر العباسى الخلوق الدمشقى [الصالحي] $^{(7)}$ .

قال/ المحبي: شيخنا ولي الله ومعتقد الشام ينسب إلى سيدنا العباس عم [٤٠٤ أ] سيدنا المصطفى على من [جهة](٢) والده إلى الشيخ أبي عمر بن قدامة من جهة

<sup>(</sup>١) في (ب): أربعي. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): لابن. (٤) في (أ): المردا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦)

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

والدته وكان [شيخاً] العليلا من الأكابر العارفين والأولياء المتمكنين أخذ الفقه عن الشهاب أحمد الوفائي المفلحي ومن شيوخه البرهان بن الأحدب الصالحي والنجم الأستاذ وأخذ الطريق عن الأستاذ العارف بالله تعالى أحمد العسال لازمه والماعي الخمول على الظهور على الظهور على الظهور الخمول على الظهور إلى أن أراد الله سبحانه ظهوره لما حبس الغيث عن دمشق سنة ١٠٧٠ واستسقى أهلها مرات فلم يمطروا وكان شيخنا رحمه الله تعالى لا يخرج معهم هضمأ [واستسقى](١) لنفسه فأنطق الله بعض المجاذيب بأنكما [إن](١) أردتم الغيث فاستسقوا بالعباسي فأمره نائب الشام بالخروج إلى الاستسقاء بهم فخرج وهو في غاية الخجل وقال: اللهم إن هؤلاء عبادك قد أحسنوا الظن بي فلا تفضحني بينهم فأغيثوا من ساعتهم وما رجعوا إلى البلد إلا بمشقة من كثرة المطر واستمر المطر ثلاثة أيام فاشتهر عند ذلك ولم يمكنه أن يكتم أمره وأكب عليه المريدون وتسلك به من أهل الطريق الصالحون وانتفع به الجم الغفير الذي لا يمكن حصره وأعطاهم الله تعالى حسن السمت والقبول ونور حالهم ببركته ودعائه وقد وفقني الله تعالى للأخذ عنه والتبرك بدعواته وكان يتخفى بإمداداته الباطنة ثم انقطع عن الناس وكان لا يقبل من الحكام هدية ولا يتردد إليهم وكراماته كثيرة مشهورة منها أن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلى الأوقات [الخمسة](١) بالمسجد الحرام بالمقام الحنبلي وهو بالشام وكانت وفاته سنة ١٠٧٦ عن سن عالية ودفن بباب الفراديس وقبره معروف يزار.

٦٦٦ \_ محمد بن عمر بن محمد بن ثابت الدروسي الصالحي.

قال ابن طولون الشيخ [الصالح]<sup>(٥)</sup> المسند الرحلة المفيد البركة شمس الدين أبو عبدالله ميلاده سنة ١٨٠/ قرأ القرآن وحفظ الخرقي والملحة/ وتفقه بالشيخ زين الدين بن قندس وسمع صحيح مسلم على محمد بن عمر بن عبدالدائم [و]<sup>(١)</sup> المسلسل بالأولية على ابن حجر بقراءة العلامة ابن قمر بالبيبرسية بالقاهرة وفي سنة

[ب٥١١]

<sup>(</sup>١) في (أ): شيخنا. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): إذا. (٤) في (أ): الخمس.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (أ): ثم.

٨٣٦ قرأ عليه الباب الأخير من صحيح البخاري وهو راحل من دمشق صحبة السلطان الأشرف وقد ركبوا على الدواب بحضرة المحدث نجم الدين عمر بن فهد وأجازه ماله روايته ثم سمع في هذه السنة حين رجع السلطان من حلب بوطاقة ببرزه من قاضى القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي المسلسل بالأولية وغيره مع جماعة وأجاز وسمع على الشهاب بن عبدالهادي والشيخ عبدالرحمٰن المعروف بأبي شعر والحافظ ابن ناصر الدين والمسند أبي الفرج بن الطحان وعائشة ابنة الشرايحي وآخرين وأجاز له الحافظ برهان الدين الحلبي وشيخ الإسلام صالح البلقيني وسعد الدين الديري وقاضى القضاة البدر محمود العيني والعلامة تغري برمش نائب القلعة بالقاهرة وكان يحفظ تهذيب الكمال في ثلاث مجلدات والشمس الياسوفي وأمين الدين محمد الكركى والشمس الناسخ [وخلق كثير سواهم ولازم الشيخ على بن عروة مدة وسمع عليه وأكثر من السماع](١) على أحمد بن ناظر الصاحبة وولي نقابة الحكم الحنبلي ثم فوض إليه في آخر عمره النجم بن مفلح فدخل فيه مدخلًا لا يليق بدناءة وهرع إليه الشهود بالأشغال الكثيرة وأشاعوا عنه أشياء سمعت منه المسلسل بالأولية يوم السبت ثالث جمادي الآخرة سنة ٨٩٧ ثم سمعت عليه في هذا المجلس جزء ابن عرفة بسماعه له من ابن ناصر/ الدين ثم سمعت عليه بعد ذلك عدة أشياء وأنشدني من لفظه عدة [٥١٢ ب] مقاطيع لغيره.

توفي يوم الجمعة لعشر بقيت من جمادى الأولى سنة ٩٠١ وصلي عليه بالجامع الجديد ودفن تحت كهف جبريل بسفح قاسيون.

77٧ ـ محمد بن عيسى بن حسن بن كر البغدادي ثم المصري شمس الدين المرواني من ولد مروان بن محمد آخر خلفاء بني مروان.

ذكره في الدرر وقال: قدم أبوه من بغداد حين غلب عليه هولاكو وكان/ من [٤٠٦] الأمراء فولد له محمد بالقاهرة في شهر ربيع الآخر سنة ٦٨١ وحفظ القرآن والعمدة وكتاباً في مذهب أحمد وملحة الأعراب وسمع من الدمياطي وغازي الحلاوي

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

ومؤنسة خاتون بنت العادل وغيرهم وولي مشيخة الزواية التي بجوار المشهد الحسيني وأخرى بالقرب من الدكة بشاطىء الخليج وسمع منه شيخنا العراقي وغيره وأخذ علم الموسيقي عن غير واحد ففياق الأقران وصنف فيه تصنيفاً بديعاً وصيار فيه فرداً لا يحلق ونقيل مذاهب القدماء وحررها وأخذ نفسه بأن لا يمر به صوت مما ذكره [أبو الفرج الأصبهاني](١) إلا ويغنى به على وجهه وكان عزيز النفس شهراً عفيفاً ولم يتكسب بصناعة الموسيقى ذكر ذلك إبن فضل الله قال: وكان يتردد إلى ويتودّد ولقد رأيته غنى به يوماً فأضحك ثم غنى فأبكى ثم غنى فنوم فرأيت بعيني ما كنت سمعت عن الفارابي وقال ابن الصائغ الحنفي مر ابن كر على قوم يغنون فحرك بغلته/ حتى مشت على إيقاعهم وهذا من أعجب ما يحكى. مات في سنة ٧٦٣.

٦٦٨ \_ محمد بن عيسي بن محمود بن محمد بن محمد بن كنان الصالحي أحد العلماء الصلحاء الأتقياء العاملين.

قال في سلك الدرر: ولد سنة ١٠٧٤ ونشأ في كنف والده وأحذ عنه الطريق وأخذ عن جماعة كالشيخ خليل الموصلي قرأ عليه حصة من جمع الجوامع في الأصول، ورسالة الأندلسية في العروض وغيره من الأجلاء. وحج واجتمع [في المدينة إلى المنورة بالأستاذ إبراهيم الكوراني وأخذ عنه الحديث ولما توفي والده صار مكان شيخنا واستقام إلى أن مات ولازم الأذكار وألف التاريخ الذي جمعه بالحوادث اليومية وقد طالعته واستفدت منه وفيات وبعض أشياء لزمت لتاريخي هذا وهو تاريخ يشتمل على الحوادث الصائرة في الأيام مع إيراد وفيات ومناسبات وفوائد ودارت يوماً من الأيام مذاكرة بين الوالد وبينه في المعميات فقال إن اسم هود في قوله تعالى: ﴿ مَّا مِن دَاتَّةٍ إِلَّاهُو ءَاخِذُ ابِنَاصِينِهَا ﴾ واسم شهاب في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴾ وكانت وفاته سنة ١١٥٣ ودفن بسفح قاسيون [٤٠٧] بالصالحية/ وتولى المشيخة بعده ولده الفاضل الشيخ محمد سعيد. انتهى.

أقول: وجه استخراج المعمي المذكور من الآية أن قوله تعالى: دابة يأخذ

<sup>(</sup>٢) في (ب): بالمدينة. (١) في هامش (ب): [نابغة الموسيقي].

لفظ هو ناصيتها أي أولها وهو الدال فيتحصل اسم هو وفي الثانية أن يراد من ليل مرادفه الفارسي وهو شب يغشاها لكن قال المحبى في خلاصته هذا وإن كان صحيحاً/ الآن استعمال الفارسي فيه بعد. انتهى. [۱۱۵ ب]

> وهو كما قال. قلت: وليس من استخراج المترجم بل من قبله ورأيت كثيراً من ذلك ومنه استخراج اسم هاشم من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَانَلَاهَا ﴾ ووجهه أن عدد قمر ثلثهائة وأربعون وهي [عدد](١) ثم تلا لفظها والله سبحانه وتعالى أعلم.

> > ٦٦٩ - محمد بن غيث بن مبارك العجلوني الأصل الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ القدوة الصالح شمس الدين المشهور بأبو دية حفظ القرآن وصلى به ثم حفظ مختصر الخرقي على مذهبه وعرضه على جماعة منهم شيخ الحنابلة التقى ابن قندس وأخذ الحديث عن أبي العباس بن زيد والنظام بن مفلح وأبي عبدالله بن جوارش واعتنى بالوعظ وانجمع عن الناس وبآخره أقرأ الأطفال سمعت منه غالب الصحيحين بمسجد مسار بحارتنا بالسهم الأعلى بسفح قاسيون [أجازني](٢) غير [ما](١) مرة وأنشدني لبعضهم:

كن ابن من شئت واكتسب أدب . . . .

البيتين المشهورين. توفي يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ٩١١ وقد قارب السبعين ودفن بالسفح.

٦٧٠ - محمد بن كلى الأمير الفاضل ناصر الدين أحد الأمراء الكبار بالديار المصرية ابن المقر الأشرف الأمير البدري.

قاله في الشذرات وقال: كان فقيها حنبلياً فاضلاً ذكياً له خط حسن إلى الغاية وشعره في غاية الحسن منه قوله /: [١٤٠٨]

يا معرضين عن الشوق تلفتوا فغوائد الغزلان أن تتلفت عجباً لذاك الشمل كيف تشتتا

قلب المتيم كاد أن يتفتتا فإلى متى هذا الصدود إلى متى كنا وكنتم والرمان مساعد

<sup>(</sup>٢) في (ب): أجاز.

<sup>(</sup>١) في (ب): عددها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

ما كل هذا الحال يحمله الفتى صد وبُعد واشتياق دائم [و]<sup>(۱)</sup> توفی سنة ۷۷۹.

٦٧١ \_ محمد بن محمد بن إبراهيم بن المظفر بن علي بن محمد بن محمد بن أبي البركات البعلى ناصر الدين.

قال في الدرر: سمع من ابن [الشحنة](١) الصحيح بفوت وسمع من أبي بكر بن مسرف أربعي الأجري وأجاز له التقى سليمان والدشتي وجماعة وحدث ببعلبك سمع منه بهاء الشيخ جمال الدين بن ظهيرة.

٦٧٢ \_ محمد [بن محمد](١) بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر سعدالدين بن المسند صلاح الدين.

قال في الدرر: سمع الكثير وحدّث ومات في محرم سنة ٧٧٦ وعاش أبوه ىعدە مدة.

٦٧٣ \_ عمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله الشمس المرداوي الصالحي.

[قال](٤) في الضوء: ويعرف بابن القباقبي سمع في سنة ٧٤٨ من العماد أحمد بن عبدالهادي أجزاء ومن الجال يوسف بن مجمد بن عبدالله المرداوي جزء وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى و [وصفه](°) بالشيخ الصالح الإمام العالم ومعه الموفق الأبي توفي سنة ٨١٥ وذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لأولادي. انتهى .

وقال ابن فهد: توفي في ذي القعدة سنة ٨٢٦ وقد قارب الثمانين ودخل بيت المقدس سنة ٦٧ فسمع به من إبراهيم الزويتاوي سنن ابن ماجه وكان من مشائخ الحنابلة وقدمائهم ويتبذل ويتكلم بكلام العامة ويفتى تجسألة الطلاق وأنكرت عليه [٥١٦ ب] غَيْر مَرَةً وَلَمْ يَكُنُّ مَاهِراً فِي الْفَقَهُ/.

(١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ): قاله. (٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وصف.

178 - محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن إسهاعيل بن أحمد بن الفرد في زمنه الشيخ محيي الدين.

ينتهي نسبه إلى السلطان إبراهيم بن أدهم قدس الله سره وقدمنا/ تتمة نسبه [٤٠٩] في ترجمة ابنه عبدالحق المرزناتي الصوفي الصالحي الشيخ الصالح الخير قال المحبي وقال: كان من أمثل صوفية الشام وكان أخذ طريقة القادرية عن الأستاذ أحمد بن سليمان وادعى بعد موت شيخه أنه خلفه وأراد أن يجلس مكانه على سجادته فها مكن وذكرنا ذلك في ترجمة عبدالقادر بن أحمد المذكور وكان المترجم كثير الرحلة إلى الروم وله مع علمائها اختلاط كثير وكان له في ما يفعله مشائخ الصوفية من النشر] (١) و[التعويذات] (١) شهرة تامة وكان يروج بذلك مقداره عند الأروام بسبب اعتقاد المتقدمين [منهم] ونال بسبب ذلك قبولاً وأخذ وظائف ومعاليم كثيرة وكان عالماً فاضلاً وله في التاريخ [معرفة وقيد كثيراً من أحوال معاصريه في معاجمه وذكر وفيات بعض العلماء وقد رأيت منقولاً وأنه كثيراً من الفوائد وكانت وفاته سنة ١٠١٤.

970 - محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفارسي الأصل المقدسي ثم الدمشقي المعروف بابن المهندس.

قال في الأنباء: أخو شيخنا شهاب الدين وهذا الأصغر نشأ صيناً جيداً وصحب الشيخ فخر الدين السيوفي بمكة والشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي وكانت له في شبابه أحوال صالحة باشر بعض الدواوين وحصل أموالاً ولم تحمد سيرته وكان سمع من الميدومي وغيره ومات في شوال سنة ٨٠٨ ودفن بتربته التي أنشأها شرقي الشامية البرانية بدمشق/.

٦٧٦ - محمد بن محمد بن أحمد [بن محمد] (٥) [بن] (١) المحب عبدالله [السعدي] (٧)

<sup>(</sup>١) في (أ): النثر. (٢) في (ب): التعوينات.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) سقط من (ب): «

<sup>(</sup>٧) في (أ): السعيدي.

المقدسي شمس الدين بن شمس الدين بن شهاب الدين بن الشيخ المحدث عب الدين المعروف بابن المحب الحافظ.

قال في الشذرات: ولد سنة ٧٣١ وسمع من ابن الرضي والجزري وبنت الكمال وغيرهم وأحضر/ على أسماء بنت صصرى وعائشة بنت مسلم وغيرهما وعني بالحديث وكتب الأجزاء والطباق وعمل المواعيد وأخذ عن إبراهيم بن القيم وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً وكان شديد التعصب لابن تيمية توفي يوم الأربعاء سابع جمادى الأولى سنة ٧٨٨ بالصالحية ودفن بالروضة.

٦٧٧ \_ محمد بن محمد بن أقوش بن عبدالله الشمس أبو عبدالله الدمشقي الصالحي العطار أبوه.

قال في الضوء: ويعرف بابن جَوَارش بجيم ثم واو مفتوحتين وراء مكسورة اثم شين معجمة وربما جهل اسم جده بل أكثر أصحابنا قالوا محمد بن محمد بن عبدالله] (١) ولد تقريباً سنة ٧٨٠ بصالحية دمشق ونشأ بها فسمع [بها] (٢) من المحب الصامت وكذا فيها قيل من رسلان الذهبي [وحدث] سمع منه الفضلاء وأكثرت عنه وكان خيراً نيراً علي الهمة صبوراً على الأسماع مديماً للجهاعة بجامع الحنابلة وربما أتجر لسبب عياله مات في خامس عشري رمضان سنة ٨٦٠ وصلي عليه [عقيب] (٤) صلاة الجمعة ودفن بسفح قاسيون.

٦٧٨ \_ محمد بن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم الأنصاري شمس الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٧١٣ وأحضر على جده جزءاً من حديث أبي شعيب [٥١٥ ب] وسمع من أبيه ومن ابن الزراد صحيح ابن حبان وحدث وعني بالحديث/ وتفقه وكتب ذكره الذهبي في المعجم المختص مات بدمشق في شعبان سنة ٤ وقيل: سنة ٧٩٥.

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب).

<sup>(</sup>۳) سقط من (أ).
(٤) في (أ): عقب.

٦٧٩ - محمد بن محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن عبدالله الشمس أو العهاد الجعيري القاهري القباني الماضي أبوه.

قال في الضوء: ولد [سنة ٧١٣ وأحضر على جده جزء من حديث أبي شعيب وسمع من أبيه] (١) بعد سنة ٧٨٠ تقريباً بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن وحفظ الخرقي وعرضه على الكهال الدميري وأجاز له في آخرين وسمع البخاري إلا اليسير منه على ابن أبي المجد وختمه على التنوخي والعراقي والهيثمي واشتغل بالتعبير على أبيه وغيره وتعلم أسباب الحرب كالرمي وجر القوس الثقيل وعالج و [شاقف] (٢) وفاق في غالبها ونظم قطعة فأصبح وقد قلع من قلبه حب الشعر وعادت عليه بركة إسهاعه الحديث فتركه ونسي ما كان قاله إلا النادر ومنه / [113 أ]

يا راشق القلب مهالًا أصبت فاكفف سهامك ويا كثير التجني منعت حتى سلامك وكان كأبيه صوفي سعيد السعداء بل قباني الخبز بها أجاز لي ومات في شوال سنة ٨٥١. انتهى.

قال ابن فهد: وكان رأى في منامه أن [في]<sup>(٣)</sup> فمه شَعْراً بفتح الشين فأخرجه فتأوله على الشعر وتركه حتى نسى ما كان قاله.

٠٨٠ - محمد بن محمد بن أبي بكر بن يزيد بن خالد البدر السدرشي الأصل القاهري سبط القاضي نور الدين البويطي أمه آمنة ويعرف بالسعدي.

قاله في الضوء وقال: ولد في ثالث شوال سنة ٨٣٢ بجوار مدرسة البلقيني / [١٥٩] ومات أبوه وهو ابن ثلاث ونشأ في كفالة أمه وأمها وحفظ القرآن والوجيز وألفية النحو والتلخيص ومعظم جمع الجوامع وجود في القرآن على الزين جعفر الشنهوري وربما قرأ عليه في غيره وأخذ النحو عن الآبدي والراعي وأبي [القاسم](أ) النويري ومن ذلك جل شرحه لمنظومته التي اختصر فيها الألفية والشمني ومنه حاشيته على المغني وكذا أخذه والصرف عن العز عبدالسلام البغدادي وقرأ عليه جزء من المغني ولبعض من النحو وغيره على أبي الفضل المغربي ولازم التقي الحصني في تصانيفه والبعض من النحو وغيره على أبي الفضل المغربي ولازم التقي الحصني في

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): ثاقف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (ب): القسم.

الأصلين والمعاني والبيان وغيرها وحضر عند الشرواني دروساً في المختصر وغيره وعند ابن الهام مما قرأ عليه قبيل موته من تحريره في الأصول وقرأ على الكافيجي مؤلفه في كلمة التوحيد وغيره وعلى أبي الجود البيني مجموع الكلائي وكتب عنه شرحه بل كتب في الفرائض أيضاً عن البوتنجي وفي الحساب عن السيد على تلميذ أبن المجدي والشهاب السجيني وفي الميقات عن النور النقاش وفي الأدب عن ابن صالح وغيره وجود الخط [عن](١) البرهان الصربوي وكتب اليسير على أبي الفتح الحجازي بل كتب قبلها يوماً واحداً على الزين بن الصائغ ولازم شيخنا في كثير [٤١٧] من دروس الحديث وغيرها وكتب عنه/ من أماليه وحمل عنه أشياء من تصانيفه وغيرها وأخذ شرح الألفية الحديثية قراءة وسماعاً على المناوي وسمع على السيد النسابة والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والأقصرائي والقطب الجوجري وابن يعقوب والأبوردي/ وابن الفاقوس وإمام الصرغتمشيد وعبدالكافي بن الذهبي وعبدالرحيم الأميوطي والتقي ابن فهد وشعبان ابن عم شيخنا وخال أمه النور البلبيسي وخلق أعلاهم سارة بنت جماعة بالقاهرة ومصر مع بعض ضواحيها بل وبعض ذلك بمكة حين حج حجة الإسلام وتفقه بالنور بن الرزاز وكذا بالجمال بن هشام لكن قليلًا مع دروس في النحو إلى غير هؤلاء ممن تذاكر معهم وتميز بضم ما معهم لما عنده ولازم شيخ المذهب العز الكناني [في](١) الفقه وغيره وقرأ عليه الكثير قبل القضاء وبعده في الدروس وغيرها واختص به فتوجه لتقديمه وتوجه بمزيد إرشاده وتفهيمه وأعانه هو بنفسه بحيث حقق منه ما كان في ظنه وحدسه وبمجرد ترعرعه وبدو صلاحه وحسن منزعه ولاه القضاء وأولاه من الجميل ما يرتضي فتدرب فيه بمن يرد عليه من أعيان الموثقين وتقرب لذلك بما حصله من الفقه والفنون المشار إليها بالتعيين فذكر بالجميل وشكر بما لا يقبل التأويل وأذن له في الإفتاء والتدريس غير واحد وأحسن في تأدية ما كمله من المقاصد فأفتى ودرس وأوضح بالتقرير والتقييد ما كان ألتبس ونظم ونثر وبحث ونظر واستقر في حياته في إفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالشيخونية ثم في قضاء الحنابلة بالديار المصرية لاتفاقهم على تقدمه على سائر حنابلتها وسار فيه أحسن سيرة وترقى في سائر أوصافه علماً وفهماً وخبرةً بالأحكام

(١) في (أ): على.

[ - 07.]

التامة وحسن نظر في المكاتيب وعقلًا ومداراة واحتمالًا وتواضعًا وعفةً ومحاسن جمة حتى خضع/ له شيخ [حنابلة](ا) الشام العلاء المرداوي حين راسله يتعقب عليه [٢١٥ ب] أشياء وقعت في تصانيفه وأذعن لكونه مخطئاً فيها والتمس منه المزيد من بيان ما يكون من هذا القبيل ليحصل بذلك الأجر/ والثواب وقد كتب بخطه جملة وأجاب [١٣] أ] في عدة وقائع بما استحسنت كتابته فيه كل ذلك بحسن تصوره وجودة [تدبره](٧) وعندي من فوائده القديمة والحديثة ما تطول الترجمة ببسطه ومع ذلك فكان قاضي الحنفية الشمس الأمشاطي يناكده ويتحيل عليه في الاستبدالات ويرومه إما اختصاصه بها أو اشتراكه معه فيها مع مزيد إجلاله والتنويه به ومساعدته قبل الولاية وبعدها وكونه السبب في عزل ابن الشحنة واستقراره عقب توقفه عن الموافقة له في بعض القضايا ولم يزل يسترسل في المناكدة إلى أن اتفقت قضية مشعرة بمعارضة للملك فانتهز الفرصة ودس من [لبس] (١٣) بحيث صرفه ثم أعاده بعد أيام وللأتابك فهي اليد البيضاء وتزايد السرور بعوده ولم يلبث أن مات الحنفي فتزايد في الارتقاء ودعوت له بطول البقاء وأثنى عليه السلطان فمن دونه واستقر في نقابته التقى ابن الفزاري الحنفي سنة ٩٠ ثم صهره الرضى الإسحاقي وكلاهما أجاد وقرأ عليه غير واحد من الفضلاء في العربية وغيرها وحدث بمسند أمامة بتهامه وختم في مجمع حافل ولخص لإمامه ترجمة حسنة التمس مني المرور عليها إلى غير ذلك وحرص على الازدياد من الفضائل زاده/ الله من كل كمال وفضل وبيننا من الود ما [٢٢ه ب] اشتهر وتجدد وله تدريس البرقوقية والمنصورية وغيرهما وناب في تدريس [الصالحي](1) وأكثر من زيادة الصالحين أحياءً وأمواتاً مع خشوع وخضوع وتلاوة للقرآن وتوجه والتجاء. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول وقد استمر على القضاء/ حتى جاءه القضاء فجأة [٤١٤ أ] في عام وفاة المؤلف ليلة [الثلاثاء](٥) [ثالث عشر](١) ذي القعدة سنة ٩٠٢ كما ذكره

 <sup>(</sup>١) في (ب): الحنابلة.
 (١) في (أ): تدبيره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ليث. (٤) في (أ): الصالح.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في هامش (أ) ما يلي: [لعله ثامن عشر ليوافق ما يأتي].

مؤرخ القدس وقاضيها شيخنا محيي الدين العليمي الحنبلي في كتابه غاية الأعلام قال: وكانت جنازته حافلة ومدة ولايته القضاء مستقلاً ست وعشرون سنة وخمس وثلاثون يوماً فباشر القضاء نيابة واستقلالاً أكثر من أربعين سنة كانت سيرته فيها محمودة وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة [حادي عشري ذي القعدة](۱) واستقر بعده في منصب القضاء شهاب الدين أحمد الشيشيني. انتهى. أقول وله منسك مشهور ليس بمطول.

٦٨١ ـ محمد بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المقدسي.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٧ وسمع من زينب ابنة الكمال وابن أبي اليسر والصرخدي وغيرهم وأجاز له جماعة من مصر والشام ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لي سنة ٧٩٤ وفي التي بعدها ومات بعد ذلك فكتبه هنا بالحدس.

٦٨٢ - محمد بن محمد بن جميل الشمس البغدادي الأصل الدمشقي الصالحي نزيل القاهرة.

قال في الضوء: ولد كما [أخبر] السنة ٧٦٩ بصالحية دمشق ومات في يوم ٢٣٥ ب] الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ٨٥٦ بالقاهرة/.

٦٨٣ ـ محمد بن محمد بن جنيد الشمس البعلي نزيل بـيروت [و](٣) ابن أخت الجمال بن الشرايحي ويعرف بابن مُليك بالتصغير.

قاله في الضوء وقال: ولد سنة ٧٧٣.

٦٨٤ \_ محمد بن محمد بن حازم بن عبدالغني بن حازم المقدسي صلاح الدين.

قال في الدرر: ولد في شعبان سنة ٧٠٨ وسمع من جد أبيه لأمه التقي سليان بن حمزة وابن سعد وإسحاق الأمدي وغيرهم وحدث.

<sup>(</sup>١) بهامش [ب]، ما يلي: [(بهامش الأصل لا يوافق الجمع حادي عشريه مع قوله الثلاثاء ثالث عشرة فتأمل)].

وفي هامش (أ)، ما يلي: [لا يوافق الجمعة حادي عشر مع قوله الثلاثاء ثالث عشر فتأمل].

<sup>(</sup>٢) في (أ): أخبرني. (٣) سقط من (ب).

٦٨٥ \_ عمد بن عمد بن حسن بن عمد بن عبدالقادر الصفي بن الشمس البغدادي الأصل القرافي الماضي أبوه.

قال في الضوء: ولد في ثاني المحرم سنة ٧٠ بالقرافة ونشأ بها في كنف/ أبيه [٤١٧ أعلام فحفظ القرآن والخرقي والحاجبية وعرض على في جملة الجهاعة وأجزت له واشتغل قليلاً عند البدر السعدي والشيشيني وأخذ عن ملا علي في العربية وتولع بالرماية وتخرج فيها بابن أبي [القاسم](١) الأخميمي النقيب حتى تميز فيها بجودة الفهم والصلاح بحيث كان [هو](١) المعول عليه عند أبيه وحج مع [أبويه](١) [في](١) سنة ومحم في ركب أبي البقاء بن الجيعان.

٦٨٦ \_ محمد العفيف أخو الذي قبله وذاك الأكبر.

قال في الضوء: ولد في رابع عشر جمادى الأولى سنة ٨٧٥ بالقرافة ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والشاطبية والخرقي وألفية ابن مالك وعرض علي في جملة الجهاعة وأجزت له وحضر مع أخيه المشار إليه وحج مع أبيه أيضاً.

٦٨٧ \_ عمد بن عمد بن حسن بن يحيى بن أحمد بن أبي شامة الشمس المقدسي الصالحي.

قال في الضوء: سمع بقراءة ابن خطيب الناصرية/ على عائشة ابنة [ابن] (٥) [٢٥٠٠] عبدالهادي جزء أبي الجهم وأشياء وحدث سمع منه الفضلاء. انتهى.

قال ابن فهد: وكان خيراً ديناً يكتب الخط الحسن كتب به كثيراً من ذلك تاريخ ابن كثير مرتين مات متوجهاً إلى الحج.

7٨٨ \_ محمد بن محمد بن حسين بن سليان الملقب ناصر الدين الأسطواني أحد العدول بدمشق.

[قال]<sup>(۱)</sup> المحبي: كان من أعرف الكتاب بمحكمة الباب وكان يكتب بين يدي قاضي القضاة وكان شيخ الإسلام الشهاب العيشاوي يثني عليه ويعد له

<sup>(</sup>١) في (ب): القسم. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أبيه. (٣)

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (ب): قاله.

ويقول: هو أحسن الشهود كتابة وأدينهم، وكان صامتاً قليل الكلام لا يدخل فيها لا يعنيه وكانت وفاته في رجب سنة ١٠٢٠ ودفن بمقبرة باب الفراديس المعروفة بترية الغرباء.

7۸۹ \_ محمد بن محمد بن خالد بن موسى الشمس بن الشمس بن الشرف الحمصى أخو عبدالرحن ووالد أحمد الماضيين وهذا أسن من أخيه ويعرف بابن زهرة .

قاله في الضوء وقال: حضر في الخامسة في شعبان سنة ٧٠ قطعة من آخر الصحيح وحدث بها وولي قضاء الحنابلة بحمص فكان أول حنبلي ولي بها ومات سنة ٨٣٠ وجده كان شافعياً فتحنبل ولده لسبب ذكره شيخنا في أنبائه. انتهى .

أقول: سها صاحب الضوء فإن والده/ أول حنبلي ولي قضاء حمص لا هذا وسبق وهمه في وفاته أيضاً فإن والده توفي سنة ٨٢٩ وأما هو فتوفي سنة ٥٥ كما في الشذرات نعم في معجم ابن فهد سنة ٣٠٠ كما في الضوء وبخط ولده عبدالعزيز في الهامش لعله سنة ٤٠ فظهر أن السخاوي متابع لابن فهد في الوهم وهذه عادة ٥٢٥ ب] السخاوي ينقل عبارة ابن فهد برمتها/ ولا ينبه على ذلك وهذا غير لائق وقد ترجم المذكور في الشذرات وقال: قرأ المقنع وشرحه على والله وأصول ابن الحاجب وألفية ابن مالك على غيره وأذن له القاضي علاء الدين بن مغلى بـالإفتاء ووَّليُّ القضاء بحمص بعد وفاة والده واستمر قاضياً إلى أن توفي بها سنة ٥٥٥ ودفن بباب تدمر. انتهى.

والسبب الذي أشار إليه ذكرناه في ترجمة والده.

١٩٠ \_ محمد بن محمد بن داود بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي الصالحي ناصر الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠٨ وأحضر على محمد بن على بن عبدالله النحوي جزء ابن ملاس ومن عمر أبيه التقى سليمان شيئاً كثيراً ومن يحيى بن سعد وإبراهيم بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم وآخرين وأجاز له الرضا الطبري وأخوه الصفي والفخر النوري والعلم ابن [وارده](١) وإسهاعيل بن المعلم وبيبرس القديمي [أ ٤١٨]

<sup>(</sup>١) في (أ): وداده.

والتاج النصيبي وإسحاق النحاس وآخرون وحدث بالكثير وتفرد ببعض شيوخه ومسموعاته وكان خيراً صالحاً. مات في رجب سنة ٧٩٦.

٦٩١ \_ محمد بن محمد بن سالم بن عبدالرحمن بن الأعمى الجيلي ثم المصري صلاح الدين أبو عبدالله الإمام العالم.

اشتغل وأشغل وحصل وأعاد وأفتى ودرس [بالظاهرية](١) الجديدة وبمدرسة السلطان حسن وتوفي بالقاهرة ليلة الأربعاء سادس ربيع الأول سنة ٧٩٥ ودفن بحوش الصوفية من الغد [قاله](٢) في الشذرات.

٦٩٢ ـ محمد بن محمد بن الشرف سليمان الشمس البعلي البرادعي من بني المرحل.

قال في الضوء: / ذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لبنتي رابعة من يعليك [٥٢٦ ب] ومن [مسموعاته] (٣) المائة من الصحيح لابن تيمية سمعها على كلثم ابنة محمد بن معبد.

قلت: ولقيه ابن موسى/ سنة ١٥ فسمع منه هو والموفق الآبي ورأيته بخطه [١٩١ أ] في موضّع آخر.

٦٩٣ \_ محمد بن محمد بن طريف الصالحي قاضي العونية.

قال المحبي كان من الفضلاء والأخيار الأتقياء عفيف النفس قانعاً من الدنيا باليسير متجملاً في كل أموره تولى نيابة القضاء بمحكمة فتاة العوني مدة تزيد [عن](أ) أربعين سنة ولم ينسب إليه مكروه قرأت بخط عبدالحق المرزناتي أخبر أن مولده سنة ٩٧٨ وتوفي نهار الخميس تاسع شوال سنة ١٠٥٧ بالصالحية وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن بالروضة من السفح.

قلت: وهو والد القاضي عبداللطيف [ظريف] (٥) رئيس الموقعين بالعونية وأمهر أهل عصرنا الأخير. مات سنة ١٠٩٨.

(٢) في (أ): قال. (٣) في (أ): مسموعه.

(٤) في (أ): على. (٥) في (أ): طريف.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): وأضيف بهامشها.

394 - محمد بن محمد بن عبادة بن عبدالغني بن [منصور]<sup>(۱)</sup> الشمس الحراني الأصل الدمشقي الصالحي والد شهاب الدين أحمد الماضي.

قال في الضوء: ويعرف بابن عُبادة بضم العين. ذكره شيخنا في أبنائه فقال: اشتغل كثيراً وأخذ عن الزين ابن رجب ثم عن [صاحبه](٢) ابن اللحام وكان ذهنه جيداً وخطه حسناً وكذا شكله مع البشاشة وحسن الملتقى ثم تعانى الشهادة فمهر فيها وصار عين أهل البلد في معرفة المكاتيب مع حسن خطه ومعرفته ثم آل أمره إلى أن ولي القضاء بعد اللنك مراراً بغير أهلية فلم تخمد سيرته وكثرت في أيامه المناقلات [للأوقاف](٣) وتأثل لذلك مالاً وعقاراً وكان مع ذلك عرباً من/ تعصب الحنابلة في العقيدة مات في رجب سنة ٨٢٠ وله سبع وخِسون سنة. انتهى

٢٧١٥ س]

قال في الشذرات: وكان القضاء دولاً بينه وبين القاضي عزالدين ناظم المفردات إلى أن لحق بالله تعالى ليلة الخميس خامس رجب وله خمسون سنة.

٦٩٥ ـ محمد بن محمد بن عبدالغني بن عبدالله بن أبي نصر بدر الدين أبو عبدالله المعروف بابن البطايني الشيخ العدل الأصيل.

[أ ٤٢٠]

قال في الشذرات: ولد في رمضان سنة ٦٧٨ وسمع من ابن سنان وابن البخاري والشرف بن عساكر وسمع منه جماعة منهم المقري/ والحسيني وابن رجب وباشر نيابة الحسبة بالشام وتولى قضاء الركب الشامي وتكسب بالشهادة وتوفي يوم الجمعة سابع رجب سنة ٧٥٥ ودفن بسفح قاسيون.

٦٩٦ ـ محمد بن محمد بن عبدالقادر كهال الدين أبو الفضل قاضي القضاة ابن بدر الدين أبي عبدالله بن شرف الدين أبي حاتم الجعفري النابلسي المعروف بابن قاضي نابلس.

قال في الشذرات: ولد سنة ٨٣٥ ودأب وحصل وسافر البلاد وأخذ عن المشايخ وأذن له الشيخ علاء الدين المرداوي شيخ المذهب بالإفتاء والتدريس ثم أذن له الشيخ تقي الدين بن قندس وبرع في المذهب وأفتى وناظر وباشر القضاء

<sup>(</sup>١) في (أ): المنصور. (٢) في (أ): صاحب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

بنابلس نيابةً عن والده ثم باشره بالديار المصرية نيابة عن العز الكناني ثم باشره ببيت المقدس عوضاً عن الشمس العليمي ثم أضيف إليه قضاء الرملة ونابلس ثم عزل وأعيد مراراً وكان/ له معرفة ودراية بالأحكام ثم قطن دمشق ثلاث سنين ثم [٢٨٥ ب] توجه إلى ثغر دمياط وباشر به نيابة الحكم ثم سافر منه فورد خبر موته بإسكندرية إلى القاهرة في سنة ٨٨٩. انتهى.

و [ذكره](١) العليمي في الطبقات والأنس الجليل وقال: إنه باشر نيابة الحكم أيضاً عن شيخنا شيخ الإسلام بدر الدين السعدي مدة يسيرة ثم عزله في شوال سنة ٨٢.

٦٩٧ ـ محمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم الحاسب موفق الدين الإمام العلامة.

قال في الشذرات: تفقه في المذهب وحفظ المقنع حفظاً جيداً وكان يستحضره وله فضيلة وكان من النجباء الأخيار وعنده حياء وتواضع وهو سبط الشيخ صلاح الدين بن أبي عمر وكان يؤم بمدرسة جده المذكور وتوفي يوم الأحد ثاني [عشر](۱) صفر سنة ٧٨٤ ولعله بلغ الثانين.

٦٩٨ - محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام ناصر الدين بن الجمال الدمشقي ويعرف كسلفه بابن تيمية.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٥٧.

قال شيخنا في أنبائه: وكمان يتعانى التجمارة ثم اتصل بكماتب السر ابن فتح الله وبالشمس بن الصاحب وسافر في التجارة لهما وولي قضاء اسكندرية مدة وكان عارفاً/ وبالطب ودعاويه في الفنون أكثر من علمه. انتهى.

ورأيت من قال: إنه [كان]<sup>(٣)</sup> ينوب عن قضاة اسكندرية في قضائها في الأيام المؤيدية وله مرتب في الخاص انتقل بعده لولده ومات هو وابن النيدي وكانا متصادقين في يوم الأحد سابع رمضان سنة ٨٣٧ بالقاهرة وقد جاوز السبعين بل

<sup>(</sup>١) في (أ): ذكر. (٢) في (أ): عشري.

<sup>(</sup>٣) سقط من(ب).

[۲۹ ب] قيل إنه قارب الثمانين انتهى / قلت: وله ولد اسمه محمد أيضاً انتقل شافعياً ذكره في الضوء.

٦٩٩ \_ محمد بن محمد بن عبدالله بن عمر بن عوض شمس الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٤٠٤ وأحضر على ابن مسرق وأسمع على التقي سليان المروة للصراب ومشيخة ابن (....) (أ) وغير ذلك وأسمع على المطعم وأبي بكر بن أحمد بن [أحمد بن] (أ) عبدالدايم وغيرهما وأجاز له شرف الدين القزازي وأبو جعفر بن الموازيني وعبدالأحد ابن تيمية وإسحاق النحاس [والفخر النحاس] والفخر إسهاعيل بن عساكر وفاطمة بنت سليان والدمياطي وابن الصواف وعلي بن القيم وحسن سبط زيادة [وابن] (أ) السقطي وابن السني وحدث بالكثير وتفرد وكان بيطاراً بالصالحية. مات في المرستان في شعبان سنة ٧٩٣.

٧٠٠ عمد بن محمد بن عبدالمنعم بن داود بن سليان البدر أبو المحاسن بن البدر [أبي] عبدالله بن الشرف أبي المكارم البغدادي الأصل القاهري الماضي أبوه وجده والآتي ولده الشرف محمد.

قال في الضوء: ولد بالقاهرة في جمادى الأولى [سنة ٢٠٨] (٢) وأمه هي ابنة أخي الفقيه برهان الدين بن الصواف الحنبلي فنشأ وحفظ القرآن وتلاه كها أخبر لكل من أبي عمر ونافع وحمزة على حبيبة والشمس الشراريبي وحفظ الخرقي [وغيره وعرض] (٢) ثم أخذ الفقه عن زوج أمه أبي الفتح الباهي والعلاء بن المغلي ولكن جل انتفاعه إنما كان بالمحب بن نصر الله وقال: إنه اشتغل في النحو على [٢٢٤ أ] الشموس/ الثلاثة البوصيري والشنطوفي وابن هشام العجيمي والبدر الدماميني وكذا أخذ عن العز عبدالسلام البغدادي وطلب الحديث فقرأ صحيح البخاري على شيخه/ المحب صحيح مسلم والشفاء معاً على الشرف ابن الكويك وسمع على الجال عبدالله والشمس الشامي الحنبليين والكمال عليه غير ذلك وكان سمع على الجال عبدالله والشمس الشامي الحنبليين والكمال

<sup>(</sup>١) في (أ): في الهامش هنا بياض. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (ع) في (أ): وأبي. ....

<sup>(</sup>٥) في (أ): ابن. (٦) في (أ): سنة ٨٠٤.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

ابن [خير](۱) والشمس الواسطي والزين الزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وأخذ عن شيخنا ومن قبله عن الولي العراقي وناب في القضاء عن ابن مغلي فمن بعده وكذا ناب عن شيخنا وجلس لذلك في بعض الحوانيت ببولاق وغيره ويقال أن سليهان بشره بالقضاء الأكبر ونحو صنيع خليفة حيث كان يخاطبه [في ذلك](۱) بل هو رأى النبي ويشره بأشياء منها القضاء وولي قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالصالح بعد أبيه بعناية المحب شيخه وكان ينوب عنه فيه فلما ولى ابن مغلي انتزع منه الصالح وكلم في والأوصاف الحميدة وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط مع البراعة في المذهب والأوصاف الحميدة وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط مع البراعة في المذهب وصيانة وأمانة وتثبت وإمعان في نظر المكاتيب والشهود مع التصميم على منع وصيانة وأمانة وتثبت وإمعان في نظر المكاتيب والشهود مع التصميم على منع والاحتمال والتواضع والبذل مع التقلل من الدنيا وعدم ادخارها إذا وقعت بيده ونصر المظلوم وإغاثة اللهفان والمداراة مع الصلابة عند الحاجة إليها حتى كان كها قبل ليناً من غير ضعف شديداً [بدون](۱) عنف فصار [إليه](۱) رياسة ضخمة/. [٢٤٤]

وحرمة وافرة / وكلمة مقبولة وأوامر مطاعة وهرع الناس لبابه وقصد في [٣٥٠] المهات الكبار وترامى عليه أصحاب الحوائج من الفقهاء والقضاة والمباشرين [وغيرهم] (١) والأمراء ولم يتحاش أحد [عن] (١) الحضور عنده بحيث كان إذا مرض أو حصل [له] أمر يتردد إليه الخليفة فمن دونه لا يتخلف منهم عنه أحد لما ألفوه من كثرة موافاته لهم وإعمال فكره في نصحهم بما ينفعهم في الدار الأخرة وأما الجمال بن كاتب حكم ناظر الخاص فكان لا يعدو أمره بحيث كان يتحرى كثيراً من صدقاته على يديه ولهذا تردد إليه جمهور الفقهاء والطلبة وغيرهم بالغوا في

<sup>(</sup>١) في (أ): خبره. (٢) في (ب): بذلك.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بسيرة. (٤) في (أ): من غير.

<sup>(</sup>٥) في (أ): إلى. (٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): من. (٨) في (أ): إليه.

الثناء عليه وأما الزين عبدالباسط فأسند وصيته لجماعة هو منهم وأوصى له بألف دينار يفرقها بحسب رأيه وثوقاً منه بذلك ففرقها من غير تناول لدرهم منها فيما بلغني بل سمعت أنه أوصى له بألف أخرى فأعرض عنها وكذا اتفق له مع البدر بن التنيسي وابن السلطان حسن حيث أوصى كل منها له بخمسائة دينار فأعرض عنها وكثيراً ما كان يفرق ما يخصه من الوصايا على الطلبة ونحوهم وكذا كان الظاهر جقمق منقاداً معه إلى الغاية حتى كان يأمر بما لا يستطيع أحد [مراجعته](١) فيه [فلا زال](١) يتلطف به ويتوسل في حسن التوسل إلى أن يصغي لكلامه ويرجع إليه وكفه عن أشياء كانت بادرته تلجئه إلى الوقوع فيها خصوصاً مع الفقهاء ونحوهم كالقاضي علم الدين في عدم تمكينه من إخراج الخشابية عنه والشفاعة فيه حتى رجع به من الصحراء حيث الأمر بنفيه ولما تعينت الخشابية في بعض توعكاته للمناوي كان ساعياً في الباطن في عدم خروجها عن بيتهم والتنصيص/ على استقرار البدر أبي السعادات فيها وترك مدافعته له عن شيخنا مع كونه شيخه كما ينبغي ولو قام معه لكان أولى من جل قوماته وكثيراً ما كان السلطان ينعم عليه مع أخذه من رفقته وقد حج مراراً أولها سنة ٤٦ ثم سنة ٤٩ ثم سنة ٥٣ وفيها أقام بالمدينة [النبوية] (٣) نحو نصف شهر وقرأ/ هناك الشفاء ثم بمكة دون شهرين وكان السلطان هو المجهز له في الأخيرتين ولم يرجع [من](١) واحدة [منها](٥) إلا مضاعف الحرمة مع أنه ما خلا من طاعن في علاه مجتهد في خفضه ولم يزد إلا رفعه ولا جاهر أحداً بسوء كل هذا [مع](١) بعد الغور والمداومة على التلاوة والتهجد والصيام والمراقبة والحرص على المحافظة على الطهارة الكاملة وضبط أقواله وأفعاله واجتهاده في إخفاء أعماله الصالحة بحيث أنه يركب في الغلس إلى من يعلم احتياجه فيبره [فربما](٧) حمل هـو الطعام وشبهه لمن يكـون عنده بالمدرسة وأمره في هذا وراء الوصف ومزيد حلمه واحتماله ومغالطته لمن يفهم عنه

[\$ \$ \$ [

۲۳٥ س]

[ { YO

غ (أ): عراجعته.
 غ (أ): فلا يزال.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (١٤) في (أ): منه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): منها.(٦) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): بما.

شيئاً ومقاهرته إياه بالإحسان والبذل والخبرة بالأمور وكثرة الأفضال وسعة الكرم وكونه في غاية ما يكون من الترفه والتنعم بالأكل اللذيذ والحلوى والرغبة في دخول الحمام في كل وقت ومزيد موافاته بالتعزية والتهنئة والعيادة ونحو ذلك بحيث لم يلحق فيه ولقد بلغني أن الشرف يحيى العطار تعلل مرة ثم أشرف على الخلاص دخل الحمام وليم في تعجيله [بذلك](١) فقال والله ما فعلته إلا حياءً من فلان وأشار إليه لكثرة مجيئه في كل يوم فأحببت تعجيل الراحة له/ بل بلغني عن بعض [٣٣٥ ب] الرؤساء أنه كان يقول ما كنت أعلم بكثير ممن ينقطع من جماعتي وحاشيتي إلا منه وقيل لشيخنا في إمعانه من ذلك فقال مشيراً لتفرغه «كل ميسر لما خلق له» وأثكل ولده الشرف فصبر واحتسب وتزايد ما كان يسلكه من أفعال الخير حتى أنه فرق ما كان باسم الولد من الوظائف على جماعة مذهبه فأعطى إفتاء دار العدل لابن الرزاز وقضاء العسكر للخطيب وكان رغب عنها لولده عند ولايته القضاء وأكثر من ملازمة قبره والمبيت عنده وإيصال البر إليه بالختمات المتوالية والصدقات الجزيلة وقرر جماعة يقرءون كل يوم عند قبره ختمة ويبيتون عند قبره في أوقات عينها وحبس على ذلك رزقه/ وانتفع هو بذلك بعد موته حيث استمر ولم يلبث أن مات ليلة الخميس [٢٦٦ أ] سابع جمادي الأولى سنة ٨٥٧ بعد تعلله أياماً وصلي عليه من الغد في مشهد حافل جداً تقدم أمير المؤمنين الناس ودفن بحوش سعيد السعداء ظاهر باب النصر جوار قبر ولده وقد حدث بأشياء وقرىء عليه الشفاء بمحل الآثار النبوية وحملت عنه بعض مروياته وكان فريداً في معناه وفي ذيل القضاة والمعجم زيادة على ما هذا. انتهى .

قلت: واستقر بعده في القضاء عزالدين أحمد [بن إبراهيم] (٢) بن نصرالله الكناني.

 $- 10^{(7)}$  بن موسى الآمدي.

إمام مقام الحنابلة بمكة وليه بعد أبيه نحواً من ثلاثين سنة ومات سنة ٧٥٩. قاله في الدرر/.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): محمد بن إبراهيم بن محمد بن عثمان.

٧٠٧ \_ محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد الكمال بن البدر البعلي ابن أخي الشمس محمد البعلي ويعرف بابن اليونانية.

قال في الضوء: ولد في ثامن عشر ربيع الأول سنة ٧٥٧ وأحضر في الرابعة على بشر بن إبراهيم البعلي فضائل شعبان لعبدالعزيز الكناني وأجار له سنة ٧٥ العرضي وابن نباتة والعلائي والبياتي وابن القيم وابن الجوخي وآخرون وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الآبي سنة ٨١٥ وذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لنا من بعلبك وكذا ذكره في الأنباء ولكن بزيادة محمد ثالث والصواب إسقاطه وقال: إنه سمع وقرأ ودرس وأفتى وشارك في الفضائل مع المشاركة بأخبار أهل بلده مات سنة ٨١٥.

٧٠٣ \_ عمد بن عمد بن علي بن عبدالحميد بن عمد بن أحمد بن عمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي بكر الحميدي المقدسي السدمي شمس الدين.

قال في الدرر: سمع من يحيى بن سعد السنن للشافعي رواية ابن عبدالحكم وحدث سمع منه جمال الدين بن ظهيرة وذكر شمس الدين الجنرري في مشيخة الجنيد البلياني أنه سمع من التقي سليمان وأبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم وعيسى المطعم وغيرهم وأنه مات بعد السبعين وسبعمائة.

٧٠٤ عمد بن محمد بن علي بن عبدالكافي بن علي بن عبدالواحد بن محمد بن الأطباء ويعرف كسلفه بابن صغير ككبير.

قاله في الضوء. وقال: حفظ القرآن والعمدة والخرقي وألفية النحو والموجز ومورة والله واللمحة العفيفية/ والأسباب والعلامات في الطب أيضاً وفصول أبقراط وتقدمه المعرفة له وتشريح الأعضاء والزبد في الطب تصنيف جده وعرضها سنة ١٦ على العزبن جماعة وغيره وأجاز له بل عرض قبل ذلك سنة ١١ وتعانى الطب كسلفه وأخذ فيه عن أبيه والعز ابن جماعة وتميز فيه بحيث تدرب به جماعة وشارك في بعض الفضائل وعالج المرض دهراً واستقر في نوبة بالبيارستان وتربة برقوق وسافر مع الركاب السلطاني إلى آمد رفيقاً لغيره من الأطباء صحبة رئيسهم وحج غير مرة وجاور فعدى عليه فتى له فقتل زوجته واختلس بعض متاعه فكان ذلك

ابتداء ضعفه بل كف ولم ينقطع عن مباشرة نوبته ولا غيرها إلى أن اشتد به الأمر وأقعد وهو مع ذلك صابر محتسب كثير التلاوة جداً حتى مات في صفر سنة ١٩٨١ وهو ابن ست وتسعين سنة [سنة ١٩](١) فيها قاله أخوه العلاء على وهو الذي ورثه مع زوجته وعرضه [في](٢) سنة ١١ يستأنس به لأنه ولد قبل القرن وكنت كالوالد ممن يثق بعلاجه لمزيد دريته وتؤدته ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته بل عالج شيخنا في مرض موته قليلاً ولكنه كان فيها قيل ضنيناً بفوائده واستقر بعده الشمس التفهمني.

٧٠٥ ـ محمد بن محمد بن علي بن محمد الشمس المصري ثم المكي التاجر سبط القاضي نورالدين علي الحكري.

قال في الضوء: ويعرف بزيت حار ولد يوم الاثنين ثامن المحرم سنة ٨٧٤ بمصر وتحول منه مع أبيه وهو ابن خمس سنين إلى مكة فأقام بها إلى أن قارب البلوغ ثم رجع إلى القاهرة مع حاله البدر محمد الحكري واستمر معه حتى حفظ القرآن وقرأ الخرقي وتنزل في البرقوقية فلها مات خاله سنة ٣٧ عاد إلى مكة مع أبيه فقطنها وتكسب بالقيافة ثم ارتقى فيها بفرصة جده ولم يخرج من مكة / لغير جدة والزيارة [٢٧٨ أ] إلا سنة ٩٠ / مطلوباً وأودع حبس أولى الجرائم حتى بذل ثم أطلق وعاد إلى بلده [٣٥٠ ب] ولم يفته الحج طول المدة إلا فيها كها أخبرني وقال أيضاً أنه جود على ابن عياش والديروطي وارتقى في التجارة وصار له بمكة وجدة الدور بعضاً من إنشائه وهو ممن وللديروطي والتلاوة ويظهر الفاقة وربما كان قبل المصادرة يعطي اليسير لبعض الفقراء ثم يطلبه وكذا كان يخلط.

٧٠٦ عمد بن عمر الدروسي ولي الدين بن القاضي شمس الدين الصالحي الإمام العالم.

توفي بصالحية دمشق يوم السبت تاسع عشر ذي الحجة سنة ٩٢٨ ودفن بها. قاله في الشذرات.

٧٠٧ - محمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي ثم المصري بهاء الدين قاضي القضاة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

قال في الشذرات: ولد في ربيع الأول سنة ١٣٠ واشتغل بالعلوم وحصل وبرع وأفتى ودرس ثم ولي قضاء الحنابلة بالشام فلم تحمد سيرته لكن كان عنده حشمة وتوفي يوم الجمعة مستهل ربيع الثاني سنة ٩١٠ وصلي عليه بجامع الحنابلة بسفح قاسيون ودفن بالروضة.

٧٠٨ \_ محمد بن محمد بن عجمد بن إبراهيم الياسوفي الصالحي.

قال ابن فهد في معجمه: ذكر أنه سمع من العماد [الرحبي]<sup>(۱)</sup> صحيح البخاري بجامع بني أمية وأنشدني من نظمه في سنة ٨٣٦ بسفح قاسيون وبأرض القبيبات ظاهر دمشق.

٧٠٩ عمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أ

[أ ٤٢٩] [ب٥٣٧]

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن المحب ولد في شوال سنة ٧٥٥ وأحضر في الثالثة على أحمد بن عبدالرحمن المرداوي/ مجالس المخلدي الثلاثة وغيرها وفي الخامسة على ابن القيم ثلاثيات أحمد وغيرها وسمع من البدر أبي العباس أحمد بن الجوخي مسند أحمد إلا اليسير ومن ست العرب حفيدة الفخر الشيائل النبوية وغيرها ومن ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر مشيخة الفخر وذيلها ومن أولها الترمذي وأبا داود في آخرين وحج وجاور بالحرمين وحدث بها وبدمشق وغيرها سمع منه الفضلاء روى لنا عنه غير واحد كالآبي وفي الأحياء من يروي عنه بالسماع فضلاً عن الإجازة وذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لي غير مرة ولأولادي وكان من المكثرين بدمشق ونظم ونثر بل قال شيخنا في إنبائه: إنه شرع في شرح البخاري وتركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين على العامة ومات بطيبة في شرح البخاري وتركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين على العامة ومات بطيبة المكرمة في رمضان سنة ٨٢٨ وكان يذكر عن نفسه أنه رأى مناماً من نحو عشرين وهو بقية البيت من آل المحب بالصالحية.

<sup>(</sup>١) في (ب): الأحبي وفي هامش (ب): لعله الرحبي.

٠٧١٠ محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي صلاح الدين بن قاضي الحنابلة البدر.

قال في الضوء: مات في طاعون سنة ٨٦٧ وكان نجيباً حاذقاً.

٧١١ ـ محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب أبو الحرم بن أبي الفتح القلانسي .

قال في الدرر: ولد ثالث عشر ذي الحجة سنة ٨٦٣ وحضر على غازي الحلاوي وابن حمدان وسيدة بنت موسى المارانية وابن خطيب المزة/ وابن الخيمي [٣٥٠ با وابن الشمعة والأبرقوهي والدمياطي وآخرون وخرج له تقي الدين بن رافع مشيخة وحدث بها وذيل عليها شيخنا العراقي وكان يلي العقود الأنكحة إلى أن مات وولاه تقي الدين الحنبلي بسهاع الدعوى بين الزوجين وفي بيع أنقاض الأوقاف/ [٣٠٠] ثم اقتصر على العقود وكان خيراً ديناً متواضعاً وحدث بالكثير وصار مسند الديار المصرية مات في ليلة الجمعة رابع جمادى الأولى سنة ٧٦٥.

٧١٢ - محمد بن محمد بن عبدالدائم نجم الدين أبو عبدالله بن الشمس بن النجم القرشي الباهي ثم القاهري والد محمد أبي الفتح الآتي.

قال في الضوء: اشتغل كثيراً وسمع على أبي الحسن العرضي وجماعة وطلب بنفسه وقرأ الكثير وشارك في العلوم. قال شيخنا في إنبائه: وسمع من شيوخنا ونحوهم وعني بالتحصيل ودرس وأفتى وكان له [نظر](۱) في كلام ابن العربي فيها قيل مات في شعبان سنة ٢٠٨ عن ستين سنة وقال في معجمه أنه أنجب ولده وسمعت بقراءته ومن فوائده وكان حسن السمت جميل العشرة وقال ابن حجي كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء قلت: وقد قرأ على البلقيني تصنيفه محاسن الاصطلاح وغيره ومما كتبه النجم بخطه ووصفه البلقيني بالشيخ العالم المحقق مفتي المسلمين جمال المدرسين وقال المقريزي في عقوده: إنه بالشيخ العالم المحقق مفتي المسلمين جمال المدرسين وقال المقريزي في عقوده: إنه مات وهو ممن عرف بالخبر ولين الجانب/.

[ ٥٣٩ س]

<sup>(</sup>١) في (أ): نظم.

٧١٣ \_ عمد بن عمد بن عمد بن عبدالقادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين على بن التقي [أبي](١) عبدالله [محمد بن](١) أبي الخير أحمد بن عبدالله بن أبي الرجال عيسى الحسيني الهاشمي اليونيني البعلي.

قال في الضوء: ولد في [العشر الأخيرة](٢) من جمادي الأولى سنة ٧٣٨ وسمع [ابن](1) الرعبوب ومحمد بن علي [بن](٥) اليونانية الصحيح وتفقه بالتاج ابن بردس والعماد بن يعقوب البعليين وغيرهما وحدث سمع منه الفضلاء ولي قضاء الحنابلة ببلده وناب في القضاء بدمشق ومات ببلده في شعبان سنة ٨٥٣.

٧١٤ \_ محمد بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر البهاء أبو السعد بن الكمال بن البدر النابلسي الماضي أبوه.

هكذا في الضوء ولم يزد.

راً ۱۳۱۶

٧١٥ \_ محمد بن محمد [بن محمد](١) بن عبدالمنعم الشرف ابن البدر البغدادي الأصل القاهري الماضي أبوه.

قال في الضوء/: ولد بعد سنة ٨٢٠ بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والمحرر ظناً [وغيره](٧) وسمع مع والده على الولي العراقي في جمادى الأخرة سنة ٨٢٦ كشيخنا واشتغل على العز عبدالسلام البغدادي وغيره ولما استقل أبوه بالقضاء ناب عنه فيه بل رغب له عن إفتاء دار العدل وقضاء العسكر وغيرهما مما كان باسمه وكان تام العقل وافر السياسة جيد الأدب والفهم لطيف العشرة محبباً إلى الناس حج مع والده غير مرة وانتفع به أبوه المذكور في أموره كلها وكان نادرة [٥٤٠] في بني القضاة. مات في رجب سنة ٨٥٤/ وصلي عليه من الغد في محفل كبير ثم دفن بتربة سعيد السعداء وعظم مصاب أبيه به لكنه صبر عوضه الله الجنة.

٧١٦ محمد بن محمد بن علي بن أمين المدين المنصورية

| (٢) سقط من (أ).  | (١) في (أ): ابن.    |
|------------------|---------------------|
| (٤) في (أ): أبي. | (٣) في (أ): الأخير. |
| (٦) سقط من (أ)   | (٥) سقط من (أ).     |

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

بالبيهارستان بن ربيب الشمس محمد بن عبدالله الأثميدي الماضي ويعرف بأمين الدين بن الحكاك.

قاله في الضوء وقال ولد سنة ٨٣٥ تقريباً وسمع وهو صغير الأثميدي على البن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي وكذا سمع على المحب بن نصر الله وربما كان يجلسه حال السياع على فخذه أو نحوه وحفظ المقنع في الفقه ومختصر الطوفي في الأصول وألفيه ابن مالك وعرض على جماعة منهم شيخنا وأخذ الفقه عن ابن الرزاز والبدر البغدادي وزوجه بابنة الجهال بن هشام والعز الكناني واستنابه وذلك بعد أن تكسب بالشهادة والتوقيع وتميز [فيها وتنزل](١) في الجهات ورجمه البدر قاضيهم غير مرة في الفهم والفروع على سائر جماعته مع استحضار كتابه وتودد وهيبة وأدب وخبرة بالحسبة وإسراف فيها قيل على نفسه ولكن أخبرني بعضهم بتوبته قبيل موته تعلل مدة ثم مات في حياة أبويه في صفر سنة ٨٩٦ بعد أن أنشأ داراً بالدرب المواجه لحهام ابن الكويك بالقرب من حارة زويلة وصلي عليه برحبة [المصلي](٢) بباب النصر ودفن بتربة قريب منها تجاه تربة [رأس](٣) الرقاقية وتأسف كثيرون عليه.

٧١٧ ـ محمد بن محمد بن علي البعلبكي جمال الدين المعروف بابن اليونانية.

ذكره في الشذرات تبعاً للأنباء والصواب بدون محمد ثالث وقد تقدم ونبه عليه في الضوء هناك.

٧١٨ - محمد بن محمد بن محمد بن عبدالدائم فتح الدين أبو الفتح ابن النجم/ القرشي الباهي القاهري الماضي أبوه. [١٥٥ ب]

قال في الضوء: ذكره شيخنا في أنبائه فقال برع في الفنون واستقر في تدريس الحنابلة بالجهالية برحبة العيد وكان عاقلاً حيناً كثير التأدب والصيانة تام الفضيلة مات ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة ٨١٩ بالطاعون وعمره بضع وثلاثون سنة.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): مصلى.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

٧١٩ \_ محمد بن محمد بن محمد المحب بن الشمس القاهري ويعرف بابن الجليس وابن أخت الشريف محمد بن عبدالرحمن الحسني الحنفي شيخ الجوهرية.

ذكره في الضوء وقال: ولد سنة ١١٩ ونشأ فحفظ القرآن والخرقي ولازم دروس المحب بن نصر الله بل قرأ عليه وكذا قرأ على العز الكناني قبل ولايته في الفقه وهو الذي استنابه وعلى البوتنجى البخاري وسمعه أو معظمه على البرهان الصالحي ثم سمعه ومعه ابنه محمد على أم هانىء الهورينية وغيرها وتنزل في الجهات وحرك الخطيب ابن أبي عمر حتى كاد أمره [أن](١) يتم بعزل شيخه العز الكناني فما أسعدا وحج ومات في جمادي الأولى سنة ٨٩٤ عن سبع وسبعين سنة وخلف بنتا تحت أبي البركات الصالحي.

٧٢٠ \_ محمد بن محمد ]بن محمد](١) بن محمود الصالحي المنبجي.

قال في الشذرات: قال الحافظ ابن حجر كان من فضلاء الحنابلة سمع الحديث وحفظ المقنع وأفتى ودرس وكان يتكسب من حانوت له على طريقة السلف مع الدين والتقشف والتعبد مات في رمضان سنة ٨٨٥ وهو صاحب الجزء المشهور ٤٢ -] في الطاعون ذكر فيه فوائد كثيرة/.

٧٢١ \_ محمد بن محمد بن محمد الصالحي عرف بالمنبجي أبو عبدالله شمس الدين الشيخ الإمام العالم.

له مصنف في الطاعون وأحكامه وفيه فوائد غريبة توفي سنة ٧٧٤ قاله في الشذرات وأقول: هو الذي قبله فيها ظهر ولعل في وفاته قولين فظنها صاحب/ الشذرات اثنين [والله أعلم] (٣).

٧٢٧ \_ محمد بن محمد إبن عمد [بن الأراق صدر الدين .

قال في الدرر: قال البدر النابلسي: كان فاضلًا عارفاً باللغة.

٧٢٣ \_ محمد بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي الأصل الدمشقي بدر الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) سقط من (أ).

قال في الدرر: ولد سنة ٦٩٩ وسمع في سنة ١٠ من إبراهيم بن النصر جزء [أبي] السخاوي ومن الأمين النحاس الأربعين البلدانية ومن الحجار وغيرهم وولي بدمشق نظر الجيش ونظر الأوقاف وغير ذلك وحدث أخذ عنه شيخنا العراقي وغيره ووصفوه بأنه كان جواداً ممدحاً مات سنة ٧٧٤.

٧٧٤ \_ محمد بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم المصري تقي الدين أخو الذي قبله.

قال في الدرر: كان موقع الدست بالقاهرة توفي سنة ٧٧٧.

٧٢٥ \_ محمد بن محمد بن محيي الدين الرجيحي الدمشقي القاضي شمس الدين أحد نواب الحكم بمحكمة الباب بدمشق.

قال المحبي: وليس هو بابن الرجيحي وإنما هو ابن بنت القاضي الرجيحي قبل كان والده صفدياً يعرف بابن المحتسب من أعيان صفد فصاهر الرجيحي المذكور ورأس بمصاهرته وولد له هذا فولى نيابة القضاء نحو خسين سنة منها بالباب قريباً من أربعين/ وكان حسن الأخلاق منعاً مثرياً ظاهر الوضاءة والنباهة [٤٥٠ ب] وله محاضرة جيدة كان في مبدء أمره يخدم قاضي القضاة ولي الدين ابن الفرفور ثم طلب العلم وأخذ عن الرضي [الغزي](٣) وتفقه بالشيخ موسى الحجاوي والشيخ شهاب بن سالم وولي قضاء الحنابلة بالكبرى [سنة ٩٦٣](١) ونقل إلى نيابة الباب وسافر إلى مصر سنة ٩١ واجتمع بالأستاذ محمد البكري وغيره واستمر بها مدة ثم عاد إلى دمشق وولي مكانه إلى أن مات وكان له حجرة بالمدرسة البادرائية وسرق له منها أمتعة ثمينة فلم يتأثر وكان محبباً في الناس جميل اللقاء كثير التجمل يلبس الثياب الواسعة والعهامة الكبيرة على طريقة أبناء العرب بالأكهام الواسعة والعهامة المدرجة والشد على الكتف وإذا جلس في مجلس وكان/ بين جماعة أخذ يتكلم في [٤٣٤ أ] اخبار الناس ووقائعهم القديمة التي وقعت في آخر أيام الجراكسة وأوائل العثامنة حتى ينصت له كل من حضر وكان شهود الزور يهابونه فلا يقدمون بحضرته على حتى ينصت له كل من حضر وكان شهود الزور يهابونه فلا يقدمون بحضرته على

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (١) في (أ): أبا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الغربي. (٤) في (أ): سنة ٩٩٣.

اداء الشهادة وكان يعرفهم وبالجملة فقد كان من الرؤساء الكبار قرئت بخط الطاحاني أن ولادته كانت سنة ٩١٩ وتوفي نهار الجمعة ثاني عشر شوال [سنة الطاحاني أن ولادته كانت سنة ٩١٩ وتوفي نهار الجمعة ثاني عشر شوال [سنة جنازته خلق كثير وكتب وصيته قبل موته بمدة وأبقاها على وسادته بخلوته بالبادرائية ولما اختصر قال: وضعت وصيتي تحت الوسادة فإذا مت فخذوها واعملوا بالبادرائية ثم لما قضى نحبه أخرجت فوجد/فيها جميع ما يملك وأنبأت بأشياء أجازها ورثته وخلف شيئاً كثيراً من كتب وأمتعة وغيرها و [ذكر الغزي] (٢) في ذيله أنه رآه في النوم بعد سنين من موته. قال: فقلت: له ما فعل الله بك فضحك إلى وقال أما علمت من ليلة الجمعة.

٧٢٦ عمد بن محمد بن المنجا بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي صلاح الدين أبو البركات ابن الشيخ شرف الدين ابن العلامة زين الدين أبي البركات ابن المنجا.

قال في الدرر: ولد [سنة ٦١٧]<sup>(٣)</sup> وسمع من ابن الشحنة وحفظ المحرر واشتغل ودرس بالسهارية والصدرية وناب في الحكم وكان شكلًا حسناً محتشهاً رئيساً وصفه ابن كثير بالسنة والدين والصيانة وكان تزوج بنت القاضي تقي الدين [٤٣٥] السبكي وتوفي [في]<sup>(٤)</sup> شهر ربيع الآخر سنة ٧٧٠ وقد جاوز الخمسين وقرر/ في وظائفه بعده ولده علاء الدين وهو ابن عشرين سنة.

٧٢٧ \_ محمد بن محمد بن موسى السيلي شمس الدين الإمام العلامة الفرضي الحيسوب.

قال في الشذرات قال العليمي: قدم من السيلة إلى دمشق سنة ١١٨ فاشتغل وقرأ المقنع وتفقه على الشيخ شمس الدين [القياقبي](٥) وقرأ علم الفرائض والحساب على الشيخ شمس الدين الحواري وصار أمة فيه وله إطلاع على كلام

<sup>(</sup>١) في (ب): سنة ١٠٠٢ وذكر في هامش (ب): [لعله سنة ١٠٢٠].

<sup>(</sup>٢) في (ب): ذكره الغربي.

<sup>(</sup>٣) يراجع حيث أن تاريخ وفاته سنة ٧٧٠ وَبُهذا يكون عمره ١٥٣ عاماً!!!. ﴿ ﴿ ﴿ ٣٠

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). المنابع المناب

المحدثين والمؤرخين و [يستحضر](١) تاريخاً كثيراً وله معرفة تامة بوقائع العرب ويحفظ كثيراً من أشعارهم أفتى ودرس مدة ثم انقطع في آخر عمره في بيته توفي يوم السبت تاسع عشر شوال سنة ٨٧٩ ودفن بالروضة/.

٧٢٨ ـ محمد بن محمد بن يوسف بن علي الكيال الدمشقي الشهير بابن الذهبي وبابن الكيال.

ذكره ابن فهد في معجمه وقال: ولد سنة ٧٦٤ سمع من ابن أميلة والمحب الصامت وغيرهما وحدث سمع منه الفضلاء وكان ينزل بالقبيبات ومعه آذان الجامع الأموى ومات سنة ٨٤٣.

٧٢٩ - محمد بن محمد الشويكي شمس الدين.

قال في الشذرات: قدم دمشق وتفقه بها وولي وظائف وخطابة وتوفي في محرم سنة ٨١٣.

٧٣٠ \_ محمد بن محمد الكوم ريشي تاج الدين بن شمس الدين نقيب الحنابلة. مات في ربيع الأول سنة ٨١٩ مطعوناً ولم يبلغ الخمسين وكان موصوفاً بحسن المعاملة. قاله في الأنباء.

٧٣١ \_ محمد بن محمد اللؤلؤي شمس الدين.

قال في الشذرات: ولد سنة ٧٨٤ وكان من الصالحين وله سند عال في الحديث الشريف. قاله العليمي توفي سنة ٨٧٤.

٧٣٧ \_ محمد بن محمد النابلسي شمس الدين القاضي الإمام.

قال في الشذرات: ولي قضاء نابلس في جمادى الآخرة وتوفي ولده عبدالمؤمن قبله سنة ٨٧٠.

٧٣٣ \_ محمد بن محمود نور الدين الإمام الفقيه المقرىء البغدادي.

قال في الشذرات: سمع وخرج وقرأ وأقرأ وتميز وولي الحديث بمسجد يانسي

<sup>(</sup>١) في (أ): استحضر.

[٤٣٦] بعد القاضي/ جمال الدين عبدالصمد توفي سنة ٧٦٦ في بغداد ودفن في مقبرة الإمام أحمد رضي الله عنه. انتهى.

أقول: وذكره الحافظ ابن رجب في طبقاته استطراداً في ترجمة الزريراني وقال: كان شيخنا الدقوقي يقدمه على المحبى ابن الكواز وغيره من أصحابه ويقول هو أحفظ الجماعة وأضبطهم وسمع وخرج/ وقرأ وأقرأ على شيخنا ابن مؤمن وتميز.

## ٧٣٥ \_ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بالجيم.

كما رأيته بخط حفيد حفيده الأكمل في تذكرته المقدسي الراميني ثم الصالحي الإمام العلامة شيخ الإسلام وزين الحفاظ الأعلام ترجمة الحافظ في الدرر والعليمي في طبقاته الكبرى وغيرهما فجمعت بين كلاميهما وبين ترجمة في ظهر كتابه الفروع مجموعها قالوا: ولد سنة ٧ وقيل سنة ١٠ وقيل سنة ٧١٢ وقرأ القرآن وهو صغير وسمع من عيسى المطعم وغيره ولازم القاضي شمس الدين بن المسلم وقرأ عليه الفقه وقرأ النحو والأصول على القاضي برهان الدين الزرعي.

وسمع من الحجار وطبقته وكان يتردد إلى ابن القويسرة و [القحفاري](١) النحويين وإلى [المزي](٢) والذهبي ونقل عنهما كثيراً وكانا يعظمانه وكذلك الشيخ تقى الدين السبكي ويثني عليه ويقول ما رأيت أفقه منه وتفقه في المذهب حتى برع فيه ودرس وأفتى وصنف وحدث وأفاد وناب في الحكم قاضى القضاة جمال الدين المرداوي وتزوج ابنته ورزق منها سبعة أولاد أربعة ذكور وهم قاضى القضاة شرف الدين إبراهيم والشيخ شرف الدين عبدالله والشيخ زين الدين عبدالرحمن والشيخ شهاب الدين أحمد وكان بارعاً فاضلًا متقناً لا سيها الفقه فكان غاية في مُذَهب الإمام أحمد وكان ذا زهد وعبادة وتعفف وصيانة وورع ودين متين ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى وفاته ونقل عنه كثيراً وكان أحفظ الناس لمسائل [٤٣٧] الشيخ ابن تيمية حتى كان الشمس ابن القيم يراجعه في ذلك/ وكان الشيخ ابن تيمية يقول ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وقال ابن القيم لقاضي القضاة موفق

<sup>(</sup>٢) في (ب): المربي. (١) في (ب): القجقازي.

الدين الحجاوي سنة ٣١ وما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح هذا وعمره نحو العشرين وقال حفيده البرهان بن مفلح / [بن مفلح](١) [٧٤٥ ب] بخط جدي قاضي القضاة جمال الدين المرداوي على نسخة من كتاب المقنع بخطه وهي محشاه بخط جدي الشيخ شمس الدين ما نصه قرأ علي الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة مجموع الفضائل ذو العلم الوافر والفضل الطاهر شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ الصالح العابد بن مفلح بن محمد المقدسي جميع هذا الكتاب وهو كتاب المقنع في الفقه على مذهب الإمام والمبجل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضى الله عنه من أوله إلى آخره وكان قد قرأ على هذا الكتاب من حفظه غير مرة وسألني عن مواضع منه فأجبته عن ذلك بما يسره الله تعالى في ذلك الوقت مع أنه قد قرأ على كتباً عديدة في علوم شتى حفظاً ومذاكرةً ولم أعلم أن أحداً في زماننا في المذاهب الأربعة له محفوظات أكثر منه فمن محفوظاته المنتقى في أحاديث الأحكام قرأة وعرضه على في قريب أربعة أشهر وقد درس بالصاحبة ومدرسة أبي عمر والسلامية وأعاد بالصدرية ومشيخة دار الحديث العادلية. انتهى. وصنف مصنفات كثيرة نفيسة منها الفروع في الفقه قد اشتهر في الأفاق وهو من أجل الكتب وأنفعها وأجمعها للفوائد قال الحافظ في الدرر: وأورد فيه من الفروع العربية ما بهر العلماء وكان يسمى مكنسة المذهب لكنه لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه ومنها الآداب الشرعية الكبرى ثلاث مجلدات والوسطى مجلدان والصغرى مجلدا أبدع فيها وجمع [ومنها](٢) حاشية على المقنع مفيدة جداً ومنها شرح المقنع قال في الدرر: في نحو ثلاثين مجلداً ومنها النكت على المحرر/ ومنها كتاب في أصول [٤٨٥ ب] الفقه/ حذا فيه حذو ابن الحاجب في مختصره لكن فيه من النقول والفوائد ما لا [٤٣٨ أ] يوجد في غيره وليس للحنابلة أحسن منه ومنها تعليقه على محفوظة منتقى أحكام مجد الدين مجلد أن توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس بعد العشاء ثاني رجب سنة ٧٦٢ وفي المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين حفيد المترجم سنة ٦٣ وكذا في الدرر وصلى عليه يوم الخميس بعد الظهر بالجامع المظفري ودفن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

بسفح قاسيون بصالحية دمشق قرب الشيخ الموفق ولم يدفن هناك حاكم قبله وله [بضع وخمسون](١) سنة.

٧٣٥ - محمد بن موسى بن إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن علوان بن محمد الشقراوي شمس الدين نجم الدين الصالحي.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٧٤ وأسمعه أبوه الكثير من ابن أبي عمر والفخر على وبنت مكي وغيرهم وهو أحد شيوخ شيخنا العراقي وأول من سمع منه في رحلته بدمشق وفاة أرخ وفاته في جمادى الآخرة سنة ٢٥٤. وقال تكلم في شهادته [وذكره](٢) ابن رافع في معجمه وأرخه.

٧٣٦ - محمد بن موسى بن فياض بن عبدالعزيز بن فياض شمس الدين بن شرف الدين المقدسي .

قال في الدرر: ذكره ابن حبيب [فيمن] (٣) مات سنة ٧٦٥ وقال: كان حسن السمت مقبلًا على الخير ورعاً متقشفاً ناب عن أبيه بحلب.

٧٣٧ \_ محمد بن موسى بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طالب رضى الله عنه.

هكذا نقل هذا النسب والده المؤرخ قطب الدين. قاله في الشذرات ولقبه [930 ب] تقي الدين وقال: سمع من/ أولاد عمه محمد وأمة العزيز وفاطمة وزينب أولاد الشيخ شرف الدين اليونيني وكان رضي النفس قليل الكلام حسن الأخلاق كثير الأدب يحمل حاجته بنفسه توفي يوم الأحد ثالث ذي الحجة سنة ٧٥٥.

٧٣٨ - محمد بن موسى بن محمد بن محمود بدر الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن شمس الدين بن الشهاب الحلبي الأصل الدمشقي.

[٤٣٩ أ] قال في الأنباء: / ولد سنة ٧٧٠ تقريباً وولي وكالة بيت المال ثم كتابة السر

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) ما يلي: [وقال ابن كثير توفي عن خمسين سنة وقال ابن سند عن إحدى وخمسين سنة].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب). (٣) سقط من (أ).

بدمشق يسيراً ثم نظر الجيش وكان كثير التخليط والهجوم على المعضلات مع كرم النفس ورقة الدين. مات في صفر سنة ٨١١ خنقاً بأمر جمال الدين الأستادار. انتهى.

ثم ذكره في الأنباء أيضاً فيمن توفي سنة ١٢ وقال: ولد في حدود الخمسين ونشأ بدمشق واشتغل وتعانى الأدب ونظم الشعر وولي كتابة السر بدمشق وبطرابلس وكان ولي توقيع الدست بحلب وكان رئيساً ذكياً كريماً له مروءة وعصبية إلا أنه كان ينسب إلى أشياء غير مرضية كتب عنه القاضي علاء الدين في ذيل تاريخ حلب من نظمه ومات في السجن بدمشق على يد جمال الدين الأستادار.

٧٣٩ - محمد بن موسى الشمس السيلي ثم الدمشقي الصالحي خازن كتب الضيائية.

قال في الضوء ممن تقدم في الفرائض والحساب وأخذ عنه الفضلاء وكان شيخنا خيراً ساكناً لقيته بالصالحية ومات سنة وبيض لوفاته وتقدم في ترجمة علي بن سليمان المرداوي أنه من مشائخه.

## ٧٤٠ - محمد بن ناصر بن عبدالله العسكري الصالحي.

قال ابن طولون: الشيخ [الصالح](۱) المفيد شمس الدين مولده في حدود سنة ٨٣٠ وحفظ/ القرآن ثم مختصر الخرقي وملحة الإعراب واشتغل وحصل [٥٥٠] وأخذ عن ابن الكركي وغيره [ثم أقرأ](۱) الأطفال بمسجد الكوافي ثم ولي مشيخة الإقراء بالحلقة الشرفية بمدرسة أبي عمر ثم حج وسمع بمكة صحيح البخاري على قاضي قضاة الحنابلة محيي الدين عبدالقادر بن عبداللطيف الحسيني المكي ثم عاد وتسبب بقرائة البخاري ومسلم في السنة وعنده ديانة وخير ومروءة ثم تزوج في آخر عمره بطفلة فتعب معها وكانت ساكنة بالمدينة وولده عبدالرحن وأولاده بالصالحية قرأت عليه القرآن وسمعت من لفظه غالب صحيح البخاري بالمدرسة المذكورة وأجاز غير ما مرة وأنشدني مقاطيع توفي ليلة الاثنين ثاني عشر شوال سنة ١٩٨٧ وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن في حواقة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون/.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (أ): وقرأ.

٧٤١ \_ [محمد شمس الدين بن القاضي نجم الدين النهرماري شيخ الحنابلة في بغداد ومدرس المستنصرية بها.

توفي في حدود سنة ٧٧٠ ذكره في الضوء في ترجمة أحمد بن نصر الله البغدادي وأنه من مشائخه [(١).

٧٤٧ \_ محمد بن ياسين البعلبكي شمس الدين المعروف بابن الأقرع.

قال في الأنباء: اشتغل كثيراً وتمهر وكان جيد الذهن قوي الحفظ يعمل المواعيد عن ظهر قلب وله عند العامة بدمشق قبول زائد وكان طلق اللسان حلو الإيراد مات مطعوناً في رمضان سنة ٨٠٠.

٧٤٣ \_ محمد بن محمد بن سعد بن عبدالله بن سعد بن مفلح بن عبدالله بن غير المقدسي ثم الصالحي.

قال في الدرر ولد سنة ٧٠٣ وأحضر على ابن مسرف وأسمع على سليمان بن مرة وفاطمة بنت جوهر وهدية بنت عسكر وعثمان بن إبراهيم الحمصي وأبيه وابن تمام والقاسم بن عساكر وأبي بكر بن عبدالدائم وابن المطعم وغيرهم فأكثر جداً وأقبل على الطلب فسمع بدمشق وببعلبك/ ونابلس وحلب و [غيرها] (٢) وحدث هو وأبوه وجده وجد والده وكتب ما لا يحصى ذكره الذهبي في المعجم المختصر فقال مفيد الطلبة الفاضل البارع طلب بنفسه سنة ٢١ ورحل وخرج للشيوخ قلت: وخطه قوي مليح إلى الغاية وكان جيد المعرفة بالأجزاء والطباق وشيوخ الرواية.

قال ابن رافع [و]<sup>(۱)</sup> خرج المتباينات والمشيخات وأكثر جداً وكان حسن الخلق كثير المروءة متواضعاً وقال ابن كثير [و]<sup>(1)</sup> شرع في عمل مشيخة للبرزالي فلم تتم ومات في ذي القعدة سنة ٧٥٩.

٧٤٤ عمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد المحب بن الأمين الكناني العسقلاني

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب). (٢) في (أ): وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب).

القاهري قريب العز [أحمد](١) بن إبراهيم بن نصر الله/ الماضي وزوج نشوان [٤٤١] أ] الآتية.

قاله في الضوء [وقال] (٢) ولد تقريباً سنة ٧٧٣ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وغيره واشتغل قليلاً وسمع على قريبه نصر الله بن أحمد بن محمد القاضي وابن عمه الجهال عبدالله الباجي والنجم ابن رزين والحلاوي والشهاب الجوهري وغيرهم وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وغيره وحدث سمع منه الفضلاء وتنزل في كثير من الجهات وكان يتكسب بالشهادة وعقود الأنكحة مرضياً فيها بل ناب في القضاء عن العز البغدادي ثم أعرض عنه واقتصر على العقود مع الانجهاع بمنزله غالباً مات في ربيع الأول سنة ٨٥٠.

 $^{(7)}$  القادفي الحلبي .

ذكر في كشف الظنون أن له قلائد الجواهر/ في مناقب الشيخ عبدالقادر وأنه [٥٥٢] توفي سنة ٩٦٣ قلت: وقفت على قلائد الجواهر المذكور وطالعته وهو كتاب نفيس في مجلد.

٧٤٦ - محمد بن يوسف بن عبدالقادر بن يوسف بن سعد الله بن مسعود الخليلي ثم الصالحي.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٩٥ وأسمع على التقي سليمان والمطعم وابن الشيرازي وغيرهم فأكثر وخرج له [الحسيني] (٤) مشيخة وحدث بها وكان فقيهاً صيناً متعففاً أثنى عليه ابن رافع وغيره مات في شوال سنة ٧٦٩.

٧٤٧ \_ محمد بن يوسف بن عبداللطيف الحراني شمس الدين.

قال في الدرر: سمع من حسن الكردي وابن الشحنة وست الوزراء وحدث ومات مطعوناً في أواخر رمضان سنة ٧٦٩.

٧٤٨ – محمد بن يوسف بن محمد بن عمر ناصر الدين بن أبي المحاسن جمال الدين المرداوي ثم الدمشقي الصالحي.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (١) في (أ): الحسين.

[ذكره ابن طولون في سكردانه وبيض له](١).

٧٤٩ \_ محمد بن يوسف بن محمد النابلسي الصالحي الصفدي المصري.

قال ابن طولون: ميلاده سنة ٨٦٠ تقريباً بالصالحية وحفظ القرآن ومختصر الخرقي وملحة الإعراب وأخذ الحديث عن الشيخ صفي الدين ووالده ثم ولي قضاء الحنابلة بصفد ثم عزل عنها [وأخذ الحديث عن الشيخ طاً (١) [فرجع] والمائحية ونزل / بحارتنا تحت المدرسة الحاجبية فقرأت عليه ثلاثيات البخاري وأنشدني عدة مقاطيع للحاجري وغيره ثم ذهب إلى مصر وخدم ابن الصابوني فلما توفي ولي نظر الخواص/ الشريفة وحصل لمعارفه به ضرر واستمر إلى أن توفي في رابع ذي الحجة سنة ٩٠٧.

٧٥٠ \_ محمد بن يوسف المرداوي شرف الدين سبط القاضي جمال الدين.

قال في الشذرات: ولد قبل الأربعين وأخذ عن جده وتخرج بابن مفلح وسمع الحديث من جماعة ولم يكن [بالصين] (٤) توفي في ربيع الأخرة سنة ٧٨٤ قاله ابن حجر.

٧٥١ \_ [محمد البرقطي.

ذكره ابن رجب في ترجمة الجمال أحمد البابصري وأنه ممن أخذ عنه وتولى قضاء بغداد بعد ابن الأنباري ودرس بالبشيرية بعد ابن الحضرمي] (٥).

٧٥٧ \_ [محمد الحضايري.

ذكره ابن رجب في ترجمة التقي الزيداني ممن أخذ عنه قال: وأخرج بعد دفنه عدة وكفنه باقي وهو طري ودفن بمقبرة أحمد](١).

٧٥٣ \_ محمد الشمس [الحنبلي](٧) شاهد القيمة.

قال في الضوء. كان من كبار الحنابلة وقدمائهم مع الورع وقلة الكلام وكونه

|  | سقط من (أ). | (٢) | ، سقط من (ب). | (1) |
|--|-------------|-----|---------------|-----|
|--|-------------|-----|---------------|-----|

<sup>(</sup>٣) في (أ): ورجع. (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه الترجمة من (ب). (٦) سقطت هذه الترجمة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): ابن الحنبلي.

على سمت السلف مات في رابع ربيع الأول [سنة ١٨١٤](١) وقد بلغ السبعين ذكره شيخنا في أنبائه.

٧٥٤ - محمد الفارضي شمس الدين القاهري الشاعر المشهور الإمام العلامة.

قال في الشذرات: قال في الكواكب أخذ عن جماعة من علماء مصر واجتمع بشيخ الإسلام الوالد حين كان بالقاهرة سنة ٢٥٦ وكان بديناً سميناً فقال الوالد يداعبه:

النفارضي الحنبلي الرضا في النحو والشعر عديم المثيل قيل ومع ذا فهو ذو حفة فقلت كلا بل رزين ثقيل

واستشهد الشيخ [شمس الدين](٢) العلقمي بكلامه في شرح الجامع الصغير فمن ذلك قوله في معنى ما رواه الدينوري في المجالسة والسلفي في بعض تاريخه عن سفيان الثوري. قال أوحى الله [تعالى] (٣) إلى موسى عليه السلام لأن تدخل يدك إلى المنكبين في فم التنين خير من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد/ عالج الفقر. [\$1 أ] فعقده الشيخ المذكور نظماً فقال:

> إدخالك اليد في التنين تدخلها خير من المرء يـرجى في الضني أوله ومن بديع شعره:

المرفق منك مستعد فيقصمها/ [١٥٥] خصاصة سبقت قد كان يسنمها

> إذا ما رأيت الله للكون فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحاً وإن لم تسر إلا منظاهراً صبغه حجبت وصيرت [المساء صباحاً](٤)

> وله نظم كثير ومقطعات عديدة فمنها [أبياته المشهورة في الرد على جهلة الحنفية الذين لا يطمئنون](°) وغيرها وأخذ [عن](١) جماعة من الأجلاء منهم

يومأ طمأنينة أيضا ولاكرها لأيسوجب السترك فيسها قسرر الفقسها عدواً نيته رحم الله الذي أنبتها أو سنة عن رسول الله فأت بها

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): نسخة [الملاح قباحاً].

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في هامش (أ) ما يلي: [قلت منها: ما حرم العالم النعمان في ملأ إن لم تكن عنده ليست بواجبة فيا مصراً على تنويتها أبداً فإن يكن في كتاب جاء أو أثر (٦) في (أ): عنه.

العلامة شمس الدين محمد العلمي المقدسي مدرس القصاعية بدمشق وله أيضاً: ألا خذ حكمه منى وخل القيل والقالا فساد الدين والدنسيا قبول الحاكم المالا وله يرثى الشيخ يغوش التونسي. و الله يرثى

توفي التونسي فقلت بيتاً يهيج كل ذي شغف وينسي أتوحشنا وتونس بطي لحد ولكن مثلها أوحشت تونسي [انتهى](١). ذكره الشهاب في الريحانة فقال: فاضل جرت في مضهار الأدب سوابقه وتألق في سماء الفضل من [ظلال](٢) سحائبها بوارقه حتى ترغمت بمآثره ورق الحمائم ومزقت طرباً لها جيوب الغمائم وطال عمره حتى لف الدهر على هامته ثلاث عمائم وصفا ماؤه فتلون بلون إنائه ونقض الزمان عليه صبغ صباحه ومسائه وله سهم عائل في العربية والفرائض وبديهة تسبق في ارتجالها ما يعجز عنه ألف رائض فإذا خاطب بالخطابة تهتز له أعواد المنابر ويورق بفضل فضائله روضها الناضر إذا ارتجز فلا يشق رؤبة غباره العجاج وإذا أحمض بهزله ذهبت مجاناً لطائف ابن حجاج [\$ 13] وربما مال إلى جعله مقراض الأعراض منهجاً سالكاً بحروف الهجاء/ مسلك من [٥٥٥ ب] هجا وشعره بديارنا/ يتلوه فم الدهر ووتتفكه الأسماع منه بغض الثمر والزهر فمن

قوله:

في مصر قاض من القضاة وله إن رمت عدالة فقم عدلة ومنه [قوله](٣):

ألا يا أيها القاضي تيقظ ألم تنظر يديه كل حين ومنه [قوله]<sup>(٤)</sup>:

كونوا على الحق لكى تسلموا لو سلك الناس سبيل التقى

في كل أموال اليتامى وله من عدلة دراهماً عدله

لأمرك واحترز من ترجمانك بمكروه وسوء ترجمانك

من مغرم يذهب بالمال ما استفتح القاضي ولا الوالي

<sup>(</sup>١) في (أ): خلال. (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) سقط من (ب).

## ومنه [مضمناً ومورياً](١):

لى جوخة مجرورة يا طالما قد كنت ألبسها بغير تكلف كم رمت أقلبها فقالت سيدي قلبى يحدثنى بأنك متلفى

فأجبتها لا بد من هذا إذا جاء الشتاء عرفت أم لم تعرفي

وله مقصورة عارض بها مقصورة ابن دريد وذكر الشهاب منها قطعة قلت وله تعليقة على صحيح البخاري وتعاليق في الفقه وتعاليق في النحو ينقل عنها محشو الأشموني تدل على تبحره فيه ونظم سبعة عمن يظلهم الله تحت ظل عرشه مذيلًا على نظم الحافظ ابن حجر وله في ظني منظومة في الفرائض رائية بديعة ومن نظمه أبضاً:

> يحجبون بالمال الذي يجمعونه ويامل كل أن تحط ذنوبه

وتوفي سنة ٩٨١ ودفن بجوار الحافظ شمس الدين الديمي بقرافة مصر ورثاه

تلميذه الشيخ أيوب الخلوتي بقوله: / سقياً لقبر يضم الفارضي لقد

ما زال يطلب سحب الغيث هامية

حوى إماماً كريماً طاهر الشيم حتى أغيث من السرحمن بالسديم

[ 4007]

حراماً إلى البيت العتيق المحرم

تحط ولكن فوقهم في جهنم

٥٥٧ \_ محمد القناوي الشيخ شمس الدين الصالحي.

قال في الأنباء كان من قدماء الحنابلة/ [ومشايخهم](٢) ويبتذل ويتكلم بكلام [613 أ] العامة ويفتي بمسألة الطلاق وقد أنكرت عليه غير مرة ولم يكن ماهراً في الفقه مات في ذي القعدة سنة ٨٢٦. انتهى أقول: تقدمت هذه العبارة بحروفها في محمد بن محمد القباني عن النجم بن فهد فلعله ناقل لها عن شيخه الحافظ وأنه هو وأسقط في الأنباء إسم أبيه والقناوي غلط من الناسخ.

٧٥٦ ـ محمد الماتاني نجم الدين الصالحي الإمام العالم الفقيه المحدث.

أخذ الحديث عن أبي الفتح [المزي] (٣) [وغيره] (١) وتفقه بفقهاء الشاميين

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): المربي. (٤) سقط من (أ).

وكان ينسخ بخطه كثيراً وكتب نسخاً كثيرة من الإقناع تأليف الشيخ موسى الحجاوي. توفي سنة. قاله في الشذرات.

٧٥٧ \_ محمد المعروف [بابن المصرى](١) شمس الدين.

قال في الأنباء كان من نبهاء الحنابلة يحفظ المقنع وهو آخر طلبة القاضي موفق الدين موتاً وكان قد ترك وصار [يكتسب](١) في حانوت [بالصياغة](١) توفي سنة ٨٠٨.

## ٧٥٨ \_ محمود بن عبدالحميد المنعوت بنور الدين الحميدي الصالحي:

قال المحبي: وهو سبط شيخ الحنابلة الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع كان فاضلاً فقيها متمكناً اشتغل بالعلم وسافر إلى القاهرة لطلب العلم مع التجارة فأكرم مثواه خاله الشيخ يحيى الحجاوي واشتغل عنده في العلوم/ وقرأ عليه وعلى غيره وبرع ثم رجع إلى دمشق ولازم الشمس ابن المنقار وانتسب إليه فسعى له بالنيابة في القضاء فوليه بالصالحية الكبرى وفضل على ابن الشويكي لديانته ثم لما مات القاضي شمس الدين [سبط] (أ) الرجيحي نقل إلى مكانه بالباب فتغيرت أطواره وتناول وتوسع في الدنيا وأنشأ عقارات وعظم أمره وتقدم على النواب لسنه ومدة أيادية وتصرفه مع استحضاره لمسائل القضاء حتى كان يؤاخذ على غيره من النواب من غير أهل مذهبه وحصل عليه محنة أيام الحافظ أحمد باشا فأخذ منه مبلغاً له صورة ثم جرت له محنة أخرى في أيام [الجراكسة] (٥) محمد باشا وأخذ منه مالاً أيضاً غير [أنه] (١) تلافى خاطره ووقع في آخر الأمر/ بينه وبين القاضي يوسف بن كريم الدين ثم مرض وطال مرضه وكانت وفاته يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى سنة ، ١٠٣٠ ودفن بمقبرة [باب] (٧) الصغير.

 $^{(\Lambda)}$ الشرف أو الزين بن التاجر  $^{(\Lambda)}$  الشرف أو الزين بن التاجر الشمس الجيلاني القومني الأصل البحري الرابغي ثم المكي.

(١) في (أ): بالمصري. (٢) في (أ): يتكسب.

[أ { { { } { } { } { } { } { } { } { } ] }

(٣) في (أ): بالصياغة. (٤) سقط من (ب).

(٥) في (أ): جركس. (٦) في (ب): إن.

(٧) في (ب): بباب. (٨) سقط من (ب).

473

قال في الضوء: شاب فهم أخذ عني دروساً من شرحي لألفية الحديث والتقريب وكتبها بخطه وسمع علي الشائل والنصف الأول من البخاري وغير ذلك وكان سمع علي في أواخر سنة ٨٦٧ القول البديع وكتبت له إجازة في كراسة وهو من ملازمي قاضي الحنابلة هناك وغيره من الفضلاء وقد سافر فغرق في أحد الربيعين ظناً سنة ٨٧٧ في البحر وهو راجع من اليمن وذهب/ معه ماله أو أكثره. [٥٥٠] انتهى.

قلت: عندي شرح مناسك المقنع نسخ برسم المترجم في القاهرة مؤرخ سنة . • • • فلينظر [في](١) ما في الضوء.

٧٦٠ عمدود بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي عرالدين بن الشمال الشمال .

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠١ وسمع من إبراهيم بن غالية جزء ابن عيينة [إن] (٢) السخاوي ومن محمد بن إبراهيم بن النحاس الأربعين البلدانيات وحدث سمع منه أبو حامد بن ظهيرة بعد السبعين بحلب والبرهان الحلبي بعد الثانين.

٧٦١ = [مرعي بن يوسف بن أي بكر بن أحمد بن أي بكر بن يوسف الكرمي نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي] (٣) العالم العلامة البحر الفهامة [المدقق المحقق] (٤) المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي أحد أكابر علماء الحنابلة عصر.

قال المحبي: كان فقيهاً محدثاً إماماً ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائقه ومعرفة تامةٍ بالعلوم النقلية والعقلية وجميع العلوم المتداولة له فيها اليد الطولى أخذ عن الشيخ محمد المرداوي والقاضي يحيى الحجاوي ودخل مصر واستوطنها وأخذ بها عن الشيخ محمد حجازي الواعظ والمحقق أحمد الغنيمي وكثير من مشائخ المصريين وأجازه شيوخه/ وتصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر ثم تولى المشيخة بجامع [٤٤٧]

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): لعله [ومن] وفي (أ): أنا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): [صاحب الدليل].

<sup>(</sup>٤) في (أ): المحقق المدقق.

السلطان [حسن](١) ثم أخذها عنه عصرية إبراهيم الميموني ووقع بينها من [٥٥٩ ب] المفاوضات ما يقع بين الأقران/ وألف كل منهما في الآخر رسائل وكان منهمكاً على تحصيل العلوم إنهاكاً [بهمة](٢) كلياً فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف فسارت بتآليفه الركبان ومع كثرة أعدائه وأضداده ما أمكن أحداً أن يطعن فيها ولا أن ينظر بعين الإزدراء إليها(٣) فمنها [كتاب](٤) غاية المنتهى في الفقه قريب من أربعين كراساً وهو متن جمع فيها من المسائل أقصاها وأدناها مشى فيه بسنن المجتهدين في التصحيح والاختيار والترجيح [ودليل الطالب في الفقه أيضاً نحو عشرة كراريس]<sup>(ه)</sup> [[قلت]<sup>(٦)</sup> قرض له على الغاية والدليل نظماً ونثراً علماء عصره من جميع المذاهب منهم شيخه الشيخ يحيى الحجاوي وشيخ الإسلام أبو المواهب البكري والشيخ أحمد بن عبدالوارث الصديقى والشيخ عبدالله [الدوشري]( والعلامة الفرضي الشيخ عبدالله الشنشوري وغيرهم] (١) [انتهى] (٩) ودليل الطالبين لمعرفة كلام النحويين. إرشاد من كان قصده في إعراب لا إله إلا الله وحده. مقدمة الخائض في علم الفرائض القول البديع في علم البديع، أقاويل الثقات في الأسهاء والصفات. الآيات المحكمات والمتشابهات، قرة عين المودود بمعرفة المقصور والممدود، الموائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات، بهجة الناظرين في آيات المستدلين نحو عشرين كراساً تشمل على العجائب والغرائب، البرهان في تفسير القرآن لم يتم [٤٤٨] تنويه بصائر المقلدين/ في مناقب الأئمة المجتهدين/ الكواكب الدرية في مناقب

[007.]

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): وأضيف بهامشها. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): [قال ابن بشر في تاريخ نجد وصنف غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ورأيت في بعض نسخها أنه فرغ من تبييضها سنة ١٠٢٦ وألف بالجامع الأزهر وفي بعضها سنة ٢٨ وذكر لي شيخنا عثمان بن منصور أنه بيضها مرتين واحدة أرسلها إلى نجد وواحدة أرسلها إلى الشام].

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) تأخرت هذه العبارة في (أ): بعد القوسين.

<sup>(</sup>٧) في (أ): الدنوتري. (٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ب) ما يلي: [ما بين القوسين حاشية ليس من الأصل فليعلم].

<sup>(</sup>٩) سقطت من (٩).

الشيخ ابن تيمية . [ الأولة ] (١) الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية ، سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة، روض العارفين وتسليك المريدين، إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين، تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام، تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح، فرائد الفكر المهدي المنتظر، محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام، إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام، الروض [النضر] (النضر) في الكلام على الخضر، تحقيق الظنون بأخبار الطاعون، ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون، تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء، إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، أحكام الأساس في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾، تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر يعني من أحاديث الصفات. فتح المنان بتفسير آية الإمتنان. الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلْحَبِ ﴾، أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة، تحقيق الخلاف في أهل الأعراف، تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان، إرشاد ذوي العرفان لما في العمر من الزيادة والنقصان، اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى. قلائد العقيان في آية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ ، مسبوك الذهب في فضل العرب شرف العلم على شرف النسب، شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار، / تحقيق الرجحان [في [٥٦١] ب صوم](٣) يوم الغيم من رمضان، [تحقيق](٤) البرهان/ في شأن الدخان الذي يشربه [٤٤٩ أ] الناس الآن، رفع التلبيس عمن توقف فيها كفر به إبليس، تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي النبوة [أم الولاية](°) أم الرسالة، الحجج البينة في إبطال اليمين مع البينة، المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة، السراج المنير

<sup>(</sup>٢) في (ب): النظر.

<sup>(</sup>١) في (ب) الأولية.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بصوم.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ).

في استعمال الذهب والحرير، دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام، نزهة الناظرين في فضل الغزاة والمجاهدين، بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بشرى ذوي الإحسان فيمن يقضى حوائج الإخوان، الحكم الملكية والكلم الأزهرية، إخلاص الوداد في صدق الميعاد، سلوان المصاب بفرقة الأحباب، تسكين الأسواق بأخبار العشاق، منية المحبين وبغية العاشقين، نزهة المتفكر، لطائف المعارف، المعرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة، نزهة الناظرين فيمن ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عثمان، وغير ذلك من الفتاوى والرسائل النافعة التي تداولها الناس وله الرسالة التي سماها النادرة الغريبة والواقعة العجيبة مضمونها الشكوى من الميموني والحط عليه وله ديوان شعر ظريف فمن شعره عِفا الله عنه قوله:

يا ساحر الطرف يا من مهجتي سحرا كم ذا تنام وكم أسهرتني سحرا [770 ب] لو كنت تعلم ما ألقاه منك لما أتعبت يا منيتي قلباً إليك [سرا](١)/ [هـدا المحب لقـد شاعت صبابته يـا ناظـري ناظـراً بالـدمـع جـاد وما يا مالكي قصتي جاءت ملطخة عساك بالحنفي تسعى على عجل [٤٥٠] يا من جفا ووفي للغير موعده بالله كن منصفاً بالوصل منك على یا غامراً لکئیب بالصدود کیا قل الصدود فكم أسقيت أنفسنا وكم جرحت فؤادي كم ضنا جسدي فالشوق أقلقني والوجد أحرقني

والهجر أضعفني والبعد أتلفني

بالروح والنفس يوماً بالوصال [مبشرا]](٢) أبقيت يا مقلتي في مقلتي نظرا بالدمع یا شافعی کدرتها [منظرا](۳) بالوصل للحنبلي يا من بدا قمرا يا من رمانا ويا من عقلنا قمر/ غيظ الرقيب بمن قد حج واعتمرا أن السقام لمن يهواك قد غمرا كأس الحمام بلا ذنب بدا وجسرا أليس دمعي حبيبي مذ هجرت جرا والجسم ذاب لما قد حل بي وطرا والصبر قبل وما أدركت لي وطرا

<sup>(</sup>١) في (أ): شرأ.

<sup>(</sup>٢) تأخر هذا البيت عن الذي يليه في (أ). وفي (أ): شراً بدلاً من (مبشراً).

<sup>(</sup>٣) في (أ): نظراً.

أشكوك للمصطفى زين الوجود ومن

بروحي من لي في لـقـاه ولائم على وجنتيه وردتان وخاله ذوائب ليل وطلعة وجهه بيديع التثني مرسل فوق خده ومن عجب أنى حفظت وداده وبيني وبين الوصل منه تباين

ليت في الدهر لـو حظيت بيـوم خالي القلب من بتاريخ وجد كى يسراح الفؤاد من طول شوق

يعاتب من في الناس يدعى بعبده [ويشهـر لي سيفًا ويمـزح ضـاحكــأ فلله من ظبي شرود ونافر يسالغ في ذمي وأمدح فعله وقوله [مضمناً](٢):

لئن قلد الناس الأئمة أنني لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب

وكانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول سنة ١٠٣٣. انتهى.

قلت: رأيت في ظهر الغاية بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط الشيخ محمد بن سلوم نقلًا أن وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمس بقيت من ذي القعدة سنة ٣٢ وكان له مشهد عظيم وجلالة تليق به. انتهى. وقد ترجمه المحبى [أيضاً](٣) في كتابه نفحة الريحانة.

أرجوه ينقذني من هجر من هجرا

وكم في هواه لي غدول ولائم كمسك لطيف الوصف والثغر باسم نهار تبدى والشنايا بواسم عـذاراً هوى العـذري لـديـه مـلازم ١٦٣٥ م وذلك عندي في المحبة لازم وبيني وبين الفصل منه تلازم

> فيه أخلو من الهوى والغرام وصدود وحرقة وهيام قد سقاه الهوى بكأس الحهام

ويقتل من بالقتل يرضى بعمده فيا ليت سيف اللحظ تم بغمله](١) بجازي جميلًا قد قنعت بصده فشكراً لمن ما جار يوماً بصده

أقلد فتواه وأعشق قوله وللناس فيها يعشقون مذاهب

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

(٤٥١ أ] ٧٦٧ - مرعى بن(١) / المرداوي.

رأيت له إجازة من العلامة الشيخ منصور البهوتي وأرخها سنة ١٠٤٥ وذكر أنه قرأ عليه بعض مصنفاته ولا يتوهم أنه السابق لأن تاريخ الإجازة بعد موته. ٧٦٣ \_ مصطفى بن سعد بن عبده بفتح العين وإسكان الباء وضم الدال المهملة وآخره هاء ساكنة وصلاً ووقفاً.

هكذا [ضبطه](٢) بالشكل تلميذه المحقق الشيخ حسن الشطى ويعرف بالرحيباني ورأيت ختمه مصطفى السيوطى [أن أصله](٣) من أسيوط [قدم](٤) [378 ب] دمشق وصاهر بعض رؤسائها فولد له صاحب الترجمة/ ونشأ فقرأ القرآن ثم طلب العلم فقرأ على مشائخ عصره ولازم علامة المذهب إذ ذاك بدمشق الورع الزاهد الشيخ أحمد البعلي وقد أدرك زمن الشيخ السفاريني ولكن لا أعلم هل أخذ عنه أم لا لأن الشيخ السفاريني انتقل في آخر عمره إلى نابلس. وفتح الله على صاحب الترجمة خصوصاً في الفقه فإنه صار فيه علماً مفرداً يرحل إليه من الأفاق وانتصب للتدريس والإفتاء والتصنيف وصنف شرح الغاية في الفقه حقق فيه ودقق [٤٥٢] وفتح به هذا الكتاب المغلق ولم يتم شرح غير شرح هذا المترجم فكانت كرامة له/ حيث أنه قد كتب عليه عدة من العلماء فلم يقدر الله تمام واحد منهم غيره فعم نفعه وعظم وقعه وانتفع به وبمؤلفه أهل المذهب وتولى المترجم مشيخة الجامع الأموي ونظارته لحسن نظره وسداد فطنته ونباهته وإدارته وديانته وصيانته وأمانته فصارت تعلقات الجامع جميعها تحت يده فضبطها أتم ضبط وعمر الجامع أحسن تعمير بحيث أخبرني جم غفير من أهل دمشق أنهم لم يروا الجامع في حسن العمارة والرونق والضبط لمصالحه الجليلة والدقيقة مثلها رأوه في أيام المذكور بحيث صار مشهوراً في ذلك ومشى على سنته ولده الشيخ سعدي أفندي لما تولى بعد وفاة والده وكان المترجم صدراً نبيلًا [رئيساً](٥) محتشماً ذاهمة عالية ومروءة كاملة ورئاسة جليلة مرجعاً للخاص والعام ملجأ في الأمور المهمة والخطوب المدلهمة وكتب على الفتاوي

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): [هنا بالأصل بياض].

<sup>(</sup>٢) في (أ): ضبط. (٣) في (أ): [أن أصل والده].

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): [لعله والده]. (٥) سقط من (أ).

كتابات حسنة وكان له جاه عريض عند الملوك والأمراء فمن دونهم ونفع الله هذا المذهب/ بعلمه وماله وجاهه وقرأ عليه جميع حنابلة الشام وغيرهم من بقية المذاهب [٥٦٥ ب] ومن ورد إلى دمشق لطلب العلم فانتفع به خلق كثير منهم الشيخ حسن الشطي السابق الذي شرح زوائد الغاية وغيره توفي سنة ١٧٤٠.

٧٦٤ ـ مصطفى بن صلاح الدين الجعفري النابلسي نقيب الأشراف بالديار النابلسية وعالم هاتيك المعالم السنية جمع بين سيادة العلم والنسب وبلغ من الرئاسة كوالده أعلى المراتب.

ولد بنابلس ونشأ بها وتلا القرآن العظيم وطلب العلم فقرأ على والده وتفقه على عمه السيد أحمد وأخذ الحديث [عن]<sup>(۱)</sup> الشيخ أبي بكر الأحزمي شارح الجامع الصغير وعن غيره ونبل قدره واشتهر [بالفضل]<sup>(۲)</sup> بين العلماء أمره ودرس وأفاد وهرعت إليه الطالبون والوراد وكان رحمه الله كثير التهجد رحيب النادي كريم السجايا والأيادي/ وكانت وفاته في أواخر رمضان سنة ١١١٥ ودفن بتربتهم. [٥٣] أقاله]<sup>(۳)</sup> في سلك الدرر.

٧٦٥ ـ مصطفى بن عبدالحق النابلسي ثم الدمشقي الشيخ الفاضل البارع الفقيه الفرضى الحيسوب.

قال في سلك الدرر: قدم من بلاده نابلس في سنة ١١١١ وسكن في مدرسة جدي الشيخ مراد ولازم الشيخ أبا المواهب وتلميذه الشيخ عبدالقادر التغلبي وقرأ عليها كتباً عديدة في فقه مذهبه منها الإقناع والمنتهى وفي الفرائض والحساب شيئاً كثيراً ولازم دروس أبي المواهب في الجامع الأموي بين العشائين/ وسمع منه عدة [٣٥٠] من كتب الحديث منها الجامع الكبير للسيوطي ثم بعد وفاته لازم دروس التغلبي لما جلس مكان أبي المواهب إلى أن مات ثم درس حفيده الشيخ محمد المواهبي لما جلس مكان أبي المواهب إلى أن توفي وكان المترجم بارعاً في الفقه كثير جلس مكان جده وأعاد له إلى أن توفي وكان المترجم بارعاً في الفقه كثير الاستحضار لفروعه ماهراً في الفرائض وعلم [الأخبار](1) حتى كاد ينفرد بمعرفة

<sup>(</sup>١) في (أ): على . (٢) سقط من (ب): وأضيف بالهامش .

<sup>(</sup>٣) في (ب): قال. (٤) في (ب): الغبار.

هذين الفنين بدمشق وكان ديناً صالحاً ورعاً متواضعاً ومناقبه جمة وقد تمرض بمرض طويل إلى أن توفي في غرة رمضان سنة ١١٥٣. انتهى. قلت: وهو من مشائخ العلامة السفاريني.

قال في ثبته: ومن مشائخي الشيخ الإمام الفقيه الفرضي الحيسوب الهمام العلامة المحقق [والفهامة](۱) المدقق الشيخ مصطفى بن الشيخ عبدالحق اللبدي الحنبلي فإني صحبته وقرأت عليه غالب مشاهير كتب المذهب وباحثته وراجعته في كل مأخذ منها ومأرب وقال في موضع آخر ونسبته إلى كفر اللبد من قرى جبل نابلس ارتحل منها شيخنا المذكور إلى / دمشق [الشام](۲) فاستوطنها ومات بها وله بدمشق الشام نسل وذرية طلبة علم والحمد لله.

٧٦٦ \_ مصطفى بن علي المعروف بابن مياس البعلي الدمشقي.

قال في سلك الدرر: الشيخ الإمام الفقيه النحوي الناسك الورع أخذ الفقه عن الشيخ محمد بن بلبان الصالحي الدمشقي وقرأ العلوم على الشيخ علاء الدين الحصفكي] [الحصفكي] مفتي الحنفية بدمشق وغيرها وصارت له/ بعض وظائف بدمشق منها خطابة جامع التوبة الكائن في [العقيبة] وتوفي في صفر سنة ١١٤١ ودفن بحرج الدحداح.

 $\sqrt{2}$  منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس أبو السعادات البهوتي ( $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): وأضيف بهامشها. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحصكفي. (٤) في (أ): العقبة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب) [صاحب شرح المنتهى . . . الزاد وشرح الإقناع].

قوله البهوي: قال في القاموس وشرحه للسيد مرتضى تلميذ الشيخ محمد السفاريني المسمى تاج العروس بشرح القاموس في فصل الباء من باب التاء «وبهوت بالضم قرية من قرى الغربية نسب إليها جماعة من الفقهاء والمحدثين منهم الشيخ زين الدين عبدالرحمن بن القاضي جمال الدين يوسف بن الشيخ نور الدين على البهوي الحنبلي العلامة خاتمة المعمرين عاش مائة وثلاثين سنة أخذ عن أبيه وعن جده وعن الشيخ شهاب الدين البهوي الحنبلي وعن الشيخ تقي الدين الفتوحي صاحب منتهى الإرادات وأبي الفتح =

قال المحبي: شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها الزائع الصيت البالغ الشهرة وكان عالماً عاملاً ورعاً منجزاً في العلوم الدينية صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فإنه انفرد في عصره بالفقه وأخذ عن كثير من المتأخرين من الحنابلة منهم الجهال يوسف البهوتي والشيخ عبدالرحمن البهوتي والشيخ محمد الشامي المرداوي وأكثر أخذه عنه وأخذ عنه الشيخ محمد ( )(١) ومحمد بن أبي السرور البهوتيان وإبراهيم بن أبي بكر الصالحي وغيرهم ومن مؤلفاته شرح الإقناع ثلاثة أجزاء وحاشية على الإقناع وشرح على منتهى الإرادات للتقي الفتوحي وحاشية على المنتهى وشرح زاد المستقنع للحجاوي وشرح المفردات للشيخ [محمد بن عبدالهادي] [وله عمدة الطالب](٢)(٣) وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس وكان سخياً له مكارم داره وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته وكان سخياً له مكارم داره وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبته في المجلس ولا يأخذ منها شيئاً وكانت وفاته ضحى يوم الجمعة عاشر [شهر](٥) ربيع الثاني سنة ١٠٥١ بمصر ودفن [في واته](١) المجاورين رحمه الله تعالى. انتهى.

[۸۲۸ ب]

(٤) في (أ): المقادسية. (٥) سقط من (١).

<sup>=</sup> الدميري المالكي شارح المختصر والخطيب الشربيني والنجم الغيطي والشمس العلقمي وعنه الشهاب المقرىء ومنصور بن يونس بن صلاح البهوتي الحنبلي وعبدالباقي بن عبدالباقي البعلي وغيرهم. انتهى [(١).

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ما يلي: [هنا بياض بالأصل].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب) ما يلي: [بهامش النسخة التي نقلت منها ما نصه [صوابه عبدالرحن بن قدامة].

<sup>(</sup>٦) في (أ): بتربة.

 <sup>(</sup>١) هذا الكلام سقط من (أ) وفي هامش (ب) ما نصه:
 تنبيه: ما بين القوسين حاشية وليس من الأصل فليعلم.

[٥٥٤ أ] أقول: ومن تصانيفه / أيضاً العمدة في الفقه ومنسك مختصر وذكر تلميذه الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي ما نصه على هامش المنتهى بلغت قراءة على شيخنا العلامة من طنت حصاة فضله في الأقطار ومن لم تكتحل عين الزمان بثانيه ولا اكتحلت فيها مضى من الأعصار وهو أستاذي وخالي الراجي لطف ربه العلي منصور بن يونس البهوتي الحنبلي مرض [من](١) يوم الأحد خامس شهر ربيع الثاني ومات يوم الجمعة عاشره من سنة ١٥٥١ وكانت ولادته على رأس الألف فعمره إحدى وخسون سنة كسنة وفاته رحمه الله(٢) ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته. انتهي. وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره وموطد قواعده ومقرره والمعمول عليه فيه والمتكفل بإيضاح ما فيه جزاه الله أحسن الجزاء.

٧٦٨ \_ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم [بن أحمد](١) بن عيسى بن سالم شرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي ثم الصالحي.

ولد بقرية حَجّة بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مشددة وآخرها تأنيث من قرى نابلس [في](١) سنة وبها نشأ وقرأ القرآن وأوائل الفنون وأقبل على الفقه إقبالًا كلياً ثم ارتحل إلى دمشق فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر وقرأ على مشائخ ولازم العلامة الشويكي في الفقه إلى أن تمكن فيه تمكناً تاماً وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد وصار إليه المرجع وأمّ بالجامع المظفري عدة سنين واشتغل عليه جمع من الفضلاء فقاقوا.

قال في الشذرات: هو الشيخ الإمام العلامة مفتي الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام بها كان إماماً بارعاً محدثاً فقيها أصولياً ورعاً ومن تأليفه كتاب الإقناع جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد لم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل ومنها مختصر المقنع عم النفع به مع وجازة لفظه ومنها حاشية التنقيح وتعقبه في مواضع كثيرة ومنها منظومة الآداب الشرعية في ألف بيت وشرحها ومنها منظومة [79ه ب] الكبائر كلاهما/ على روي منظومة ابن عبدالقوي [توفي يـوم الخميس ثاني عشر

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): ما يلي: [هنا بالأصل بياض].

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) سقط من (ب).

ربيع الأول سنة ٩٦٨](١) ودفن بأسفل الروضة تجاه قبر المنفخ من جهة الغرب ويفصل بينها الطريق. انتهى.

٧٦٩ - موسى بن أحمد بن موسى بن عبدالله بن أيـوب الشرف الكناني المقـدسي الجماعيلي [ثم](٢) الدمشقي الصالحي.

قال في الضوء: ولد بجاعيل بعد/ الخمسين ونشأ بمردا فقرأ بها القرآن ثم [٧٥٠] تحول منها مع أبيه إلى دمشق سنة ٢٠ فحفظ المقنع وألفية النحو وجمع الجوامع وغيرها وعرض على جماعة وأخذ عن البرهان بن مفلح الفقه وأصوله والزين عبدالرحمن الطرابلسي نقيب ابن الحبال والشهاب بن زيد وقرأ عليه الصحيحين وسيرة ابن هشام وغيرها ولازم العلاء المرداوي والتقي الجراعي وتنزل في الزاوية لأبي عمر وتكسب بالتجارة وتميز وقدم القاهرة في ربيع الأول سنة ٩٦ واجتمع بي في أواخر جمادى الثانية فقرأ علي في الصحيحين وسمع المسلسل وحديث زهير العشاري وحديثاً من مسند أحمد وكتبت له إجازة وسمع معه التقي البسطي الحنبلي وتناولا ذلك. انتهى.

قال الشيخ جار الله: أقول: وقد عاش بعد المؤلف نحو عشرين سنة فكان أحد مشائخ الحنابلة في مدرسة الشيخ أبي عمر واجتمعت به فيها و [أخذت] (٣) عنه بعض مروياته سنة ٩٢٢ وهو طارح للتكلف مع الأصل والتقشف ومحبة الغرباء وإكرامهم وأنا عمن أكرمني منهم ثم عدت لبلدي وبلغني أنه مات [بعد] (٤) يوم الأحد ثامن ربيع الأول سنة ٩٢٦ بالصالحية ودفن بها في مقبرة الشيخ أبي عمر خارج الحواقة. انتهى.

وقال ابن طولون: هو شرف الدين أبو عمران الشهير بابن الفقيه أيـوب ميلاده بتربة مردا من أعمال نابلس سنة ٨٤٨ تقريباً وحفظ القرآن والمقنع وألفية ابن

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): [قال في الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة الغزي كانت وفاته ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة ٩٦٨ ثمان وستين وكانت جنازته فاضلة حضرها الأكابر الأعيان وتأسف الناس عليه ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى].

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (٣) في (أ): أخذ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بعدي.

[ - 0 1 [ { 6 \ 7

مالك وذكر لي أنه قرأ الكتب الستة على أبي العباس ابن زيد وكذا سيرة ابن هشام وسمع على أخيه الشيخ على والنظام ابن مفلح والبرهان بن مفلح وأنه أخذ عن البرهان/ الباعوني وأبي الفرج بن الشيخ/ خليل والبرهان بن جماعة المقدسي والكمال بن أبي شريف وسمع من الشمس السخاوي المسلسل بالأولية وأشياء وكتب لي إجازة بذلك وقال فيها إن مؤلفاته إلى [غاية](١) سنة ٢٦٩ بلغَّت مائة وستين وقرأ على أبي عبدالله محمد بن أحمد بن[أبي](١) عمر بمنزله بالبرقوقية الباب الأول والأخير من الصحيحين وقرأ غير من ذكر وأجازوه وتفقه بالشيخ علاء الدين المرداوي صاحب التنقيح وأجازه وقرأ العمدة الفقهية للموفق على الشهاب بن زيد حلا ورواية ولم يستوعبها وسمعت منه المسلسل بالأولية والقطع المذكورة من الصحيحين وعدة أشياء ولازمته كثيراً وهو الذي صححت عليه ألفية بن مالك بل حفظي لها بمنزلة وكثيراً ما كان يجيء معي إلى منزلي ونذهب معه إلى البرية وحصل لي منه النفع التام ونقلت عنه فوائد عديدة إلى أن قال ثم تسبب بالكتابة وكان خطه حسناً فكتب الكتب الكبار وأكثر من المصاحف ودولب الحباكة من تحت يده. انتهى.

قلت: رأيت نسختين من التنقيح بخطه وهو في غاية الحسن والنورانية.

٧٧٠ \_ موسى بن الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن أبي [الرجال] (٣) أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد القطب الحسيني اليونيني البعلى.

قال في الضوء: ولد في ربيع الأول سنة ٧٦٧ وأشتغل في الفقه والفرائض [٧٧٥ ب] والنحو على الشمس [بن](١) اليوناينة فيه وفي الفرائض على أبيه/ وسمع صحيح مسلم على أحمد بن عبدالكريم البعلي والتوكل لابن أبي الدنيا على أحمد بن محمد بن راشد بن خطليثا والصحيح على محمد بن على بن أحمد اليونيني ومحمد بن محمد بن إبراهيم الحسني ومحمد بن محمد الحردي وقرأ السيرة لابن إسحاق على النجم بن الكشك وحدث وسمع منه الفضلاء مات قريب الأربعين. انتهى.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) في (أ): الرحال.

قلت: رأيت جزءاً من الفروع بخطه وهو خط حسن/ ووالده لم أظفر له [٤٥٨ أ] بترجمة ورأيت جزءاً من الأداب الكبرى بخطه بتاريخ سنة ٧٨٦ وهو خط متوسط.

٧٧١ – موسى بن فياض بن موسى بن فياض أبو البركات شرف الدين المقدسي الصالحي.

قال في الدرر: تقدم إلى حلب ودرس وكان سمع من الحجار فحدث عنه وسمع عليه ابن عساكر وبرهان الدين المحدث وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بحلب سنة ٧٤٨ واستمر خساً وعشرين سنة. قال: وكان [صالحاً ورعاً](١) مطرحاً للتكلف معظاً للشرع مات سنة ٧٧٨ عن ثلاث وتسعين سنة [قاله](١) ابن حبيب وقال البرهان صاحبه كان مولده سنة ٩٣ فعلي هذا ما جاوز التسعين وكان ترك القضاء لولده أحمد قبل موته بخمس سنين قرأت بخط محمد بن يحيى بن سعد في ذكر شيوخ حلب [سنة ٤٨](١) أن شرف الدين هذا سمع الصحيح من الحجار وأبي بكر بن أحمد بن عبدالدايم وعيسى المطعم سنة ٧١٧ وسمع على التقي سليان جزء ابن مخلد وعلى أبي بكر والحجار.

# ٧٧٢ ـ موسى البيت لبدي شرف الدين الصالحي.

قال ابن طولون: كان يسمع معنا على أبي الفتح [المزي]<sup>(1)</sup> والمحدث جمال الدين بن المبرد ولبس خرقة التصوف/ من شيخنا أبي عراقية وقرأ عليه محنة الإمام [٧٧٥ ب] أحمد رضي الله عنه جمع ابن الجوزي وأشياء أخر توفي يوم الجمعة سلخ شهر ربيع الأول سنة ٩٤٥. قاله في الشذرات.

## ٧٧٣ - [موسى الكفيري النابلسي الشيخ الصالح المبارك.

أصله من طوباس بضم الطاء المهملة من قرى نابلس قرأ القرآن فحفظه ثم طلب العلم تلقيناً فارتحل إلى دمشق فحفظ جملة مختصرات في الفقه تلقيناً وفتح الله عليه فصار يدرس من غير نسخة كالعميان وجعل الله في تعليمه بركة وفتوحاً لتقواه وخشوعه وزهده وصار للناس فيه/ اعتقاد تام يلتمسون دعاءه وبركته ومن مشائخه [893]

<sup>(</sup>١) في (أ): ودعاً صالحاً. (٢) في (أ): قال.

<sup>(</sup>٣) في (أ): سنة ٢٨. (١) في (أ): المزي.

الشيخ مصطفى الرحيباني شارح الغاية وغيره وكان رفقته في الطلب يثنون عليه بكل جميل وتزوج الشيخ عبدالقادر السفاريني حفيد العلامة المشهور توفي في حدود الخمسين والمائتين ظناً وخلف ولده الشيخ صالح وهو كاسمه يقصده الناس للاستخارة فقل أن تخطىء](١).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من (ب).

# حرف النون

٧٧٤ ـ [ناصر بن سليان بن محمد بن أحمد بن علي بن سحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين ثم ياء تحتية ساكنة](١).

ولد في بلد سيدنا الزبير من أعمال البصرة وقرأ على مشايخها ثم ارتحل إلى الأحساء للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فيروز فقرأ عليه في أنواع العلوم حتى أدرك ما أمل وقرأ على غيره أيضاً وأجازوه [منهم قاموس البلاغة ورضي العربية الشيخ عبدالله بن محمد الكردي ناظم حروف المعاني والزواجر وشارحها](٢) فرجع إلى بلده وشرع يدرس ويفيد وكان عالماً عاملاً ورعاً صالحاً له شهرة وذكر عال لما جمع من العلم والتقوى و [مدحه](٣) الأفاضل بالنظم والنثر ومنهم لسان الزمان ونابغة الأوان الشيخ عثمان بن سند البصري المالكي فقد كتب من نسخة من منظومته في أصول الفقه بخطه المنمق البديع وأهداها إلى المذكور وكتب عليها ما نصه:

الحمد لله الكريم [الفضل]<sup>(1)</sup> وآله الخر الشقات السادة ما نسجت أنامل الأقلام هذا وإن قد قضيت نظا مقدا بالرقم والكتابة/

مصلياً على ختام الرسل وصحبه اليمن التقاة القادة مطارف الإيداع للأنظام من هذه البكر العروب العصل مزفوفة لباهر النجابة [30]

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب) ما يلي: [تنبيه: [من تلامذة صاحب هذه الترجمة... إبراهيم الغملاس وشيخ عبدالجبار بن علي المترجم له في هذا الكتاب في صفحة ۲۱۸]].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب). (٣) في (أ): مدح.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الفضل.

المنتهى في سائر الفنون حتى شاء مؤلف الفنون [۷۷۵ ب] كيا إليه المنتهى والغاية معنى اللبيب غنية الألباب ومقنع الطلاب [والعلوم](١) ناصر الناصر دين الباري زففت هذه الغادة [الغريدة](٢) إلى جنابة التليد الجد إذ طالما تشرف بالزفاف والحمدالله مع الصلاة على النبي خاتم الهدات

في صحة الإسناد والرواية/ بل بهجة الخلان والأصحاب ونزهة الأفكار والفهوم بعضب علم مصلت بتار بل هذه اليتيمة الفريدة وفهمه الماضي الحديد الحد شريفة زفت إلى أشراف فأسال الله الذي الذي يسرها بأن يفيح في حماه نشرها

وكان خط المترجم مضبوطاً نيراً وهو من بيت علم وفضل ولجده محمد رد على ابن عبدالوهاب أجاد فيه وأياه عنى الشيخ محمد بن فيروز بقوله من إجازته للشيخ ناصر [المظفري] (١) المنظومة [بقوله] (١):

وجده الأجل ممن قمعا مبتدع العارض فيها ابتدعا وبيته الرفيع في العلوم ارفع بيت شيد في القديم

إلى آخره وتوفي المترجم سنة ١٢٢٦ في بلد سيدنا الزبير رضي الله عنه [وتوفي والده سنة ١١٨١ وكان من أهل العلم والفضل وكذلك والده أحمد ومن أقاربه عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سحيم كتب كتباً كثيرة منها منظومة ابن عبد القوي في الفقه مؤرخ سنة ١١٧٧ وخطه حسن](٥).

٧٧٤ \_ نصر الله بن أحمد بن عمر الجلال أبو الفتح الششتري البغدادي نزيل القاهرة والد المحب أحمد وإخوته.

قال في الضوء: ولد سنة ٧٣٣ ببغداد ومات أبوه وهو صغير فرباه الشيخ الصالح أحمد السقا و [أقرأه](١) القرآن واشتغل بالفقه على ولده الشمس محمد بن

<sup>(</sup>٢) في (أ): الخريدة. (١) في (أ): العلوم.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب). (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ): قرأه. (٥) سقط من (ب).

السقا وقرأ الأصول على البدر الأريلي والشمس الكرماني أخذ عنه العضد/ والعربية [٥٧٥ ب] عن الشمس بن [بكتاش](١) [ذكره ابن رجب في ترجمة صفي الدين عبدالمؤمن البغدادي أنه من أصحابه وقال كان آية في الحفظ خاض في البحر ولم يعلم خبره قرأت عليه مختصر الخرقي وسمعت عليه أجزاء كثيرة/ من مصنفاته وصحبته إلى [371] أ] المهات ورأى عند وفاته طيوراً بيضاء نازلة رحمه الله تعالى أقول انظر قوله: ورأى عند وفاته. إلخ مع قوله ولم يعلم خبره بماذا يجمع بينهما](١) وسمع من الجمال الأخضري والكمال الأنباري وأبي بكربن قاسم [السنجاري](٣) والنور الغوري وحسين بن سالار وغيرهم واشتهر بالاشتغال بالحديث وولي غالب تداريس الحديث بها كالمستنصرية والمجاهدية ومسجد [ياسين](٤) وكان يذكر الناس فيها مدة وانتفعوا بذلك ثم خرج منها سنة ٨٩ لما شاع أن اللنك قصدها فوصل إلى دمشق فبالغوا في إكرامه ثم قدم القاهرة سنة ٩٠ باستدعاء ابنه وكان قد دخلها قبله فاستقر في تدريس الحديث بها في مدرسة الظاهر برقوق [قبل] موت مولانا زاده في المحرم سنة ٨٠١ ومدح واقفها بقصيدة جيدة وعمل في [مدرسة]<sup>(٥)</sup> مقامه وكذا ولي بها تدريس الحنابلة بعد موت الصلاح محمد بن الأعمى سنة ٧٩٥ وتصدى للتدريس والإفتاء وكان مقتدراً على النظم والنثر وله منظومة في الفقه تزيد على سبعة آلاف بيت ذكره شيخنا في معجمه [فقال](٦) اجتمعت به [فاستفدت](٧) منه وسمعت من إنشائه وقد حدث بجامع المسانيد لابن الجوزي بإسنادٍ نازل ٍ وقرأت من نظمه مدحاً في بعض القضاة [وهو](^):

شريح ويحيى لو قضاياه شاهداً لكانا له بالفضل أعدل شاهد ولحو شاهد الحبران درساً دروسه لأثنى وأولاه جميل المحامد وقال في أنبائه أنه صنف في الفقه وأصوله واختصر ابن الحاجب ونظم في الفقه كتاباً وفي الفرائض أرجوزة في مائة بيت جيدة في بابها ومدائح نبوية. مات في

<sup>(</sup>١) في (أ): النباشي. (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): السخاوي. (٤) في (ب): يانس.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مدرسته. (٦) في (أ): وقال.

<sup>(</sup>٧) في (أ): واستفدت. (٨) سقط من (ب).

[ ٥٧٦ ب] عشري صفر/ سنة ٨١٨ بعد أن مرض طويلاً قلت: وحدثنا عنه الرشيدي وغيره وقال التقي الكرماني فيها قرأته بخطه قرأ على والدي شرح المختصر للعضد وأجازه والدي وانتفعت أنا منه فوائد جمة وله [تأليفات] (١) مفيدة منها مختصر في الأصول ونظم غريب القرآن وغير ذلك وكانت/ محاضرته حسنة وحصلت له جائحة ببغداد مع الشهاب أحمد [الأبياري] (٢) أوجبت انتقاله إلى ديار مصر فأقام بها إلى أن مات وأثنى على ولده بما أوردته في الكبير وهو في عقود المقريزي.

٧٧٦ ـ نصر الله بن أحمد بن محمد بن أي الفتح بن هاشم بن إسهاعيل بن إبراهيم الكناني العسقلاني الحجاوي الأصل ناصر الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٧١٨ وسمع من عبدالله بن محمد بن يوسف بنابلس ومن أحمد بن علي الجزري بدمشق ومن الحسن بن السديد بمصر وغيرهم وتفقه فمهر وناب في الحكم عن صهره موفق الدين نحو عشرين سنة ثم اشتغل بالقضاء بعده قريباً من ثلاثين سنة وكان صارماً مهيباً متعففاً [عفيفاً] (٣) متصوناً. ومات في شعبان سنة ٧٩٥ قرأت عليه شيئاً.

٧٧٧ \_ نصر الله بن عمر بن محمد بن أحمد بن نصر البغدادي [جمال](١) الدين أبو الفتح .

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠٤ وكان يدعي أنه من ذرية الشيخ عبدالقادر وآل بيت عبدالقادر ينكرون ذلك وكان يعرف بابن السمين سمع منه الشيخ برهان الدين فضائل نبوية.

[۷۷۰ ب] ۷۷۸ ـ نعمان بن أحمد الدمشقي القاضي الحنبلي قاضي الحنابلة بمحكمة/ الباب بدمشق.

قال المحبي: كان من فضلاء الحنابلة ووجهائهم تفقه على جماعة ولزم من أول عمره هو وأخوه الشيخ الفاضل عبدالسلام أديب الزمان أحمد بن شاهين وتخرجا عليه وانتفعا به علماً وجاهاً وولي [القاضي](٥) نعمان النيابات [بوسيلته](١)

<sup>(</sup>١) في (أ): تآليف. (٢) في (أ): الأنباري.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): جلال.

<sup>(</sup>٥) في (أ): القضاء. (٦) في (أ): بوسيلة.

والتقرب إليه إلى أن استقر آخراً بالباب وكان أمثل القضاة في عصره وجيهاً مهاباً نقي العرض عما يدنس ملازماً خويصة نفسه ودرس بالمدرسة الحجارية وكان له بها خلوة يقيم بها أكثر أوقاته وكانت وفاته سنة ١٠٩١.

# حرف الواو خال ِ(۱)

### حرف الهاء (۲)

٧٧٩ \_ [هاشم النابلسي المعمر.

من مشائخ العلامة السفاريني ويعرف بالسيد وله نسل كثير إلى الآن بنابلس ويعرفون بدار هاشم وينسبون للسيادة ونقابة الأشراف في بيتهم من آل عبدالقادر [578] الجعفريين المشهورين/ في نابلس ومنهم قضاة الحنابلة في نابلس والقدس والشام وقدم منهم جملة] (7).

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الترجمة من (ب).

# عمل المنظل على المنظل المنظل المنطاعة المنطاعة المنطاعة المنطل المنطاعة المنطلق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

٠ ٧٨ - ياسين بن على بن أحمد بن محمد اللبدى الفقيه الفاضل.

قال المحبي: رحل إلى مصر لطلب العلم سنة ١٠٤٣ ومكث إلى سنة ١٠٥١ وأخذ عن الشيخ منصور البهوي الحديث والفقه والنحو وقرأ على الشيخ عامر الشبراوي شرح ألفية العراقي للقاضي زكريا وأجازه بها وبما تجوز له روايته وكان يفتي على مذهب الإمام أحمد ببلاد نابلس وكان ديناً صالحاً تقياً حافظاً لكتاب الله تعالى وكانت وفاته سنة ١٠٥٨ تقريباً. انتهى.

قلت: له تحريرات على المنتهى نفيسة.

٧٨١ ـ [يحيى بن عبدالكريم بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر بن عبدالله بن ظهيرة المكي الماضي أبوه وجده.

قال في الضوء: ولد في صفر سنة ٨٧١ بمكة ونشأ فحفظ القرآن وأربعين النووي والوجيز في فروعهم وأصول ابن اللحام وألفية النحو وعرض واشتغل على أبيه وهو ممن سمع مني بمكة سنة ٨٦ ثم سنة ٩٣ وسنة ٩٤ وأظنه عرض علي بعض المحفوظات/ وسافر بعد أبيه في أثناء سنة ٩٩ بحراً إلى القاهرة كتب الله [٨٧٥ ب] سلامته](١).

 $^{(1)}$ الدين العسقلاني أمين [الدين]  $^{(1)}$ .

قال في الشذرات: قال ابن حجر: عم شيخنا عبدالله بن علاء الدين سمع الميدومي وغيره وحدث رأيته ولم يتفق لي أن أسمع منه مات سنة ٧٩٥.

 <sup>(</sup>۱) سقطت هذه الترجمة من (أ).

٧٨٣ ــ يحيى بن محمد [الغويني](١) المكي .

رأيت له فتاوات كثيرة تدل على تمكنه الفقه والظاهر أنه تولى الإفتاء بمكة المشرفة في القرن العاشر.

٧٨٤ \_ يحيى بن يوسف بن عبدالرحن الحلبي التادفي القادري قاضي القضاة نظام الدين أبو المكارم سبط الأثيرين الشحنة وهو عم ابن الحنبلي شقيق والده.

ولد سنة ٨٧١ وتفقه على أبيه وأخيه وجماعة من المصريين منهم المحب بن الشحنة والقاضي زكريا والبرهان القلقشندي والديمي والخضيري وغيرهم وقرأ بمصر على المحب بن الشحنة والجهال بن شاهين سبط أبن حجر جميع [مجالس] (٢) البطاقة سنة ٨٧٠. ثم لما عاد والده إلى حلب متولياً قضاء الحنابلة ناب عنه فيه وسنه دون العشرين فلما توفي والده أوائل سنة ٩٠٠ [اشتغل] (٣) بالقضاء بعده وبقي إلى أن انصرمت دولة الجراكسة وكان آخر قاض حنبلي بها ثم ذهب إلى دمشق وبقي بها انصرمت دولة الجراكسة وكان آخر قاض حنبلي بها ثم ذهب إلى دمشق وبقي بها مدة ثم استوطن مصر وولي بها نيابة قضاء الحنابلة بالصالحية / النجمية وغيرها وحج منها وجاوز ثم عاد إلى حكمه وكان لطيف المعاشرة حلو الملتقى حسن العبارة ميل المذاكرة يتلو القرآن بصوت حسن ونغم طيب توفي بالقاهرة سنة ٩٥٩. قاله في الشذرات.

[۷۸٥ ب] ۷۸۵ \_ / يمان بن مسعود بن يمان المقدسي.

قال في الدرر: ولد سنة وأسمع على الفخر بن البخاري من أمالي القطيعي وحدث مات سنة.

٧٨٦ \_ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر أبو المحاسن جمال الدين بن تقي الدين بن عزالدين بن الخطيب شرف الدين المقدسي ثم الصالحي.

إمام مدرسة جده الشيخ أبي عمر وهو أخو مسند عصره صلاح الدين سمع من الحجار وغيره ومهر في مذهبه وكان فاضلاً جيد الذهن صحيح الفهم معروفاً

<sup>(</sup>١) في (ب): الفرضي. (٢) في (أ): مجلس.

<sup>(</sup>٣) في (أ): استقل.

بذلك أثنى عليه [به] (١) ابن حجي وقال ابن حجر: مهر في مذهبه وكان يعاب بفتواه في مسألة الطلاق البتة أجاز لي. انتهى.

توفي يوم الأحد ثاني عشر رمضان سنة ٧٩٨ وصلي عليه من الغد ودفن بمقبرة جده أبي عمر. قاله في الشذرات.

وقال في الدرر: مولده سنة ٧٦١ وسمع من الحجار وابن الزراد وغيرهما وأجاز له جماعة ودرس وأفتى وحدث.

٧٨٧ ـ يوسف بن أحمد بن سليهان المعروف بالطحان جمال الدين بن الشيخ الإمام الأوحد ذو الفنون.

قال شيخ الإسلام ابن مفلح: كان بارعاً في الأصول أخذه عن الشهاب الأخميمي والعربية عن العناني والفقه عن ابن مفلح صاحب الفروع وغيره وكان بارعاً في المعاني والبيان صحيح الذهن حسن الفهم جيد العبارة إماماً نظاراً مفتياً مدرساً حسن السيرة عنده أدب وتواضع وله ثروة.

توفي بالصالحية يوم [السبت] (٢) سادس عشر شوال سنة ٧٧٨ [وله نحو أربعين سنة قاله في الشذرات] (٣).

٧٨٨ ـ /يوسف بن أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الجمال أبو [٥٨٠ ب] المحاسن بن المحب البغدادي الأصل القاهري الماضي أبوه وجده.

قال في الضوء: / ولد في رابع شوال سنة ٨١٩ بالمدرسة المنصورية من [٢٥٥] القاهرة ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وعمدة الأحكام والخرقي وألفية النحو وعرض على جماعة كشيخنا وقرأ عليه أشياء وكذا قرأ على أبيه مسند إمامه وغيره وأخذ عنه الفقه غير مرة بل ومختصر الطوفي في الأصول والجرجانية في النحو وعن العز عبدالسلام البغدادي في الصرف وغيره وعن [أبي](أ) الجود في الفرائض والحساب وغيره وسمع أيضاً على الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى أبي عبدالله ابن المصري سنن ابن ماجه وعلى الشمس الشامي سنة ٢٩ الأول من

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): ابن.

حديث الزهري وغير ذلك وعلى ابن ناظر الصاحبة [وابن الطحان](١) والعلاء ابن بردس بالقاهرة ومن البرهان الحلبي بها حين كان مع أبيه [سنة ١٧٦](١) أحد المسلسل بالأولية في آخرين ودخل بعد موته الشام غير مرة وأخذ بها سنة ٦٣ عن ابن قندس وابن زيد واللؤلؤي والباعوني وابن السيد عقيف الدين وأجاز له خلق بل أذن له والده في التدريس والإفتاء وأذن له في العقود والفسوخ بل والقضاء وكذا أذن له شيخنا وغيره في الإقراء واستقر بعد أبيه في تدريس الفقه في المنصورية والبرقوقية وحضر عنده فيهما القضاة والأعيان وكذا استقر بعد العز الحنبلي في المؤيدية وفي غيرها من الجهات ومع ذلك فاحتاج لقلة تدبيره وسوء تصرفه وتبذيره إلى المباشرة بديوان الأمير تمراز [ليرتزق](٣) بمعلومها/ وأكثر من التشكي وامتهان [ ١ ٥٨١] نفسه ومخالطته قبل ذلك وبعده لذوي السفه بحيث طمع فيه ناصر الدين الأخميمي الإمام شيخ البرقوقية وانتقص/ من معلومه فيها محتجاً بزيادته فيه على بقية [[ \$77] المدرسين ومع ذلك فها صرف له شيئاً وهذا مع توسله بأميره وبغيره وله شهادة عليه بالرضا بمشاركة [رفقته](١) وسافر في غضون ذلك [لمكة](٥) بعد رغبته عن المؤيدية واستنابته قاضي مذهبه فيها عداها فحج وزار المدينة النبوية وأقام بكل منهما أشهرا ولقيته بكليهما أنشدني أبياتاً قال إنها من نظمه وكنت ربما سايرته في الرجوع وهو في غاية الفاقة وقد درس وأفتى وحدث باليسير أخذ عنه بعض صغار الطلبة وكان يستحضر كثيراً من الفروع وفي تصوره توقف ومع ذلك فلو كان متصوناً ما تقدم عليه بعد العز غيره مات ليلة رابع المحرم سنة ٨٨٩ بمنزله من المنصورية ودفن عند أبيه

٧٨٩ ـ يـوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبـدالهادي الـدمشقي الصالحي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن المبرد.

قال في الضوء: ولد سنة ٨٤٧ بدمشق وناب في القضاء وحج سنة ٩٨ ولم

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن الطحان.

<sup>(</sup>٢) في (أ): سنة وفي (ب) ما نصه: هنا بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ليرتفق. (٤) في (أ): رفقة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بمكة.

أره وبلغني أنه خرج لخديجة ابنة عبدالكريم أربعين وكذا لغيرها ولنفسه وعرف بالحديث في بلده مع كثرة التخريج فيه. انتهى. قال الشيخ جار الله: أقول: ذكره شيخنا مؤرخ دمشق القاضي محيي الدين النعيمي في تاريخه العنوان وقال الشيخ العالم المصنف المحدث جمال الدين يوسف بن القاضي بدر الدين/ حسن بن [٥٨٧] أحمد بن عبدالهادي الشهير بابن المبرد ميلاده سنة ١٤٠ وتوفي في سادس المحرم سنة ٩٠٩ وقد صنف كثيراً من غير تحرير. انتهى.

> قلت: بل له تصانيف في غاية التحرير منها مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام [في](١) مجلد في الفقه ويشير إلى الإجماع والوفاق والخلاف بنفس الألفاظ على طريقة مجمع البحرين ودرر البحار للحنفية بديع الوصف في ذكر الراجح عند أهل [المذاهب](٢) ونظم إصطلاحه فيه في أبيات فقال:

> نون المضارع نعان وهمزته للشافعي وفاقاً فاستمع خبري

والياء وفاق الشلاث والخلاف أي من بين أصحابنا بالتاء على خطرى وإن بدأت بماض فهو منفرد وإن بدأت باسم غير محضري/ [٢٦٧ أ]

> ومن تصانيفه جمع الجوامع في الفقه أيضاً جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل كالمغني والشرح الكبير والفروع وغيرها (٣) ووسع الكلام فيه بحيث أنه ينقل الرسائل والفتاوي الطويلة بتهامها رأيت الجزء الأول منه بخطه بيده بتاريخ سنة ٦٢ وآخر من أثناء البيوع بخطه أيضاً سنة ٦٨ وترجمه تلميذه الشمس محمد بن طولون الحنفى في كتابه سكردان الأخبار بترجمة مطولة فلنلخص منها هنا ما نحتاج إليه قال بعد أن ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الشيخ الإمام علم الأعلام المحدث الرحلة العلامة الفهامة العالم العامل المتقن الفاضل جمال الدين أبو المحاسن وأبو عمر بن أقضى القضاة بدر الدين حسن بن الشيخ المعمر المسند الرحلة شهاب الدين الشهير بابن المبرد [بفتح

[وزاد نقولات غريبة بديعة ويرمز فيها للخلاف بحمرة على طريقة الفروع].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (ب): المذهب.

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ)، (ب) ما يلي:

الميم](١)/وسكون الباء الموحدة كذا أملاني هذا النسب من لفظه وأنشدني فيه من لفظه لنفسه:

من يطلب التعريف عني قد هدي فاسمى يوسف وابن نجل المبرد وأبي يعرف باسم سبط المصطفى والجد جدي قد حذاه بأحمد

إلى آخرها وهي طويلة نظم فيها نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومدحه ثم مدح بقية العشرة وقد سردها ابن طولون ثم قال: مولده بالسهم الأعلى بصالحية دمشق سلخ سنة ٨٤٠ وحفظ القرآن والمقنع والطوفي في الأصول وألفية ابن مالك وسمع على والده وجده والنظام ابن مفلح وأبي عبدالله بن جوارش والبرهان الباعوني و [أبي](٢) الفرج بن خليل وأبي العباس بن الشريفة وأبي العباس الفولاذي وأبي العباس بن هلال وفاطمة بنت الحرستاني ورحل إلى بعلبك فقرأ بها على أبي حفص بن السليمي (٣)/ وخلق من أصحاب ابن الرعبوب وقرأ ثمة صحيح البخاري ومسند الحميدي والمنتخب لعبد بن حميد ومسند الدارمي وتفقه بالشيخ تقي الدين بن قندس ثم صرف همته إلى علم الحديث فأخذ عن غالب مشائخ الشاميين وأجاز له خلق ذكر ابن طولون منهم خلقاً ثم قال وأقبل على التصنيف في عدة فنون حتى بلغت أسماؤها مجلداً رتبها على حروف المعجم منهم المعجم لمشائخه والمعجم للبلدان ومعجم الصنائع ومعجم الكتب ومناقب الأئمة الأربعة وفي ضمنها طبقات أتباعهم ومناقب العشرة لكل واحد تصنيف مفرد وشرح ألفية ابن مالك عُمْهُ بِ] وَالْفَيَةُ/ الْعُرَاقِي وَتَجْرِيدُ الْعُنَايَةُ وَجَمْعُ الْأَرْبِعِينَ الْمُتَبَايِنَةُ وَأَكْثَرُ مِن تَخْرِيجُ الْأَرْبِعِينِيَات حتى قال لى في وقت إنها بلغت أربعهائة وألف في الفقه مختصراً سهاه المغني لذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام وشرحه ولخص ذلك من كتابه جمع الجوامع ولو تم هذا الكتاب لبلغ [ثلثهائة](١) مجلداً عمل منه مائة وعشرين مجلداً وخرج

[ [ ٤٦٨]

<sup>(</sup>١) بهامش (أ)، (ب) ما يلي: [بهامش الأصل ما نصه: [سبق له في ترجمة أخيه أحمد أنه بكسر الميم وأظنه الصواب وما هنا سبق قلم].

<sup>(</sup>٢) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): ثم شطب من أول «ابن السليمي» إلى نهاية الصفحة وتم نقله بأكمل في الصفحة التي تليها ص ٤٦٨ فليعلم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ٢٠٠٠.

الأربعين النووية بالأسانيد وصنف الدرة المضية في فضائل الصالحية وعمل تاريخاً من أيام النبوة إلى زمنه وأفرد تاريخ كل قرن في مجلد وبعضهم في أكثر وأطال في الأول وسهاه بالمطول وأفرد أعيان كل قرن في آخر وسهاه باسم كالرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة وشرع في العاشر وسهاه بالنجوم الزاهرة في أعيان المائة العاشرة ورتب مفردات ابن البيطار على العلل ولخص توضيح المشتبه للحافظ ابن ناصر الدين في ثلاث مجلدات إلى غير ذلك سمعت منه المسلسل بالأولية وعليه ثلاثيات الإمام أحمد والأربعين للآجري وشيئاً كثيراً ذكره ابن طولون ثم قال وأنشدني مقاطيع جمة لنفسه ثم ذكر منها جملة ثم قال وشطر الملحة وضمنها مدح أحيه [الجمال يوسف](۱) وسهاها المنحة في تضمين الملحة وذكره لكن حذفنا ذلك اختصاراً.

٧٩٠ ــ يوسف بن عبدالرحمٰن بن أحمد بن/ إسهاعيل بن أحمد الجهال بن الزين وأبي [٢٦٩] الفرج وأبي هريرة ابن الشهاب الموفق الذهبي الصالحي أخو أحمد الماضي.

قال في الضوء ويعرف بابن ناظر الصاحبة مدرسة هناك ولد تقريباً سنة ٧٨١ وسمع على والده وناصر الدين محمد بن محمد بن داود/ بن حمزة ومحمد بن أحمد بن إهمه بن غشم المرداوي وعمر بن محمد بن أحمد بن عبدالهادي [وفاطمة وعائشة ابنة عبدالهادي](٢) في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء وقدم القاهرة فأخذت عنه بها ثم ببلده أشياء وكان أصيلاً فاضلاً أديباً كتب التوقيع للنظام بن مفلح وقتاً ومات يوم الأربعاء ثاني رجب سنة ٨٥٥ ودفن بسفح قاسيون.

٧٩١ ـ يوسف بن عبدالرحمن بـن الحسن الجمال التادفي ثم الحلبي.

قال في الضوء: ويعرف بالتادفي ولد بتادف من أعمال الباب سنة ٨٢٦ ونشأ بحلب فتعانى الغزل والقراءة على القبور إلى أن اختص بسالم بن سلامة الحموي قاضي الحنابلة بحلب فحنبله ووقع بين يديه بل ناب عنه وكان جميلاً وتزوج بامرأة يقال لها الصفيرا ثم فارقها وتزوج بابنة الشمس الديلي الأنصاري وهي سمراء اللون أمها أمة سوداء فقال قاضي الباب الشهاب بن السراج:

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) ما يلي: [بهامش الأصل ما نصه: [انظر فإن هذا اسمه ولقبه]].

<sup>(</sup>٢) سقط من (٢).

ولرب قاض أحمر من كعبه ما كان قط له يد بيضاء لعبت به الصفراء أول عمره والآن قد لعبت به السوداء وامتحن بالضرب والإشهار من الشهاب الزهري لشهادة شهدها للمحب بن الشحنة ثم لما قتل محدومه سالم رام من العلاء بن مفلح الاستنابة فامتنع لقرب عهده بما تقدم فانتمى للزين عمر بن السفاح فساعده عند الجمال ناظر الخاص بحيث أن العلاء لما انتقل لقضاء دمشق استقر عوضه في حلب سنة ستين ببذل [٨٦٥ ب] معجم وتقرير سنوي وتكرر/ حرفه عنه إلى أن ولاه الأشرف قايتباي كتابة سرها ونظر الجيش أيضاً عوضاً عن الكمال المعري حين حبسه بالقلعة مضافاً للقضاء ثم [٤٧٠] صرف عن الثلاثة/ بالسيد [بن](١) أبي منصور بسفارة الخيضري مع مال بذله وتقرير أيضاً وطلب هذا إلى القاهرة بعد أن أودع قلعة حلب أشهراً فنقم عليه بأنه باطن في قتل ابن الصوه وسلم للدوادار الكبير ثم للوالي ثم أودع سنة ٩٢ المقشرة بحجة ما تأخر عليه من المال الملتزم به الذي قيل أنه أزيد من عشرين ألف دينار بالجملة فقد دام بها نحو خمس سنين إلى أن أطلق بعناية يشبك الجمالي وأعيد للقضاء في مستهل صفر سنة ٩٥ وكذا ولى نظر القلعة والجوالي وذكر بفضل ومشاركة في الجملة بل قيل أنه صنف و [قرظ](٢) له السعدي قاضى مصر قال: وهو حسن الشكالة والكتابة فصيح العبارة مصاهراً لبيت ابن الشحنة تزوج ابنة أثير الدين واستمر على قضائه حتى مات في سابع [عشري](٣) المحرم سنة ٩٠٠ بحلب انتهى.

قلت: ذكر في كشف الظنون أن له من المؤلفات مفاتيح الكفور المشتملة على الأدعية المروية مجلد فرع سنة ٩٦ وتفلت من خط الأكمل في مجموعته ما نصه و [مدحه](1) العلاء الموصلي ثم الحلبي الشافعي بأبيات عادية عن النقط وهي: دمر مدى الدهر حاكماً وإماماً وكل [الحكم أمره](0) لحاكم لكم السعد والعلاكل عام حرس [الله](1) سعدكم وحماكم

<sup>(</sup>٢) في (أ)نسقرظه... المستسمة

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ملح.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عشر.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أمرة الحكم.

وقال من نظمه ما كتبه على رفرف بيته وهو:

فبالله يا من حل [في](١) ظل ساحتي مجدد رسمى مرة بعد مرة وله أيضاً:

بسروحي من الأتراك ظبياً مهفهفاً أتى زائسراً ليلا فأشرق وجهه وله أحجية في العسقلاني:

يا من له حسن لفظ ما مشل قولي المحاجى ومن نظمه ما كتبه عنه العزبن فهد ويقرأ على قافيتين:

ولى قمر ما زلت أهوى مديحه عسى أن يبيح الوصل منه فما أباح وكم قلت أن الصبح يحكي جبينه ليصبو في حاكاه بدر ولا صباح

الألف أولها:

بسم [الله](٢) رب عمر كل حي يرفذه إلى آخرها انتهى.

٧٩٢ ـ يوسف بن عبدالله بن حاتم بن محمد بن يوسف الشهير بابن الحبال جمال الدين.

قال في الشذرات: قال العليمي: هو المسند المعمر سمع من القاضي تاج الدين بن عبدالخالق وابن عبدالسلام وغيرهما قال [الشهاب](٣) ابن حجى سمعنا عليه مراراً مسند الشافعي رضى الله عنه توفي ببعلبك عشية يوم الخميس سابع رجب سنة ٧٧٨ وصلى عليه من الغد عقب صلاة الجمعة ودفن بباب سطحا.

(٢) سقط من (أ).

(١) سقط من (أ).

(٣) سقط من (ب).

علوت باذن الله جل جلاله مكاناً علياً صرت فيه مشرفا متی رام شخص أن يرى حسن منظري تسرفرف عيناه وينظر رفرفا/ [۸۷ ب] سل الله غفراناً لمن بي أتحفا/ [٤٧١] هـو التادفي الأصل مورده صفا

> إذا مارني كنت المصاب بعينه كأن الثريا علقت في جبينه

> المشاني تشنى عىليىه أحوى الشفاه قلاني

ومن إنشائه قصة كتب بها إلى المقر الزيني أبي بكر بن هرمز خالية عن حرف

وسبح كل شيء بحمده

٧٩٣ ـ يوسف بن عبدالله [بن] (١) العفيف محمد بن يوسف بن عبدالمنعم بن العمة بن سلطان بن سرور المقدسي ثم الدمشقي جمال الدين الشيخ/ الإمام العابد [الخبر] (٢).

ولد سنة ٩٩١ وسمع سنن ابن ماجه/ من الحافظ ابن بدران النابلسي وسمع من التقي سليمان وأبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم وغيرهم وسمع منه ابن كثير و [الحسيني] (٣) وابن رجب وكان من العلماء العباد الورعين كثير التلاوة وقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة الحديث والسنة توفي في العشر الأوسط من جمادى الأخرة سنة ٧٨٤ ودفن بقاسيون. قاله في الشذرات والدرر إلا أنه في الدرر ذكر وفاته سنة ٥٤ والله أعلم.

#### ٧٩٤ \_ يوسف المدعو علي بن عبدالله الصالحي.

قال ابن طولون: علاء الدين مؤدب الأطفال جمال الدين سمع بإفادة شيخنا المحدث جمال الدين بن [اللبودي](٤) على أبي العباس بن الشريفة وغيره ثم سافر إلى الروم وعاد إلى الصالحية وتسبب فيها ببيع الخضر وكان عنده ديانة قرأت عليه الشهائل للترمذي وغيره توفي سادس عشر محرم سنة ٩٢٦ ودفن بالروضة عن سبعين سنة.

٧٩٥ \_ يوسف بن علي بن محمد بن ضوء الصفدي أصلًا المقدسي الشهير بابن النقيب أخو أحمد جمال الدين الحافظ.

قال ابن فهد: سمع من الحافظ أبي محمود المقدسي وسمع منه شيخنا ابن موسى والآبي سنة ١٥ وأظنه أجاز لنا باستدعاء الأول فيحرر. انتهى.

قلت: وأخوه المذكور حنفى ذكره النجم ابن فهد في معجمه.

٧٩٦ \_ يوسف بن علي بن موسى بن أبي الغيث صلاح الدين البعلي البزار.

[٨٩٥ ب] قال/ في الضوء: سمع [سنة ٧٥٧](٥) من أبي الطاهر محمد بن أحمد

(١) سقط من (ب). (٢) في (أ): الحبر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الحسين. (٤) في (أ): اللبود.

<sup>(</sup>٥) في (أ): سنة ٧٥٥.

القزويني وعمر بن إبراهيم بن بشر الأول من أمالي القاضي أبي بكر الأنصاري وحدث به سمعه منه الفضلاء كابن موسى والموفق الآبي سنة ٨١٥ ووصفه بالفضل وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابني محمد في استدعاء.

٧٩٧ ـ يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبدالخالق المرداوي المقدسي الفقيه المفتي جمال الدين أبو العباس.

قال في الدرر: من أصحاب ابن تيمية شرح المحرر سمع من الحجار وغيره وحدث مات سنة ٧٨٣ انتهى.

قال في الشذرات: امتحن مراراً بسبب فتياه بمسألة ابن تيمية في الطلاق وكذا في عدة/ [من](١) مسائله وحدث عن الحجار وابن الرضي والشرف بن [٤٧٣] الحافظ و [غيره](١) وكان شديد التعصب لمسائل ابن تيمية [ويسجن](١) بسبب ذلك ولا يرجع حتى بلغه أن الشيخ شهاب الدين بن المصري يحط في درسه [بالجامع](١) على ابن تيمية فجاء إليه وضربه بيده وأهانه [انتهى. قلت ورأيت على الفروع بخط القاضي علاء الدين المرداوي المنقح اعتراضات عليه لابن أبي المجد وأظنه هذا وأجاب عن بعضها المنقح وسكت عن البعض](٥).

٨٩٨ ـ يوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي جمال الدين القاضي.

قال في الدرر: ولد سنة ٧٠٠ تقريباً وسمع من ابن عبدالدائم وفاطمة بنت العز وست الوزراء وهدية بنت عسكر والتقي سليمان وولي قضاء الحنابلة في رمضان بعد وفاة علاء الدين بن [منجاة]<sup>(١)</sup> سنة ٧٥٠ بعد تمنع فاستمر إلى أن عزل سنة ٦٨ وكان نزهاً عفيفاً وقوراً خاشعاً ناسكاً وكان يركب الحمار ولا يحضر مع النائب إلا في دار العدل ولا يركب [في]<sup>(٧)</sup> المحمل/ ولا [العبيد]<sup>(٨)</sup> وكان ماهراً [٩٠٠] في مذهبه مشاركاً في الأصول والعربية حسن الفهم جيد الإدراك مواظباً للجلوس

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). غيرهم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): في الجامع.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب). (٦) في (أ): منجا.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ). (٨) في (ب): العيد.

بالجامع وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص فقال: أبو الفضل شاب خير إمام في المذهب نسخ الميزان وله عناية بالمتن والإسناد.

قال أبن حجي: شرح المقنع وجمع كتاباً في الأحكام وكان ابن مفلح عين تلامذته وكانت وفاته في ثامن شهر ربيع الأول سنة ٧٦٩ وقد جاوز السبعين. انتهى.

انتهى. أقول: بل لم يجاوزها على تاريخ ولادته السابق وقال في الشذرات أنه ألف مؤلفاً سهاه الانتصار ومؤلفاً سهاه الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي [الجبل](1) الحنبلي وذلك أنه اختار جواز بيع الوقف للمصلحة وحكم [به](٢) وقال ابن حبيب في تاريخه: عالم علمه زاهر وبرهان ورعه ظاهر وإمام تتبع طرائقه وتغتنم ساعاته ودقائقه كان لين الجانب متلطفاً بالطالب رضي الأخلاق شديد الخوف والإشفاق ودقائقه كان لين الجانب متلطفاً بالطالب رضي الأخلاق شديد الخوف والإشفاق يركب إلى دار الإمارة غير الأتان انتهى.

أقول: مسألة الوقف ومصنفه المذكور فيها تقدم ذكرها في حمزة بن موسى بن أحمد والظاهر أن ما حكم به ابن قاضي الجبل في بيع الوقف لزيادة الرغبة أو نحو ذلك بدون خراب فرد عليه القاضي المذكور وغيره وإلا فمع الخراب بيعه هو المذهب المنصوص ويفهم ذلك من قول صاحب الشذرات ببيع الوقف للمصلحة والله سبحانه تعالى أعلم.

٧٩٩ ـ يوسف بن محمد بن عمر الجمال أبو المحاسن المرداوي ثم الدمشقي الصالحي والد ناصر الدين محمد.

قال في الضوء: ويعرف بالمرداوي أحد الرؤوس بدمشق/من الحنابلة ممن أخذ عن التقي ابن قندس ورأيت له مصنفاً في الفرائض سهاه الكفاية بل عمل آخر في الحساب وجرد الفروع لابن مفلح وأقرأ الطلبة وناب في القضاء عن ابن عبادة وحج سنة ٧٥ وجاور التي تليها ورأيته أجاز بعض من عوض عليه من الحنابلة سنة ٨٧٨ ومات قريباً منها. انتهى.

قال في الشذرات حفظ الفروع وجمع الجوامع وغيرهما.

[4091]

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (ب).

٨٠٠ يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن على بن إبراهيم العبادي جمال الدين السرمري ثم الدمشقى العقيلي نزيل دمشق.

قال في الدرر: سمع ببغداد من الصفى عبدالمؤمن والدقوقي وغيرهما وبدمشق من أصحاب ابن عبدالدائم فمن بعدهم فأكثر وبرع في العربية والفرائض ونظم عدة أراجيز في عدة فنون وخرج لغير واحد وحدث بالإجازة عن الحجار وقد أخذ عنه ابن رافع مع [من](١) تقدمه وذكر في معجمه وكان يذكر أن تصانيفه بلغت مائة وزادت في بضعة وعشرين علماً وتفقه على سراج الدين الحسيني بن [يوسف](٢) التبريزي وغيره ومن [تآليفه](٣) كتاب الأربعين الصحيحة فيها دون أجر المنيحة وبشرى القلب الميت بفضائل أهل البيت وغيث السحابة في فضائل الصحابة وعقود اللآلي في الأمالي وعجائب الاتفاق والثمانيات وغير ذلك ومات في حادي عشر جمادي الأولى سنة ٧٧ وقد جاوز الثمانين/ لأن مولده كان في رجب سنة ٦٩٦ [٧٥ أ] انتهى أقول: رأيت له كتاباً عجيباً في الطب سماه شفاء السقام في طب أهل الإسلام جمع فيه بين الطب النبوي والطب المتعارف مجلد والأحاديث القدسية جزء وشفاء القلوب في دواء الذنوب ونتيجة الفكر في الجهد بالذكر ورفع الباس في حياة الخضر وإلياس وغير ذلك وذكره الصلاح الصفدي في كتابه ألحان السواجع في المبادىء والمراجع وأنه كتب إليه قصيدة يستجيزه فيها أولها:

> هل أنتم تتصدقون ليوسف السر ولعرسه أمة العزيز وولده البر إبراهيم يتبع فاطهأ

يا ناقلي شرع النبى محمد وأولى الرواية والحديث المسند وأئمة الإسلام والقوم الأولى نقلوا الشريعة سيدأعن سيد فلأنتم بين الأئمة قدوة فيكم إلى طرق الهداية تفتدي لكم تراث الأنبياء جميعه بالفرض والتعصيب دون تردد لا زالت الدنيا بكم مأهولة وبقيتم فيها بقاء الفرقد مري وهو العقيلي المحتد منها الألى شرفوا بملذهب أحمد [وكذاك](١) أسماء والفقيمه محمد

<sup>(</sup>٢) في (أ): يونس.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وكذا.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): تواليفه.

وكذا ابن عمهم الشقيق تفضلا بإجازة المروي عند النقد إلى آخرها: قال فكتبت إليه الجواب.

لبيك يا حلف النهى والسؤدد ومن اغتدى فينا وثغر علومه وإذا أفساض السطالبين مسائسلا وإذا جلى نظمأ رأينا عقده شرفت ربع دمشق حین سکنتــه لما أتب أبياتك النغر التي تجلو معاني صبرها في حبرها [٧٦] قابلت أمرك بالقبول لأنه أنت الإمام الحبر أمرك طاعة إلى آخرها قال: وقد كنت كتبت إليه وهو في بلده سر من رأى بقولي:

ومن امتطى بالعلم [فوق](١) الفرقد عذب مقبله شهى المورد يسقى [بريا](١) ريقه العطش الصدي من لؤلؤ متتابع [متسيرد](") بفضائل بین الوری لم تجحد تزري على الغيد الحسان الخبرد بردأ أسف لشائه بالأشمد عـزب متى فارقته قلت ازدد/ بل أقتفى سبل البيان وأقتدي

فكان له بدر الدياجي مسامرا الجملة أسماء الصحابة حاصرا وكلهم في بدر قد كان حاضرا وكل إلى بدر أتاها مسادرا وباقيهم للشرك قد كان ناصرا على ملة الإسلام ما كان كافرا [تحال](٦) من التحقيق فيه جواهرا

رياضاً إذا ما الروض أصبح ناضرا معانى أظن الروض عنهن قساصوا يخبر عن حبر البلاغة آمرا

أيا فاضلا في [سر من](1) را حوى العلا سالتك خبرني فمثلك من غرى عن امرأة أم لسبع صحابة وأخرى لهسا عسمان والأخبوة أربسع ولكن مع الإسلام نصف [لنصفهم](°) وآخسر بمدري أبسوه وأمسه فلا زلت تولينا الفوائد جمة فأجاب ىقولە:

أتاني كتاب منك تحكى سطوره ولكنه أربى على الروض إذا حوى يحدث عن سحر البلاغة ذاكراً

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): فرقد، في هامش (ب): [لعله فوق].

<sup>(</sup>٣) في (أ): متسرد. (٢) في (ب): به باريقه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): لصنفهم. (٤) في (أ): شرراً.

<sup>(</sup>٦) في (أ): تختال.

<sup>193</sup> 

لها زمن لم نلق فیه مذاکرا وللميت منها بعد ما رام ناشرا/ [۹۹۰ ب] وأعمل تمييزي ضميسرأ وظاهسرا وكلهم في بدر قد كان حاضرا في راح من يستوفق الله حائرا بعفراء تدعى من أناس أكابرا وطلقها والبين ما زال جائرا به إذ رأته ماهراً جناء ماهرا/ [٧٧٤ أ] ومن بعد هذا عاقلًا ثم عامرا فجاءت بعوف سابع القوم آخرا مآثر حازوا فضلها ومفاخرا وعها كل كان فيها مساشرا ونصفهم الثاني بذي العرش كافرا ضا معمر بن الحارث أعرفه شاكرا لأبيها عتبة كان صابرا كان شهاً في الحروب مشابرا عزيزبن عمير والوليد بلا مرا كان في بغض النبى مجاهرا الله إذعقوا فألفوه عاقرا هذان خصمان أتل وأبل المغادرا كان يوم بدر [للحرب] (٣) حاضرا/ [٥٩٥ ب] وأبوه الشهم أعنيه ياسرا وكم قد أفادوا غير هذا مآثرا العقيلي لا ينفك يطلب عاذرا

فأنشأ لى من لذة الوجد نشوة وكأن صلاح الدين مفتاح قفلها وحرك منى ساكنا بندائه [يسألني](١)عن أم سبع صحابة فهاك جوابي والإله موفقى هي امرأة للحارث بن رفاعة أتت بمعاذ منه ثم معوذ فجاء يكسر خاطباً فتزوجت [فأولد](٢) رهطاً إياساً وخالداً وعادت إلى زوج الصبابن رفاعة وكلهم كانوا ببدر فيالها وأما التي في بدر أربع أخوة وقد كان نصف القوم بالله مؤمناً فأم أبان بنت عتبة عمها الر وقبل أخواها المؤمنان أبو حذيفة وآخر يدعى مصعب بن عمير الذي وقل أخواها المشركان أبو وصنوا أبيها شيبة بن ربيعة الذي ثلاثتهم ممن دعا المصطفى عليهم وفيهم وفي أقرانهم نزل القرآن وأما الذي مع أمه وأبيه كلهم فذلك عمار وتلك سمية أمه ولم يتفق هذا ببدر لغيرهم فهذا جواب السرمري يوسف

<sup>(</sup>٢) في (أ): فأولدها.

<sup>(</sup>١) في (أ): سألني.

<sup>(</sup>٣) في (أ): للحروب.

#### ٨٠١ \_ يوسف بن محمد بن ناصر العسكري الصالحي:

قال ابن طولون: هو الشيخ الصالح جمال الدين أبو المحاسن مؤدب الأطفال شقيق عبدالرحمٰن المتقدم ميلاده في حدود سنة ٨٥٠ بالصالحية وحفظ القرآن ومختصر الخرقي والملحة ثم تسبب بدق الذهب ثم تضاعف فتسبب بقراءة الأطفال وسمع من ابن الكركي والشيخ صفي الدين وغيرهما قرأت عليه القرآن بداءة وصلى [٢٧٤ أ] بي به في مسجد/ الكوافي المعروف الأن بمسجد العساكرة تحت المدرسة الحاجبية سنة ٨٨٨ وحضر الختم معي ومعه زين الدين العيني شيخ الحنفية مرات وسمعت عليه غالب الصحيح وربما كمل لي عليه وكان كثيراً ما ينشد لبعضهم:

لا أختشي من ظلوم إذا طغى وتجبر لا عملتي تحت أبطي ولا قتيلي مصبر

توفي [في]<sup>(۱)</sup> تاسع رجب سنة ۸۸۹ ودفن شرقي [حواقة]<sup>(۲)</sup> الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون.

٨٠٢ - [يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين الفقيه الصالحي] (٣).

قال في الشذرات: كان من أهل الفضل ومن أخصاء الشيخ علاء الدين المرداوي وقد أسند وصيته عند موته إليه توفي بدمشق سنة ٨٩٢.

#### ٨٠٣ \_ يوسف المرداوي.

قال في الشذرات: أخذ عن ابن اللحام وباشر القضاء بمردا مدة طويلة وكان يقصد بالفتاوى من كل أقليم ومن أعيان/ تلامذته الشمس العليمي وغيره وعرض عليه قضاء حلب فامتنع واختار قضاء مردا وكان يكتب على الفتاوي بخط حسن عبارة جيدة تدل على تبحره وسعة علمه وكان إماماً في النحو ويحفظ محرر الحنابلة ومحرر الشافعية وإذا سئل عن مسألة أجاب عنها على مذهبه ومذهب غيره. توفي بمراد في صفر سنة ٨٦٠ وقد جاوز السبعين.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). (٢) في (أ): طواقه.

<sup>(</sup>٣) تأخرت هذه الترجمة عن التي تليها في (أ).

٤ · ٨ ـ يوسف بن يحيى بن عبدالرحن الناصح بن نجم الدين الشيرازي الأصل الدمشقي أبو المحاسن شمس الدين بن سيف الدين.

قال في الدرر: ولد سنة ٦٦٥ وأحضر على أبيه وأبوه سمع على الخشوعي وهو خاتمة أصحابه وسمع من ابن أبي عمرو بن شيبان وابن البخاري] [وابن المجاور والتقي الواسطي وغيرهم وولي تدريس الصالحية ونظرها ودرس بغيرها وولي مشيخة الكاملية سمع منه ابن رافع والحسيني وأثنى عليه وآخرون وتوفي في شعبان سنة ٧٥١.

#### ٨٠٥ ـ يوسف بن يحيى بن مرعي بن يوسف الطور كرمي.

قال المحبي رحل [إلى]<sup>(۱)</sup> مصر لطلب العلم سنة ١٠٤٤ فأخذ بها عن الشيخ منصور البهوتي وعن عمه الشيخ أحمد بن الشيخ مرعي وغيرهما/ وعاد سنة [٤٧٩ أ] ١٠٤٩ وكان يفتي ببلاد نابلس وكان يميل إلى القول بعدم وقوع الطلاق في كلمة موافقة لابن تيمية وكانت وفاته نهار الاثنين عاشر صفر سنة ١٠٧٨. انتهى.

يقول جامعه الحقير القاصر هذا آخر ما مَنَ [به الله](٢) القوي القادر من جميع تراجم الحنابلة أفاض الله عليهم [طل](٣) العفو ووابله وقد تتبعت ذلك غاية جهدي وبذلت فيه وسعي وكدي وتطلبت كل ما هو مظنة لذكر شيء/ من ذلك في [٩٩٠ب] الحرمين والشام ومصر والعراق وما وصلته من المالك وجمعته من متفرقات الكتب التي وجدتها في تلك الأقطار ولم أظفر بغيرها مع الاستقصاء والاستخبار فليعذر الواقف عليها وأرجو الدعاء من كل ناظر إليها وبقيت جماعات لم أظفر لهم بتراجم مع مجيئي ذكرهم في الكتب سقتهم الغيوث السواجم وها أنا أذكر غالب أسمائهم لعل من يطلع على شيء من ذلك أن يطرز هذا الكتاب بأنبائهم لتتم الفائدة للطالبين ويفوز بصالح دعائهم فمنهم الفاضل الشيخ إبراهيم العقيلي رفيق العلامة السفاريني، والشيخ أحمد بن العلامة الشيخ مرعي صاحب الغاية وغيرها، وقاضي القضاة أبو بكر بن قاسم الشيشيني، والشيخ أحمد بن العلامة الثيخ مرعي صاحب الغاية وغيرها، وقاضي القضاة أبو بكر بن قاسم الشيشيني، والشيخ أحمد بن يحيى بن العماد مؤلف التذكرة

<sup>(</sup>١) في (ب) (أبي) وفي هامش (ب) العلى إلى.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الله به. (٣) في (أ): طلل.

في الفقه، وقاضى الحنابلة بحكة المشرفة أبو حامد بن عطية بن ظهيرة بعد التسعائة، والفقيه الجليل الشيخ زامل بن سلطان تلميذ الفتوحي والحجاوي، وسراج الدين [ابن يحيى](١) المصري الذي قرأ المنتهى على الشمس محمد الشامي سنة وقال إنها قراءة بحث وتدقيق، [والشيخ الفرضي صالح بن حسن الأزهري ناظم ألفية الفرائض](١) [وشيخه الشيخ محمد الشامي المذكور، وتاج الدين بن شهاب الدين بن على البهوي له كتابات على المنتهى](١)، والشيخ الفقيه [عبدالله بن أحمد بن](1) عبدالله بن محمد بن إسهاعيل تلميذ الشيخ سليهان بن علي صاحب المنسك، وجده فقيه الديار النجدية، وشيخ الشيخ سليمان المذكور، والعلامة [٤٨٠] الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان المتوفى سنة ١٠٩٩، وأخوه الشيخ عبدالرحمن/ ٩٨٥ ب] المتوفى فيها أيضاً وهو ابن عمة الشيخ عشمان بن أحمد بن قائد/ شارح العمدة وأحدهما قد أخذ عن العلامة البلباني وأخذ عنه الشيخ عشان بن قائد](٥) ولد خاله، وعبدالله بن أبي بكر المكي قاضي الحنابلة بها له ذكر في تاريخ مكة للسخاوي سنة ١٠٤٠ وأنه تولى أيضاً قسمة الصر، وعبدالله بن شفيع بن سعيد بن عمران بن مالك التميمي رأيت بخطه كتاب التوابين للموفق بن قدامة بتاريخ سنة ٧٩٩، والشيخ عبدالقادر الدنوشري المصري له تعليقات نفيسة على شرح المنتهى أكثرها على شرح [الخطبة](١) تدل على براعته ورأيت بخطه حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي وأرخها سنة ١٠٤٠، [وعزالدين المصري المتوفى سنة ٨٠٢ كما في تذكرة الأكمل بن مفلح بخطه إ٧١ وعمر بن أبي بكر التلعفري، والشيخ عبدالرحمٰن بن أحمد بن النجار أخو مؤلف المنتهى، والقاضي عبدالله بن أحمد بن عطية بن ظهيرة المكي تولى قضاء الحنابلة بها سنة ٩٤٢، والعلامة علي البهوتي المصري جد العلامة الشيخ عبدالرحن المشهور وشيخه، والشيخ عبدالغني العقيلي محشي مختصر المقنع، ومحمد بن محمد العبادي، ومحمد بن أبي بكر بن قاسم

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ). (١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ). (٣) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ): الخطيب. (٥) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ).

الشيشيني، [ومحمد التاج البهوي محشى المنتهى](١)، ومحمد سعيد بن الشيخ محمد الكناني الخلوي تولى مشيخة الطريقة بعد والده سنة ١١٥٣، ومصطفى بن الشيخ يوسف الكرمي من مشائخ العلامة السفاريني والسيد موسى بن محمد بن محمد الحسني الفاسى المكي إمام المقام ونائب عمه السراج عبداللطيف في قضاء مكة المشرفة، وموفق الدين مؤلف المنتهى تولى القضاء في مصر بعد/ أخيه ولي الدين، [٩٩٥ ب] وموسى بن محمد العبادي بعد سنة ٩٨١، والشيخ ولي الدين ابن صاحب المنتهى تولى القضاء بعد والده، والسيد المعمر هاشم النابلسي من مشائخ خاتمة المتأخرين السفاريني، والشيخ يحيى بن العلامة الشيخ موسى الحجاوي [و](٢) مؤلف الإقناع، والشيخ يحيى بن المحقق الشيخ مرعي صاحب الغاية، والعلامة يحيى بن محمد الفومني المكي، والشيخ يوسف بن على البهوتي والد العلامة الشيخ عبدالرحمٰن، وشيخه المدقق يوسف الفتوحي سبط مؤلف(٣) المنتهى ومحشيه بالحاشية النفيسة وغير/ هؤلاء [من](١) علماء الأعلام الذين سبقونا بالإيمان والانتقال لدار السلام [٤٨١ أ] عليهم رحمة الملك العلام وكثير من أهل هذه المائة الثالثة عشر لعدم الوقوف على شيء من أحوالهم وإن كان فضلهم قد انتشر لكن عدم المفيد والمستفيد والمذاكر والمعيد ولم يبق إلا كل قدم بليد يختصر هذه الأمور ويعيبها ويهزأ بمن يعز عليه بعيدها وقريبها فلو سألته عن تاريخ والده أو من ادعى أنه شيخه لتلعثم ولا يخجل من الجهل بأقرب الأشياء فيا ليته أبكم.

كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل والله سبحانه وتعالى أسأل وبجاه نبيه المصطفى أتوسل أن يلطف بنا في الدور الثلاث وأن يصلح أحوالنا الباطنة والظاهرة إلى مواراة الأحداث وأن يسلك بنا مسالك العلماء العاملين ويجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأن يرزقنا العلم والعمل واليقين وأن يصلي ويسلم في كل وقت وحين على سيد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله/ وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله [7٠٠] رب العالمين.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): ابن المنتهى. (٤) سقط من (أ).

قرأناه نقلاً من المسودة الثانية جامعة الأخضر الراجي لطف ربه العلي عبده محمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة المشرفة ذات الفضل المعتلي عامله الله بلطفه الخفي والجلي وأفاض عليه فيض بره وجوده الملي وكان له ولوالديه ومشائخه وأحبابه وجميع المسلمين [ولياً](۱) فنعم الولي ووافق ذلك بعد صلاة الظهر من يوم الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة من شهور سنة ١٢٨٨ ختمها الله على جميع المسلمين بخير وذلك في خلوتي بمدرسة الوزير المرحوم محمد باشا في جانب باب الزيادة شامي مكة المشرفة أدام الله أمنها وصحتها ورخائها وبرود الفضل بها محفوفة والحمد لله رب العالمين/ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[1 { \ Y }

(١) في (أ): والياً.

#### ذكسر النساء

٨٠٦ \_ آسية بنت محمد بن إبراهيم الدمشقية أخت إبراهيم الماضي.

قال في الضوء: ويعرف كسلفه بابن المعتمد ولدت سنة ٨٥٢ وسمعت معنا بدمشق مع أخيها على جدتها ست القضاة ابنة زريق وتزوجها صاحبنا البها ابن المشهدي بكراً فأولدها [كل أولاده](١) ولم يتخلف بعده من ذكورهم سوى الفاضل محمد وحجت وجاورت وأجاز لها جماعة وهي خيرة صالحة.

٨٠٧ ــ آمنة بنت على بن أبي بكر البويطي القاهري كاتب العليق وأختاً لمحمد بن كريم الدين شقيقها وشمس الدين لأبيها ووالده البدر محمد بن محمد السعدي.

قاله في الضوء. وقال: ماتت ليلة الجمعة سنة ١٨٨٠ عن ستين سنة وصلي [٦٠١] عليها من الغد بعد صلاة الجمعة في جامع الحاكم في مشهد جليل جميل ثم دفنت بحوش سعيد السعداء عند أمها وكانت قد حجت وزارت بيت المقدس وتزوجت عدة أزواج منهم المعين الطرابلسي الحنفي ولم تكن محظوظة في ذلك مع قنعها ورياستها وإتقانها وكونها تقرأ وتكتب.

٨٠٨ ــ آمنة بنت ناصر الدين أبي الفتح نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكنانية العسقلانية القاهرية عمة العز أحمد بن إبراهيم الماضي.

قال في الضوء: ولدت تقريباً سنة ٧٧٠ وأجاز لها في استدعاء مؤرخ سنة ٩٣ جماعة منهم أبو بكر بن محمد بن الزكي وعبدالرحمن [المزي](٢) ومحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في (أ): أولاده كلهم. (٢) في (ب): المربي.

داود بن حمزة وإبراهيم بن أبي بكر بن عمر بن السلار والشهاب أحمد بن عبدالوهاب وحدثت باليسير قرأت عليها بعض الأجزاء وكانت أصيلة جليلة ماتت في رمضان سنة ٨٥٣.

٨٠٩ \_ ألف بنت عبدالله بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم أم أبي سهل ابنة الجال بن العلاء الكناني العسقلاني الأصل القاهري أخت أحمد الماضي.

قال في الضوء: ولدت تقريباً سنة ٨٠٨ ونشأت في خير وصيانة وأسمعت [٤٨٣] على أبيها/ وغيره وأجاز لها جماعة وتزوجت بابن عم لها ثم بابن عمار وأنجب ولده [٤٨٣] أبا سهل منها وحجت مع ولدها مرتين جاورت في الثانية منهما وكذا زارت/ معه بيت المقدس وحدثت سمع منها الفضلاء قرأت عليها ثلاثيات مسند الإمام أحمد وكانت خيرة متعبدة ماتت في ربيع الثاني سنة ٨٧٨ ودفنت بجوار قبر ابن عمتها العز الكناني بحوش الحنابلة قريباً من تربة كوكاي.

٨١٠ ــ أمة اللطيف ابنة الشمس الإمام محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن المحب عبدالله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد السعدي المقدسي الصالحي أخت الشمس محمد ووالدة الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليان بن حمزة المعروف بابن زريق ويعرف أبوها بابن المحب.

قاله في الضوء. وقال: سمعت من والدها سنة ٧٨٧ الدعاء [للمحاملي]<sup>(۱)</sup> ومن محمد بن الرشيد عبدالرحمن المقدسي وأجاز لها أبو الهول والمحب الصامت وناصر الدين بن داود والكمال بن النحاس وغيرهم وحدثت وكانت خيرة أصيلة ماتت في جمادى الأخرة سنة ٨٤٠ ودفنت بالروضة بسفح قاسيون بالقرب من الشيخ الموفق.

٨١١ \_ أمة الله بنت الصدر أحمد بن البدر محمد بن زيد البعلية أم قاضي الحنابلة ببعلبك.

قال في الضوء: سمعت في جمادي الثانية سنة ٧٩٥ على أبي الفرج

<sup>(</sup>١) في (ب): للحاملي.

عبدالرحمن بن محمد بن الرعبوب بعض صحيح البخاري قال: أنابه الحجار وأجازت لنا وكانت أصيلة خيرة مات بعد السبعين تقريباً.

٨١٢ ـ أمة الله ابنة العلاء على بن الشهاب أحمد الكردي البعلية.

قال في الضوء: سمعت بأفوات على أبي الفرج بن الرعبوب بن الحجار ولقيتها/ ببعلبك قريب الستين [وأجازت](١) لي وماتت بعد.

٨١٣ ـ أي ملك أبنة إبراهيم بن خليل بن عبدالله بن محمود [بن محمود] بن بدالله [٨١٣ أ] يوسف بن تمام أم الخير أبنة البرهان البعلي [ثم] أا الدمشقي أخت الجمال عبدالله [٨٤١ أ] الحافظ وعائشة وتعرف بابنة الشرائحي.

قاله في الضوء. وقال: سمعت بإفادة أخيها ومعه الكثير من ابن أميلة ومن بعده بحيث سمعت من شيخنا ومن مسموعها من المحب الصامت والجهال يوسف بن محمد بن الصيرفي المسلسل ومن يوسف بن الحبال جزء المناديلي مع ما بآخره وأجاز لها ابن الجوخي وابن السيرجي وأحمد بن عبدالكريم البعلي وابن الهبل والصلاح بن أبي عمر وزينب ابنة القاسم وآخرون وحدثت مع أخيها وبمفردها سمع منها الفضلاء كالحافظ ابن موسى ومعه الآبي وكذا سمع منها شيخنا وذكرها في أنبائه وأرخ وفاتها فيه في ربيع الآخر وأرخها غيره في جمادى الأولى سنة ١٨٥. انتهى. قلت: يجمع بينها بما قال ابن فهد في مستهل جمادى الأولى فخلافها بحسب الرؤية [والله أعلم](3).

٨١٤ ـ بركة ابنة أبي بكر بن أحمد بن علي أم محمد وأم البركات الصالحية [المدمشقية أخت إبراهيم الماضي وزوج الصدر الباسوني الحافظ وخالة ناصر الدين] (٥) ابن زريق ويعرف أبوها بابن البيطار والدقاق.

قاله في الضوء. وقال: سمعت مع زوجها سنة ٨٠٢ من عائشة ابنة أبي

<sup>(</sup>١) في (أ): فأجازت. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) أضيفت هذه الفقرة في هامش (ب): مع أنها لم تسقط من النسختين.

بكر بن قواليج حلم معاوية لابن أبي الدنيا وحدثت به سمع منها الفضلاء وماتت عند بيع الأول سنة ٨٤٠ ودفنت بسفح قاسيون. /

٨١٥ ـ تتر ابنة أحمد بن محمد بن أحمد بن إساعيل بن أحمد بن عمر بن شيخ الإسلام [أبي](١) عمر أم محمد ابنة الشهاب بن الصلاح بن النجم القرشية العمريةالصالحية.

قال في الضوء: ولدت سنة ٧٩٧ تقريباً وأحضرت على قريبها محمد بن محمد بن داود بن حمزة المقدسي في الثانية سنة ٩٤ مشيخة فليح مع ما بآخرها وحدثت سمع منها الفضلاء وماتت سنة.

٨١٦ \_ تتر ابنة العز محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن المنجا أم بكر التنوخية أخت فاطمة الآتية.

قال في الضوء: ولدت سنة ٧٣٤ تقريباً فإنها أحضرت في الرابعة سنة ٣٨ على الحافظين [المزي](٢) والبرزالي ومحمد بن أحمد بن علي بن البرضي وعلي بن إبراهيم بن فلاح وعبدالرحمن بن إبراهيم بن أبي اليسر وداود بن إبراهيم العطار ومحمد بن طاهر البغدادي في آخرين وسمعت من زينت ابنة الكال والشهاب الجزري واقش [العسيلي](٣) وحدثت سمع منها الفضلاء أجازت لشيخنا ولم يتفق له لقاؤها وذكرها في معجمه وتبعه المقريزي في عقوده وماتت في شعبان سنة ٨٠٣.

قلت: وذكرها أيضاً في الأنباء وسهاها ططر بالطائين وأوردها في حرف [8٨٥] الطاء./

٨١٧ \_ جويرية بنت عبداللطيف بن عبدالغني بن [تيمية](١).

قال في الدرر: تكنى أم خلف زين النساء زوج أبي بكر الرحبي ذكرها أبو جعفر بن [الكويك](٥) في مشيخته توفيت بعد الثمانين وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الشبلي. (ع) في (أ): تمية.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الكويكر.

٨١٨ ـ خديجة بنت العهاد أبي بكر بن يوسف بن عبدالقادر بن يوسف الخليلية الأصل الدمشقية.

ذكرها في الأنباء فيمن مات سنة ٨٠١/ ثم ذكرها أيضاً فيمن تـوفي سنة [٦٠٥ ب] ٨٠٢ وقال: روت عن عبدالله بن قيم الضيائية وماتت في أواخر السنة ولي منها إجازة.

٨١٩ ــ دنيا ابنة محمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي أخت عائشة وفاطمة الآتيتين.

٨٢٠ ـ رقية بنت العفيف عبدالسلام بن محمد بن مزروع المدنية.

قال في الأنباء: حدثت بالإجازة عن شيوخ مصر والشام كالختني وابن المصري وابن سيدان من المصريين والبندنيجي و [المزي](١) من الشاميين ماتت سنة ٨١٥ عن سبع وثهانين سنة.

٨٢١ ـ زينت ابنة أحمد بن محمد بن عثمان بن المنجا التنوخية .

قال في الدرر: سمعت على زينب بنت مكي والأبرقوهي وغيرهما وحدثت ماتت سنة نيف وخمسين وسبعائة.

٨٢٧ \_ زينب ابنة النجم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر.

قال في الدرر: ولدت سنة (...) وأسمعت على ابن هبة الله والقبيطي وأحضرت على ابن البخاري وأجاز لها إبراهيم بن عثمان الكاشغري وغيره وحدث ماتت سنة.

٨٢٣ ـ زينت ابنة النور علي بن الشهاب أحمد بن أبي بكر بن خالد البدرشي الأصل القاهري.

ويعرف أبوها بابن الإمام وأمها سبطة الشيخ الطوخي تزوجها ابن عمها البدر السعدي قاضي الحنابلة بمصر واستولدها أولاداً تأخر منهم بعدها صلاح الدين محمد وفاطمة/ وحجت مع أبيها ومعه موسمياً وماتت تحته في ذي [٦٠٦]

<sup>(</sup>١) في (ب): المربيسة

الحجة سنة ٨٩٢ عن أزيد من خمسين سنة وكان لها مشهد حافل ودفنت بتربة أبيها بسوق الدريس خارج باب النصر وأسفنا عليها فقد كانت مدبرة عاقلة صابرة قانعة عفيفة. انتهى.

أقول: سبق له أن وفاة ابنها صلاح الدين محمد المذكور [سنة ٦٣](١) وذلك قبل وفاتها [بنحو](١) عشرين سنة فلعله أخ له سمي باسمه ولقبه والله تعالى أعلم. ٨٢٤ رينب ابنة يوسف بن التقي أحمد بن المعز إبراهيم بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي عمر العمرية المقدسية الصالحية أم محمد ابنة أخي الصلاح بن أبي عمر.

قاله في الضوء: وقال سمعت على فاطمة ابنة محمد بن أحمد/ بن عمر بن أبي عمر بن أبي عمر جزء أيوب السختياني وحدثت سمع منها الفضلاء. انتهى. قلت: ولم يؤرخ الضوء وفاتها كابن فهد.

٨٢٥ ــ سارة ابنة الصدر أحمد بن البدر محمد بن زيد البعلي أخت أمة الله الماضية .
قال في الضوء: أحضرت في الثانية سنة ٧٩٥ على ابن الرعبوب الصحيح وأجاز لها وأجازت لنا وماتت قريب الستين وثهانمائة .

٨٢٦ ـ ست العرب بنت محمد بن الفخر علي بن البخاري الشيخة الصالحة المسندة المكثرة.

حضرت على جدها كثيراً وعلى عبدالرحمن بن الزين وغيرهما وحدثت وانتشر عنها حديث كثير وسمع منها الحافظان ابن العراقي والهيثمي والمقري وابن رجب وذكرها في معجمه قال ابن قانع طال عمرها وانتفع بها توفيت بدمشق ليلة الأربعاء أول جمادى الأولى سنة ٧٦٧ ودفنت بالسفح/ وتقدم ذكر والدها شمس الدين عمد قاله في الشذرات. انتهى.

أقول: وممن روى عنها ابن الجزري في كتابه النشر وغيره.

٨٢٧ \_ ست القضاة ابنة أبي بكر بن عبدالرحمن بن أحمد بن سليمان بن حمزة أم

(١) في (أ): سنة ٦٧.

(٢) في (أ): بخمس وعشرين.

محمد ابنة العماد القرشي العمري الصالحي أخت ناصر الدين محمد وأخوته ويعرف أبوهم بابن زريق.

قاله في الضوء. وقال: ولدت في ربيع الأول سنة ٧٩٧ وأحضرت على [فرج] (١) الشرفي وأسمعت على أبي حفص البالسي وفاطمة ابنة محمد بن أحمد بن السيف وغيرها وأجاز لها أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلاني وفاطمة ابنة [ابن] (٢) عبدالهادي وعبدالله الحرستاني وآخرون وحدثت سمع منها الفضلاء ولقيتها بصالحية دمشق فحملت عنها أشياء وكانت صالحة خيرة محبة في الحديث وأهله من بيت رواية وعلم ماتت في ربيع الأول سنة ٤٦٨ وصلي عليها من الغد بالجامع المظفري ودفنت بمقبرة جدها الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون وفي جدة البرهان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن المعتمد [لأبيه] (٣).

٨٢٨ – عائشة ابنة على بن محمد بن على بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم أم عبدالله وأم الفضل المدعوة ست العيش ابنة العلاء أبي الحسن الكناني القاهرية أم القاضي العز أحمد وشقيقة عبدالله الماضي وهما سبط أبي الحرم القلانسي وأمها سودة.

قاله في الضوء. وقال: ولدت سنة ٧٦١ بالقاهرة وأحضرت على جدها/ [٢٠٨ بالأمها أبي الحرم خمسة مجالس/ من ثانية من الفوائد الغيلانيات وعلى العز أبي [٢٨٧ ] عمر بن جماعة والموفق الحنبلي الأولين من فوائد ابن بشران وعلى أولهما فقط قطعة من مسند الشافعي وعلى الحراوي المجلد الأول من فضل الخيلي للدمياطي في آخرين وأجاز لها ابن قاضي الجبل والخلاطي وجماعة من الشاميين والمصريين وقرأت [عليه](1) بعض القرآن وتعلمت الخط وحدثت سمع [عليها](2) الأثمة وخرج لها الزين رضوان جزءاً فيه عشاريات وتساعيات مبتدءاً بالمسلسل وذكرها شيخنا في معجمه وبين بعض مروياتها وقال في أنبائه أكثر عنها الطلبة بآخره وكانت خيرة وتكتب خطاً جيداً وكذا ذكرها المقريزي في عقوده وقال كانت امرأة خيرة صالحة تكتب كتابة حسنة ولها فهم مليح. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (أ): فرجى. (٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الأبية. (٤) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): منها.

وكانت خيرة فاضلة صالحة كاتبة للمنسوب حسبها رأيت ورقة من خطها فهمة مستحضرة للسيرة النبوية تكاد أن تذكر الغزوة بتهامها ذاكرة لأكثر الغيلانيات راوية لكثير من الأشعار سيها ديوان البهاء زهير تحفظ غالبه سريعة الحفظ تحكي أنها حفظت خمس أبيات موشح بعشرين قرينة من مرة واحدة من بيت علم ورواية كل ذلك مع متانة الديانة وكثرة التعبد والمحاسن الجمة قل أن ترى العيون في النساء مثلها وقد حجت وزارت مع ولدها بيت المقدس والخليل غير مرة وحدثت أيضاً هناك وأخذ عنها غير واحد من الأعيان.

قال البقاعي/ كتبت الكتابة الحسنة وكانت من الذكاء على جانب كبير تطالع الفقه فتحفظ وتفهم وتحفظ شعراً كثيراً مرت على ديوان البهاء زهير ومصارع العشاق والسيرة النبوية لابن الفرات وسلوان المطاع لابن مظفر وكانت تحفظ غالبها وتذاكر به وكانت خيرة من صباها إلى أن توفيت على سمت واحد في ملازمة الصلاة والعبادة والأذكار ولم تتزوج بعد القاضي برهان الدين ورأت في صغرها أن جميع النجاسات تغسل سبعاً فرسخ ذلك عندها فكانت تشدد في أمر التطهير ماتت بعد عصر يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة سنة ١٤٠ ودفنت من الغد وهي خاتمة أصحاب جدها والذي بعده بالساع. انتهى.

أقول: قوله ورأت في صغرها. الخ غير مناسب. لأن غسل جميع النجاسات سبعاً. هو المذهب المرجح المنصوص عند الحنابلة فكأنه لم يطلع على ذلك. فقال ما قال والعلم لله سبحانه.

[ ٤٨٨] ا ٨٢٩ – عائشة / ابنة محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي / بن يوسف بن محمد بن قدامة مسندة الدنيا أم محمد القرشية العمرية المقدسية الصالحية.

قال في الضوء: ولدت في رمضان [سنة ٧٢٣](١) [وسمعت](٢) على الحجار والشرف عبدالله بن الحسن وعبدالقادر بن الملوك وخلق فما سمعته على الأول [٦١٠] الصحيح وعلى الثاني صحيح مسلم/ وعلى الثالث سيرة ابن هشام وأجاز لها ابن الـزراد

<sup>(</sup>١) في (أ): سنة ٧٢٧. (٢) في (أ): وأسمعت.

وإسماعيل بن عمر بن الحموي وست الفقهاء ابنة الواسطي ويحيى بن فضل الله والبرهان الجعبري والبرهان ابن الفركاح وأبو الحسن البندنيجي وآخرون وعمرت حتى تفردت عن جل شيوخها بالسماع والإجازة في سائر الآفاق وروت الكثير وأخذ عنها الأئمة سيها الرحالة فأكثروا وكان سهلة في الأسماع لينة الجانب حدثنا عنها خلق والرواة عنها الآن بالإجازة كثيرون وأما بالسماع ففي الشام بل والخطيبان ابن أبي عمر الحنبلي سمع منها بعض ذم الكلام للهروي وعمن أكثر عنها شيخنا في معجمه وقال إنها ماتت في ربيع الأول سنة ٨١٦ بصالحية دمشق بعد أن أجازت لزين خاتون ورابعة ومحمد أولادي وهي آخر من حدث عن الحجار عالياً بالسماع ومن الإبلاي في الدنيا ومات سنة ٢١٦ وعائشة هذه آخر من حدث عن صاحبه الزبيدي في الدنيا وماتت سنة ٢١٦ وعائشة هذه آخر من حدث عن صاحبه الججار بالسماع وزادت عليها أيضاً بأن لم يبق من الرجال من سمع على الحجار رفيق ست الوزراء في الدنيا غيرها وبين وفاتيهها مائة سنة وهي في عقود المقريزي.

أقول: ربما أن في هذه العبارة بعض غموض يوجب عدم فهم القاصرين مثلي لها وتوضيحها يظهر بنص عبارة الحافظ ابن حجر في الأنباء وهي من العجائب أن ست الوزراء كانت آخر من حدث عن الزبيدي بالسياع ثم كانت عائشة عنده آخر من حدث عن صاحبه بالسياع وبين وفاتيها مائة سنة قال ابن فهد في معجمه وكانت في آخر عمرها أسند أهل الأرض إلا أنه لم ينتفع بها [لخلق](۱) دمشق من طلبة الحديث وحدثت بالكثير من مسموعاتها سمع منها الرحالة فأكثروا ماتت قبل العصر من يوم الأربعاء رابع جمادى الأولى وصلي عليها صبح يوم الخميس بالجامع المظفري بسفح قاسيون ودفنت بتربة العفيف إسحاق الآمدي فوق الروضة وكانت جنازتها حافلة ونزل الناس بموتها درجة في جميع الآفاق رحمة الله ورضوانه عليها.

٨٣٠ ـ عائشة ابنة محمد بن أحمد بن أبي عمر.

قال ابن طولون: الشيخة المسندة المعمرة الخيرة أم أبي بكر ابنة شمس الدين بن فخر الدين زوجة القاضى شيخنا ناصر الدين بن زريق سمعت

<sup>(</sup>١) في (أ): لخلق.

على جماعة كثير منهم الحافظ أبو بكربن ناصر الدين سمعت عليه المجلس الأول [٨٩] أ من أماليه وهو مشتمل على المسلسل بالأولية والكلام عليه سمعته / عليها بشرطه وأنشدتنا ما في آخره يوم السبت تاسع عشري رمضان سنة ٩٠٦. قالت أنشدنا الحافظ شمس الدين محمد أبو بكر بن عبدالله بن أبي بكر بن ناصر الدين من لفظه لنفسه وهو أول شعر سمعته منه فقال:

وبعده سنة المختار إنسانا خمير العلوم كتاب الله فأغرب وابدأ بأولها في السمع تبيانا خندها بنقل ثقاة واعملن بها هذا الحديث الذي معناه أحيانا مسلسلًا برواة أولًا سمعوا بفضله ربنا الرحمن إحسانا السراحسون عسسادالله يسرحمهم من [في](١) السياء تعالى الله رحمانا وخالصأ فارحموا أهل الأرض يرحمكم نبى رحمته المخصوص قرآنا صلى وسلم الله رب العالمـين عـلى والتابعين لهم عقباً وإيمانا كنذا على آلبه والصحب أجمعهم لا خيب الله سعياً منهم كانا ما درست سنة المختار في ملاء

توفيت في سلخ السنة المذكورة ودفنت بالروضة بالسفح تغمدها الله برحمته.

 $^{(7)}$  فاطمة ابنة أحمد [بن عبد الدائم أم عائشة بنت حمد  $^{(7)}$  الفضيلي الزبيرية وتعرف بالشيخة الفضيلية بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية وبعدها لام مكسورة فياء تحتية مشددة الشيخة الصالحة العالمة العابدة الزاهدة.

ولدت في بلد سيدنا الزبير قبيل المائتين ونشأت بها وقرأت على شيوخها وأكثرت [عن](1) الشيخ إبراهيم بن جديد فأخذت عنه التفسير والحديث والأصلين والفقه والتصوف وقرأت على غيره كثيراً وتوجهت إلى العلم توجهاً تاماً وتعلمت الخط من صغرها فأتقنته وكتبت كتباً كثيرة في فنون شتى وخطها حسن منور مضبوط وصار لها همة في جمع الكتب فجمعت كتباً جليلة في سائـر الفنون ولهـا محبة في

<sup>(</sup>١) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) ما يلي: [فاطمة ابنة أحمد بن عبدالدائم أم عائشة إلخ بهامش الأصل ما نصه [هذا محلها تأخرت سهواً]] انتهى الهامش.

<sup>(</sup>٤) في (أ): على. (٣) سقط من (ب).

الحديث وأهله فسمعت كثيراً من المسلسلات وقرأت شيئاً من كتب الحديث وأجازها جمع من العلماء واشتهرت في مصرها بل وفي عصرها وكاتبها الأفاضل من الأفاق وكاتبتهم بأبلغ عبارات وأعظم مدح ثم حجت وزارت ورجعت إلى مكة المشرفة وأقامت بها في باب الزيادة/ في بيت ملاصق للمسجد الحرام ترى منه [٦١٣ بالكعبة المشرفة وعزمت على الإقامة فيها إلى المهات فتردد إليها غالب/ علماء مكة [٩٠١ أالمشرفة وسمعوا منها وأسمعوها وأجازتهم وأجازوها خصوصاً قمريها النيرين العلامة الورع الزاهد [الثبت] القدوة شيخ الإسلام الشيخ عمر عبد الرسول الحنفي والعلامة الحجة الورع العمدة الشيخ محمد صالح الريس مفتي الشافعية فإنها كانا كثيري التردد إليها والسماع منها من وراء ستارة ويريان أنها يستفيدان منها وهي ترى كذلك كها أخبرني بذلك تلامذتها منهم الشيخ محمد بن خضر البصري.

قال: وكانت هذه حالها مع بعضها فإن الشيخ عمر كان يسابقني إلى حمل مداس الشيخ محمد صالح وتقديمها له من غير أن يعلم والشيخ محمد صالح يقول يا ليتني شعرة في جسد الشيخ عمر فصار للشيخة المذكورة شهرة عظيمة وصيت بالغ وأسندت كثيراً من المسلسلات و [أخذت] (٢) الطريقة النقشبندية والقادرية وكان لها أوراد وأحزاب ومشرب روي في التصوف وأرشدت خلقاً من الناس سيها النساء فقد لازمتها ملازمة كلية وانتفعن بها انتفاعاً ظاهراً وصلحت أحوال كثير منهن وصار ممن يتردد إليها منهن يعرف من بين النساء بالدين والتقوى والورع والمواظبة على فرائض الدين والقناعة والصبر وحسن السلوك واتفق لها كرامة ظاهرة باهرة لا يمكن أدعاؤها وهي أنه كف بصرها في آخر عمرها فبقيت على ذلك نحو سنتين أو أكثر/ وكانت بعض النساء الصالحات تخدمها محبةً فيها وتبركاً بها فعرض [٦١٤] لها شغل في بعض الليالي عند زوجها وأولادها فاستأذنت الشيخة في المبيت عندهم تلك الليلة فأذنت لها فقامت الشيخة تلك الليلة للتهجد على العادة ولم يكن لها خبر بالدرجة فتوضأت وزَلِقتْ رجلها فسقطت وانكسر ضلعان من أضلاعها فعصبتهم وصلتْ راتبها بغاية التكلف والمشقة ثم غفت فرأت النبي على ومعه أبو فعصبتهم وصلتْ راتبها بغاية التكلف والمشقة ثم غفت فرأت النبي من ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنها مقبلين من نحو الكعبة قالت فأخذ النبي على من ريقه بكر وعمر رضي الله عنها مقبلين من نحو الكعبة قالت فأخذ النبي على من ريقه

<sup>(</sup>١) سقط من (ب). أخذ.

الشريف بطرف ردائه وقال: امسحى عينيك فمسحتهما فأبصرت في الحال ثم مسحت على الكسر فبرأ في الحال فقال: يا فاطمة من غير استئذان فقلت: يا [٤٩١] سيدي يا رسول الله إن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر/ وأنت قد أذنت في البصر وهو أعظم فتبسم على وقال عمر [و](ا) عبد الرسول ومحمد صالح الريس في مكانهما كأبي بكر وعمر في زمانهما وفلان وفلان عند الناس من العلماء وهما عندالله من الفساق فلم أصبحت وأتى النساء إليها على العادة وجدنها مبصرة وقصت عليهم الرؤيا وأتى إليها الشيخان المذكوران فأخبرتها فبكيا وبكت وسألاها أن لا تخبر بأسمائهما فقالت لا أكتم ذلك وهو بإشارة النبي علي فناشداها الله في ذلك فقالت لكما على ذلك إلى قرب وفاتي أو موتكما قبلي فقدر الله وفاتهما قبلها فأخبرت بأنهما الممدوحان وأما المذمومان فلم تخبر أحداً بل يقال إنها أرسلت إليهما وأخبرتهما ٦١٥ ب] ونصحتهما ولم يعلم/ من هما إلى الآن بالظن والتخمين والله العالم بالسرائر والضمائر واشتهرت هذه الرؤيا وتناقلتها الركبان وكاتبها علماء الشام والغرب بأن تكتب لهم هذه الواقعة بخطها ورأيت كتبهم البليغة بطلب ذلك وفيها من الرموز إلى أسرار الصوفية ما لا يعرفه إلا من له أعلى كعب فيه وقد أدركت خادمتها المذكورة وهي امرأة متفهمة دينة صالحة تقية فأخبرتني عن أحوالها بالعجائب وكان لها شهرة عظيمة ولم نسمع في هذا العصر ولا فيها قبله بأعصار مثلها ولا من يدانيها في علمها وصلاحها وزهدها وورعها وجمعها للفضائل بحيث يصدق عليها قول المتنبي:

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وأخذ عنها جم غفيركما سلف وأما النساء فاعتقادهن فيها فوق الحد، و[انتفاعهن](٢) بها لا يحصى بالعد، حتى إن من صحبها من النساء إلى اليوم يعرفن بالتفقه والصلاح والعبادة والحرص على الخير والقناعة والورع وبالجملة فقد كانت من عجائب الزمان جمالاً للوقت وفخراً للنساء ووقفت كتبها [جميعها](٣) على طلبة العلم من الجنابلة وجعلت الناظر عليها بلديها التقي الصالح شيخنا الشيخ

<sup>(</sup>١) سقط من (أ). (٢) في (ب): انتفاعهم.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  سقط من  $(\Psi)$ .

را ٤٩٢٦

محمد الهديبي فكانت عنده إلى أن أراد النقلة إلى المدينة فتورع عن إخراجها من مكة فجعلها عند خادمتها شائعة بنت النجار وأولادها ثم أرادت التحول إلى المدينة أيضاً/ فأشرت عليها بأن تبقيها/ في مكة كما فعل شيخنا فغلب عليها أولادها وروا المراجب وقالوا إن الشيخة الواقفة لم تشترط ذلك وذهبوا بها معهم فتوفاهم الله تعالى وذهبت شذر مذر إلا أقلها كان عندي فأبيت من إخراجه عن مكة. فبقى ـ والحمد لله ـ توفيت يوم(١) سنة ١٢٤٧ ودفنت في المعلاة في شعبة النور في حوطة المرحوم العلامة الشيخ محمد صالح الريس لصيقةً لقبره بوصيةٍ منها رحمهم الله تعالى.

> ٨٣٢ \_ فاطمة بنت خليل بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسهاعيل بن إبراهيم بن نصر الله أم الحسن ابنة الصلاح الكناني المقدسي العسقلاني القاهري زوج الشهاب غازي الحنبلي وابنة أخى القاضي ناصر الدين نصر الله.

> قاله في الضوء: وقال: ولدت قبل الخمسين وسبعائة تقريباً وأجاز لها سنة ٤٥ فيا بعدها الشرف ابن قاضي الجبل والصلاح العلائي والعز أبو عمر بن جماعة والتقي السبكي وابن الخباز والعرضي ومحمد بن إسهاعيل بن الملوك ومحمد بن أزبك الخازنداري والميدومي وابن نباتة ومحمد بن عبدالله بن أبي البركات بن الأكرم وأحمد بن المظفر النابلسي وأحمد بن محمد بن أبي الزهر وابن القيم والصلاح بن أبي عمر وخلق تفردت بالرواية عن الكثير منهم وكان أصيلة خرج لها مع القباني شيخنا مشيخة وحدثت ولم يكثروا عنها كسلًا وذكرها شيخنا في معجمه باختصار.

ماتت يوم الجمعة مستهل جمادي الأولى سنة ٨٣٨ بالقاهرة ودفنت/ من [٦١٧ ب] الغد

> ٨٣٣ \_ فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسية الصالحية.

> قال في الضوء: ولدت في سنة ٧٢٣ وأسمعت على جدها أحمد بن السيف ومحمد بن أبي بكر بن عبدالدائم وفاطمة ابنة العز وأجاز لها الحجار وزينب بنت الكمال وطائفة ذكرها شيخنا في معجمه وقال: أجازت لي: ماتت في رمضان سنة ٨٠١ وتبعه المقريزي في عقوده.

<sup>(</sup>١) هذه المساحة بيضاء في (أ)، (ب).

[ ١٩٩٣] ٨٣٤ [ فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا/ التنوخي الشيخة المسندة.

كانت خاتمة المسندين بدمشق وممن أخذ وأكثر عنها الحافظ ابن حجر. توفيت في ربيع الآخر سنة ٧٧٨ عن ٦٨ سنة ذكرها في الشذرات في ترجمة أخيها علاء الدين علي [المتقدم ووفاته سنة ٧٥٤ وقال إنها عاشت بعده بضعاً وعشرين سنة. انتهى.

قلت: لكن في قوله أكثر عنها الحافظ ابن حجر عندي نظر فإن مولده سنة ٧٧٣ فلم يدرك من حياتها إلا يسيراً وهو في مصر وهي في الشام وأخشى أن يكون صاحب الشذرات وهم في وفاتها وعمرها وأنها هي التي بعدها المكناة أم الحسن وأن صاحب الضوء وهم في جد أبيها فسهاه يوسف وأن الصواب من الشذرات تبعاً للدرر من أن اسمه محمد والعلم عند الله سبحانه](١)](٢).

٥٣٥ \_ فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن يوسف بن عثمان بن المنجا أم الحسن ابنة العز التنوخية الدمشقية.

قال في الضوء: ولدت سنة ٧١٧ تقريباً وأسمعت على عبدالله بن الحسين بن أي التائب الثالث عشر من حديث الخراساني وجزء حنبل وثاني حديث علي بن حرب وغيرها وعلى غيره وأجاز لها التقي سليهان وأبو بكر الدشتي وابن المطعم وابن عساكر وابن الشيرازي وأبو بكر بن أحمد بن عبدالدائم وإسهاعيل بن يوسف ابن مكتوم وست الوزراء ابنة عمر بن المنجا وجمع وتفردت بالرواية عنهم في الدنيا وحدثت بالكثير سمع منها الأئمة ووصل عليها شيخنا بالإجازة جملة وقال: ماتت في حصار دمشق في ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة ٨٠٣ وتبعه المقريزي في عقوده جازماً بربيع الآخر وما علمت مستنده. انتهى.

قال الحافظ في الأنباء: قرأت عليها الكثير من الكتب الكبار والأجزاء وماتت وقد قاربت التسعين. انتهى.

قلت: على كون ولادتها سنة ٧١٧ تكون جاوزت/ التسعين.

71۸ س]

<sup>(</sup>١) نسخ هذا الجزء في هامش (أ).

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الترجمة بتهامها من (ب).

٨٣٦ ـ فاطمة ابنة محمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي أم يوسف المقدسية ثم الصالحية أخت عائشة.

قال في الضوء: ولدت سنة ٧١٩ وأسمعت الكثير على الحجار وابن أبي التائب وجماعة وأجاز لها من دمشق ومصر وحلب وحمص وحماة غيرها أبو نصر بن الشيرازي وأبو محمد بن عساكر ويحيى بن محمد ابن سعد وحسن بن عمر الكردي وعبدالرحيم المنشاوي وإبراهيم بن صالح العجمي والشرف بن البارزي وأحمد بن إدريس بن مزيز وعلى عبدالله بن يوسف بن مكتوم في آخرين وحدثت بالكثير وأكثر عنها شيخنا وذكرها في معجمه وغيره. وقال: كان أبوها محتسب الصالحية وهو عم الحافظ الشمس/ محمد بن عبدالهادي ونعم الشيخة ماتت في شعبان سنة ٨٠٣ [٤٩٤] بالصالحية أيام حصر تيمور أو بعد رحيله عنها.

## ٨٣٧ ـ فاطمة ابنة البدر محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي قاضي الحنابلة بمصر.

قال في الضوء: ولدت في صفر سنة ٧٧٨ وتعلمت الكتابة وقرأت ما تيسر وتزوجها سبط العز الحنبلي عز الدين محمد بن الشهاب الجوجري أبوه ابن هشام لأمه فلم يحصل التئام ففارقها بعد بذل ٍ له وأبرأ وذلك سنة ٨٩ ثم تزوجها بعد مدة الرضا الإسحاقي المالكي وولدت له.

### ٨٣٨ ــ فاطمة بنت يوسف التادفي الحلبي.

قال في الشذرات: قال ابن أحيها/ المعروف ابن الحنبلي كانت من [٦١٩ ب] الصالحات الخيرات وكان لها سهاع من [الشيخ] المحدث برهان الدين وحجت مرتين ثم عادت إلى حلب وأقلعت عن ملابس نساء الدنيا [بل عن الدنيا] بالكلية ولبست الحباة وزارت بيت المقدس ثم حجت ثالثة وتوفيت بمكة المشرفة سنة ٩٢٥.

٨٣٩ - فاطمة بنت أحمد بن عبدالدائم أم عائشة زوج العلامة تقي الدين الجراعي.

قال ابن طولون: سمعت على النظام بن مفلح وأجاز له المسند شمس الدين

عمد بن مقبل الحلبي وعمد بن أحمد بن السفاح ومحمد بن محمد بن أمين الدولة الحنفي وعبدالوهاب بن صدقة الحراني وأحمد بن محمد الموقت وإبراهيم بن أحمد بن [الصفيف](۱) ومحمد بن [حسن](۱) التادفي وخلق [و](۱) من النساء الشيخة الأصيلة خديجة بنت القاضي زين الدين عمر العجمي والأصيلة عائشة بنت القاضي شهاب الدين أبي جعفر بن أحمد بن الضياء والصالحة المعتقدة أمة الله ابنة علاء الدين علي بن أحمد الكردي والأصيلة آمنة بنت الشيخ صدر الدين أحمد بن عمد بن زيد وسارة ابنة إبراهيم بن المعتمد في آخرين أجازت لنا شفاها وسمعتها تنشد لبعضهم توفيت في المحرم سنة ۸۹۸ ودفنت بالخميسيات رحمة الله عليها.

[ه ۶۹ أ] (۲۲ ب

٨٤٠ مريم وتدعى قضاه بنت الشيخ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الحنبلية الشيخة الصالحة / المسندة من أصحاب / الشيخ المسند أبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر.

ولدت سنة ٦٩١ وروت من خلق وحدثت وأجازت لولدها شمس الدين بن عبدالقادر النابلسي وتوفيت في المحرم سنة ٧٥٨ قاله في الشذرات.

٨٤١ ـ مغسل ابنة الخطيب عز الدين محمد بن الخطيب شمس الدين عمر بن عبد الرحمن ابن العز محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد [بن أحمد](1) بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسية الصالحية.

قال ابن فهد: ولدت تقريباً سنة ٧٧١ وحضرت في الثانية على محمد بن محمد بن داود بن حمزة ومن بعدها على غيره وقدمت في آخر عمرها القاهرة وانقطعت بها إلى أن ماتت وحدثت بها وأجازت في الاستدعاءات وما عرفت تاريخ موتها رحمها الله وإيانا سمعت عليها.

٨٤٢ ـ ملكة ابنة الشرف عبدالله بن العز إبراهيم بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر المقدسية الصالحية.

قال في الضوء: ولدت سنة ٧٢٣ وأحضرت عند الحجار ومحمد بن الفخر بن

<sup>(</sup>۱) في(أ): الضعيف. (۳) سقط من (ب). (۳) سقط من (أ).

البخاري وأسمعت على ابن الرضي وزينب ابنة الكهال ومما سمعت عليها موافقاتها وأجاز لها أبو محمد ابن عساكر ويحيى بن سعد وإسحاق الآمدي وابن الشيرازي وآخرون وحدثت بالكثير سمع منها الفضلاء وذكرها شيخنا في معجمه فقال: أجازت لي وماتت قبل دخولي دمشق بأربعة أشهر في جمادى الأولى سنة ١٠٨ وقد جاوزت/ الثمانين وقد ذكرها المقريزي في عقوده.

٨٤٣ ـ نشوان وتسمى أيضاً سودة لكنه هجر حتى صارت لا تعرف إلا بهذا ابنة الجمال بن عبدالله أبي العلاء على بن محمد بن على بن عبدالله بن أبي الفتح الكناني العسقلاني القاهري أخت [ألف](١) وأحمد الماضيين.

قاله في الضوء. وقال: أجاز لها في استدعاء مؤرخ بذي الحجة سنة ٩٣ جماعة منهم إبراهيم بن أبي بكربن السلار الراوي بالإجازة عن الدمياطي ورسلان بن أحمد الذهبي وناصر الدين محمد بن داود بن حمزة/ المقدسي [٩٩٦] وعبدالرحمن بن أحمد بن المقداد المقيسي وسمعت بعد ذلك على أبيها وحدثت لا سيها بآخره لتفردها بالتوصل إلى الدمياطي بواسطة واحدة وسمع منها الأكابر حملت عنها أشياء وكانت قد تعلمت الخط في صغرها وتزوجها ابن عمها أمين الدين بن يحيى وحجت معه بعد العشرين وجاورت ثم حجت بعد موته مع خوند البارزية وكان لها مزيد اختصاص بها ولها عندها وعند غيرها من الرؤساء وجاهة لما اشتملت عليه من الدين والتدبير والعقل وعلو الهمة والكرم والمحاسن الجمة مع الأصل بحيث أن قريبها قاضي الحنابلة لم يكن يقوم لمن يدخل عليه في بيته من النساء غيرها وحمد الطلبة محبتها فيهم وصبرها عليهم واستمرت على جلالتها حتى ماتت في ليلة الثلاثاء تاسع عشر رجب سنة ٨٠٠/ وصلى عليها من الغد ودفنت بحوش الحنابلة [٦٢٢ ب] وأثنى الناس عليها خيراً رحمها الله تعالى وجميع المسلمين والمسلمات آمين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على إمام النبيين وختام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين [تم نقله في ١٥ ذي الحجة الحرام سنة ١٣٤٣ هجرية ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) في (أ): العز.

تمت مقابلة هذا الكتاب على النسخة التي نقلناه منها وصحح حسب الطاقة مع كثرة أغلاطه.

انتهى مقابلة وتصحيحاً في النصف من شهر رجب من شهور سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف](١).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

# ترجمة المؤلف"

لكاتبه الحقير صالح بن عبدالله بن إبراهيم البسام شيخنا العالم العلامة والحبر البحر الفهامة الفاضل محمد بن عبدالله بن على بن عثمان بن حميد العامري الحنبلي ولد في بلدة عنيزة أم قرى القصيم وذلك في سنة ١٢٣٦ كما يؤخذ من ترجمته لشيخه الشيخ عبدالله أبا بطين المذكور في حرف العين قرأ على شيخه المذكور أولًا في المُختصرات إلى أن منّ الله عليه وقرأ على في المطولات منها في الفقه شرّح المنتهى للشيخ منصور في الحديث صحيحي البخاري ومسلم والمنتقى ومختصر التحرير في أصول الفقه وشرح عقيدة السفاريني الكبير في التوحيد مع رسائل كالواسطية/ والحموية والتدمرية وبعد ذلك سافر إلى مكة المشرفة وطلب بها العلم [٩٧] أ] وقرأ في الآلات كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع على علمائها وقرأ في الفقه وغيره على شيخه الشيخ محمد الهديبي المذكور في حرف الميم وعلى غيره وممن أجازه الفاضل قاضي الزبير الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع بمكة المشرفة سنة ١٢٥٧ وحصل وبرع حتى وصل إلى رتبة التأليف ومن مؤلفاته هذا الكتاب [السُحب الوابلة] الذي شهدت له بفضله العلماء الأفاضل وألف حاشيته في الفقه على شرح المنتهى غالب نقله فيها عن حواشي للشيخ عبدالوهاب بن فيروز الأحسائي الحنبلي المذكور في حرف العين وجمع حواشي للخلوي على الإقناع وشرحه وله تعليقات نفيسة في الفقه على حواشي كتبه تنبيء عن غزاوة علمه ونقلت شيئاً منها وسافر إلى اليمن والشام ومصر والعراق ونابلس واجتمع بالعلماء وأخذ عنهم وأجاز لهم خصوصاً علماء الحنابلة قرأت عليه عام ١٢٨٩ مدة شهرين وتبرئت في الفقه في

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمة المؤلف من (أ).

مكة المشرفة وأيضاً قرأت عليه عام ١٢٩١ في شرح زاد المستنقع للشيخ منصور تولى منصب الإفتاء وإمامة مقام الحنبلي في مكة المشرفة أظنه في حدود سنة ١٢٨٢ ولقد قام بحقوق الإفتاء القيام التام إلى أن توفي في الطائف في ١٢ شعبان يوم الأحد عام ١٢٩٥ ودفن بجوار مسجد سيدنا عبدالله بن عباس الذي فيه قبره فبشرى له بجواره ورثيته بهذه المرثية وهي كما قيل جهد المقل:

للناس تبكى على الأطلال والدمن وكل حب على الأحباب ذي شجن فخمر العلوم وطود العلم شمامخمه يبكى عليه مقام للإمام غدا [٤٩٨] لفقده قام أهل العلم قاطبة يبكون ما حلّ بالإسلام من وهن/ خطب الإمام الذي جلت مناقبه قد فارق الأهل والأوطان مطلبأ قد كان شيخاً لنا في العلم معتمداً ليت المنية فاتته لنا زمناً لم أنس يوماً من الأيام طلعته في القبر أضحى وحيداً أنسه عمل قد جاور الحبر في قبر وأرجو له سقى تراه من الوسمي هاطله ما يبتغي نحونا غير الدعاء لــه ثم الصلاة على المختار سيدنا فرحمه الله رحمة الأبرار وأفاض عليه من فضله المدرار. اللهم صلي على سيدنا

تبكي العيون وما عيني كمثلهم إني على العالم النحرير ذو حزن تبكي عليه علوم الدين والسنن من بعده فاقداً للفضل والحسن محمد بن حميد الماهر الفطن للعلم دهراً ولم يعرج على وطن برأ نصوحاً نقياً ليس ذا محن نجني من العلم أثهاراً على الفنن والليل يأتي لنا في طائف السوسن بالفوز بالعلم أمسى رابح الثمن وسط الجنان جوراً منه لم يبن سحاب فضل من الرحمن بالحنن والله يعلم ذا في السر والعلن والآل والصحب والأتباع للسنن

محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين(١).

<sup>(</sup>١) وجد مكتوباً بالهامش ما نصه:

<sup>[</sup>قلت: تولى إمامه المقام الحنبلي سنة ١٢٦٤ وأما الإفتاء فلا أعلم من كان ولعله كما ذكره تلميذه الشيخ صالح البسام].

#### فهرس

| كلمة الناشره                     |
|----------------------------------|
| ترجمة المؤلف                     |
| شيوخه شيوخه                      |
| تلامذته                          |
| مؤلفاته                          |
| وطائفه                           |
| وفاته                            |
| تعریف بالکتاب ۱۰۰۰ میریف بالکتاب |
| مُلاَحْظة على الكتاب             |
| وصف النسختين الخطيتين ١٢         |
| نماذج من المخطوطتين              |
| مقدمة المؤلف                     |
| حرف الهمزة ۲۲                    |
| اَلْكَنِي التي صارت إسماً ١٣٣٠.  |
| حرف الباء الموحدة                |
| حرف التاء والثاء                 |
| حرف الجيم                        |
| حرف الحاء                        |
| حرف الخاء                        |
| حرف الدال                        |

| 13                                      | <i>J</i>     |
|-----------------------------------------|--------------|
| ١٦٨                                     | حرف الراء    |
| 179                                     | حرف الزاي    |
| 1V•                                     | حرف السين    |
| <b>۱۷۷</b>                              | حرف الشين    |
| \V\$                                    | حرف الصاد    |
| ١٨١                                     | حرف الضاد    |
| ١٨١                                     | حرف الطاء    |
| 1AY                                     | حرف الظاء    |
| \^\\                                    | حرف العين    |
| المعجمة المعجمة                         | حرف الغين    |
| ٣٣١                                     | حرف الفاء    |
| <b>٣٣٣</b>                              | حرف القاف    |
| <b>~~</b>                               | حرف الميم    |
| <b>£</b> YY                             | حرف النون    |
| ٤٨٢                                     | حرف الواو    |
| £AY                                     | حرف الهاء    |
| ξΛΥ···································· | حرف الياء    |
| ٠٠٠                                     | ذكر النساء   |
| ، كما جاءت في آخر المخطوط               | ترجمة المؤلف |
|                                         |              |
|                                         |              |